Tallie Colonials

نايىسىف مجمر أحررجبادالمولئ بك

p1994/20161A

حلواكب





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

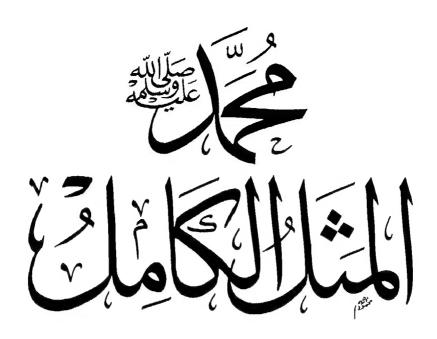

تالیست محمّداًحمدجَادالمولیٰ بك

عالی الکتب

الإدارة:

الإدارة:

تلبضون: ۲۹۲۹٬۲۲۲

الكتبة:

د الخالق ثروت

تلبضون: ۲۸۲۹٬۰۱۷

الريز البرودي ۱۱۲۹٬۲۱۰

١٤١٨هـ / ١٩٩٨م

## ڕڎ؆ڒڹؽ؆

كتاب « محمد (ﷺ) المثل الكامل » من ضمن مؤلفات المرحوم الأستاذ/ محمد أحمد جاد المولى بك وقد سبق طبعه ونشره فى حياة المؤلف وبعد وفاته . ونظرًا لأهمية الكتاب فى توجيه وإضفاء صفة المثل الكامل لسيد البشر النبى محمد عليه السلام ، رأى ابن المؤلف إعادة طبع ونشر الكتاب على نفقته الخاصة وعهد لعالم الكتب بالطبع والنشر والتوزيع بسعر التكلفة إحياءً للتراث الإسلامى .

والكتاب المقدم لطبعه نسخة طبق الأصل من الطبعة الثالثة لعام 1937 بمطبعة الاستقامة بالقاهرة توزيع المكتبة التجارية الكبرى دون إضافة أو حذف.

دكتور مهندس أحمد السمعيد جاد المولى أكتوبر 1997

### فهرس الكتاب

| صفحة                                 | الباب الأول صفحة                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| الباب الثالث ٦٣                      | (إلى محمد صلى الله عليه وسلم <i>تر</i> د |
| (الاسباب الاجتماعية والاقتصادية      | اُلفضائل جميعها)                         |
| التي اقتضت بعثـة محمد صــلي الله     | ١ _ إجال                                 |
| عليه وسلم)                           | ۲ ـ تفصيل ۲                              |
| ا ـ حال الفرس ٢٣                     | ا_فضائله الذاتية: ٦                      |
| ب_الرومان ٦٤                         | ۱ ـ مولده وشرف نسبه                      |
| ح_الهند ٦٦                           | وكرم نشأته ٦                             |
| د ـ حال البلاد العربية     ٦٦        | ۲ ـ حسن صورته وكمال خلقته ۱۰             |
| ه ـ حالمكة قبل البعثة المحمدية ٦٧    | ٣ - كال منطقه ١١                         |
| الباب الرابع 🛚 🗚                     | ٤ ـ كمال عقله ١٦                         |
| رب<br>(مراحل حصـــول النبوة          | ه ـ نجدته وشجاعته ۱۸                     |
| ر مراحل خصصون النبود<br>واستقرارها ) | ٣ ـ رغبته عنالدنيا وخشيته                |
|                                      | من ربه                                   |
| الباب الخامس ٩٦                      | ٧ ـ احترامه نفسه ٢١                      |
| ( الأدلة القاطعةعليصدق نبؤته         | ب فضائله الاجتماعية ٢٢                   |
| صلی الله علیه وسلم )                 | ۰۱ ــ جوده وسخاؤه ۲۲                     |
| ا_ الأدلة العقلية ٩٦                 | ۲ ـ حسن معاشرته ۲۵                       |
| ١ ـ احتمال صنوف الآذی ٩٦             | ٣ ــ إغضاؤه عمالايحبه وعفوه              |
| ۲ ـ اشتهاره مکارمالاخلاق             | مع المقدرة ٢٩                            |
| نى نشأته ٩٧                          | ع ـ حسن سياسته ٣٢                        |
| ٣ ــ شدة خوفه من عظمة                | ه ـ طريقنه المثلى فى الهداية ٢٨          |
| ربه ونسبته كل شي. إليه ٩٩            | ۲ ـ ثباته على مبدئه ۲۹                   |
| ۽ _ انتشار الإسلام بسرعة ١٠٠         | الباب الثاني ٧٥                          |
| ه ـ حرصه على هداية الخلق ١٠٠         | محمد صلى الله عليه وسلم بين الرسل)       |

| صفحة                                                                                      | صفحة                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٧ ـ انشقاق القمر ١٤١                                                                      | ٦ ـ إخباره بالمغيبات                            |
| ٣ ـ تيسيرالما.لقومه على يديه ١٤١                                                          | ٧ ـ اهتمأمه بسعادة أمته ٢٠٠٧                    |
| ٤ ـ تكثيره للأطعمة ١٤٢                                                                    | ٨ ـ تجرد نفسهمن الحظوظ                          |
| ٥ ـ شفاؤه لبعض الأمر اض ١٤٣                                                               | البشرية ١٠٣                                     |
| ٦ ــ انقياد الشجر له                                                                      | ۹ ـ فرط حشه على تطهير                           |
| ٧ ـ سقوط الاصنام بإشارة                                                                   | النفوس من الأرجاس الطبعية                       |
| من قضیب کان فی یده ۱۹۶                                                                    | البشريةوأوحالالشهواتالبهيمية ١٠٤                |
| ۸ استجابة الله لدعواته ۱۶۶                                                                | .١٠ ـ وصفه أمراضالمجتمع                         |
| ٩ ـ الإسراء والمعراج: ١٤٥                                                                 | ودواءه ١٠٦                                      |
| الموضوع الموضوع المان.<br>الناب الأداران                                                  | ١١ ـ عجزالعرب عن معارضة                         |
| الفــــريق الأول الذى<br>يتمسك بالشبه العقلية 107                                         | القرآن الذي أنزل عليه ١٠٦                       |
| يتمسك بالشبه العقلية 107<br>براهين عصرية على ذلك 10٣                                      | ١٢ ـ تأييد الله له وخذلان                       |
| برامين عسريا على دلك ١٥٠                                                                  | أعدائه ٢٢٦                                      |
| الباب السادس ١٥٨                                                                          | ١٣٩ ـ تكامل الفضل فيه ١٢٩                       |
| (محمد صلی اللهعلیه وسلم أقوی                                                              | ب ـ الأدلة الحسية ١٣٤                           |
| الناس حجة وأوضحهم دليلا )                                                                 | إلمامة بالمعجزات ووجهالحاجة                     |
| الباب السابع ١٧٧                                                                          | إليا ١٣٤                                        |
| ( محمد صلى الله عليه وسلم أكبر                                                            | ضرورة المعجزة للرسول ١٣٤                        |
| المصلحين نجاحا )                                                                          | حقيقة المعجزة ١٣٥                               |
| ا ـ نجاحه الآجتماعي والحلقي ١٧٧                                                           | كيفتقعالمعجزةللرسول ١٣٥                         |
| ب نجاحه فی سیاسته: به ۱۹۳                                                                 | أنواع المعجزات ١٣٧                              |
| ١ ـ احتماله الآذى وتألفه                                                                  | خصائص محمد من بين الانبياء ١٣٧                  |
| من حوله ١٩٦                                                                               | دلائلالرسول تقوم مقام المعجز ات ١٣٨             |
|                                                                                           |                                                 |
| <ul> <li>أ ـ حذقه فى المعاهــــدات</li> <li>واستقبال الوفودومر اسلة الملوك ٢٠٢</li> </ul> | معجزاته صلي الله عليه وسلم : ١٤٠<br>١ ــ القرآن |

| مفحة                                                        | مفحة                                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| بـــتجميلظاهره، وتهذيب ٢٥٣                                  | ا ـ معاهدة الحديثية ٢٠٢                            |
| طبائعه بالعبادة                                             | ب ـ استقبال الو فود: ٢٠٨                           |
| المقصـــد الثاني                                            | ۱ ـ وفد نصاری نجران ۲۰۸                            |
| (إعدادالفرد ليكون عضوانافعا ٢٦٤                             | ۲ - وفد تميم الدارى وأصحابه 🛛 ۲۰۸                  |
| في المجتمع)                                                 | ۳- وفد عامر بن صعصعة 🛚 ۲۰۹                         |
| الزكاة ٢٦٤                                                  | ۽ ۔ وقد عبدالقيس 🔹 ۲۱۰                             |
| الحج ٢٦٦                                                    | <ul> <li>وفدعدی بنحاتم رضی الله عنه ۲۱۱</li> </ul> |
| المقصد الثالث                                               | ٦ ـ وفدكندة ٢١٢                                    |
| (إصلاح المجتمع) ( اصلاح المجتمع                             | ۷ ــ وفدتجيب ۲۱۳                                   |
| أُولا: [نصاف المرأة ورفعشأنها:                              | ۸_ و فد بنیسعدهذیم من قضاعة ۲۱۶                    |
| إجمال ۲۷۱                                                   | جـــــ مراسلته للملوك ٢١٥                          |
| تفصيل ۲۷٤                                                   | د ـــ نجاحه فی حروبه : ۲۱۲                         |
| ١ ــ المرأة في نظر الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مشروعية القتال ٢١٨                                 |
| بوصفها بنتا                                                 | غزوة بدر الكبرى ٢٢٠                                |
| ٧ - المرأة بوصفها زوجة ٢٧٦                                  | غزوة الفتح ٢٢٢                                     |
| ٣ – المرأة بوصفها أما ٢٧٩                                   | الباب الثامن                                       |
| ٤ - المرأة بوصـفهاعضوا في ٢٨١                               | (محمد صلى الله عليه وســلم أوفى ٢٢٥                |
| المجتمع الإنساني                                            | الانبياء دينا)                                     |
| ه ۔۔موازنة بينالرجلوالمرأة ٢٨٢                              | «عميد»                                             |
| ٦ ـ مااختصت به المرأة دونالرجل ٢٨٣                          | مقاصد الإسلام: ٢٣٠                                 |
| إباحة تعدد الزوجات:                                         | «عهيــد»                                           |
| ٧ - أسباب تعدد زوجاته صلي ٢٨٦                               | خصائص الإسلام ٢٣٣                                  |
| الله عليه وسلم<br>روي ا                                     | من المسلم حقا؟                                     |
| الأسباب العامة ٢٨٦                                          | المقصد الأول                                       |
| الاسباب الخاصة ٢٨٨                                          | (إعداد الفرد في ذاته) ٢٤١                          |
| ٨ ـ إباحة الطلاق ٢٩٥                                        | ا ـ غرس العقيدة الصحيحة ٢٤١                        |
| ۹ ــ الحجاب                                                 | وسائل تكوين العقيدة الصحيحة ٢٤٢                    |
|                                                             |                                                    |

| صفحة                                  | صفحة                                   |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| المقصد السابع                         | النساء في الإسلام ٣٠٠                  |  |  |
| تعميم الوحدة الاخوية 🔍 ٣٤٥            | ثانيا: الإكثار من وسائل إبطال الرق. ٣١ |  |  |
| " المقصد الثامن                       | الاسترقاق في الازمنةاالقديمة با ٣١١    |  |  |
| وحدة الرياسة الإسلامية 📗 ٣٥٠          | الاسترقاق عند المصريينوالهنود ٣١١      |  |  |
| المقصد التاسع                         | الاسترقاق عندالاشوريين والايرانيين٣١٣  |  |  |
| طلبالخير لجميع الناس على اختلاف       | الاسترقاق عند الصينيين ٣١٣             |  |  |
| أديانهم ٢٥١                           | الاسترقاق عند العبرانيين ٢١٤           |  |  |
| أديانهم ألمقصد العاشر                 | الاسترقاق عند الإغريق ٢١٥              |  |  |
| التنويه بمكارم الاخلاق ٢٥٤            | الرق عند الرومان ٣١٦                   |  |  |
| المقصد الحادى عشر                     | وجوه الاسترقاق ۳۱۷                     |  |  |
| إقرارأن الناس طبقات ومنازل ٣٥٦        | أقسام الرقيق ٣١٧                       |  |  |
| المقصد الثاني عشر                     | قيمة الرقيق ٢١٨                        |  |  |
| إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا: ٣٦٤       | الاسترقاق في القرون الوسطى ٣١٨         |  |  |
| الأول - دين متبع ٢٦٤                  | الاسترقاق في الأزمنة الحديثة ٢٧٠       |  |  |
| الثانى ــ حكومة رشــيدة ٢٦٤           | القانون الأسود ٣٢٠                     |  |  |
| الثالث ـ عدل شامل ٢٦٦                 | الاسترقاق فى الديانة المسيحية ٣٢٧      |  |  |
| ضروب العدل ٣٦٨                        | الرق في الإسلام ٣٢٣                    |  |  |
| الرابع - الأمن العام ٢٧٠              | سبل التحرير ٣٢٤                        |  |  |
| الخامس ـ توفير أسباب اليسر ٣٧٠        | مميزات الرقبق ٣٢٦                      |  |  |
| السادس ـ غرس الآمال في نفوس ٣٧١       | مزايا الإعتاق الاجتماعية ٢٢٦           |  |  |
| الناس                                 | معاملة الرقيق ٣٢٧                      |  |  |
| الباب التاسع                          | المقصد الرابع                          |  |  |
| محمدصلي الله عليه وسلم أشرف الخلق ٣٧٧ | مقت البطالة ووجوب العمل ٣٣٠            |  |  |
|                                       | المقصد الخماس                          |  |  |
| الباب العاشر                          | حسن المعاملة ٢٣٤                       |  |  |
| محمد صلى الله عليه وســلم أجدر ٣٩٢    | المقصد السادس                          |  |  |
| الناس بالإيمان به                     | إقامة العدل ومحق الظلم ٣٤٧             |  |  |

| مفحة                           | صفحة                              |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| الضرب الثاني                   | وجوب الإبمانبه ٣٩٢                |
| فضائل اجتماعية عا              | وجوب طاعته ٣٩٢                    |
| الضرب الثالث                   | وجوب محبته ٣٩٣                    |
| زواجر ذاتية ٢٥٥                | درجات الناس فی محبته ۲۹۵          |
| الضرب الرابع                   | أمارات محبته ۳۹۷                  |
| زواجراجتماعية ٢٣١              | الياب الحادي عشر                  |
| الباب الثاني عشر               | محمد صلي الله علبه وسـلم أوفى ٤٠١ |
| إدحاض مفتريات بعض المفترين ٤٤١ | مظهر للقرآن الكريم                |
| الباب الثالث عشر               | الضرب الأول                       |
| موجزالسيرة النبوية ٢٥٨         | فضائل ذاتية ٤٠٤                   |

# فهرس الصـــور

| رتمالصفحة | الموضوع                  | الصـــورة              | رقم<br>مسلسل |
|-----------|--------------------------|------------------------|--------------|
| ٦         | مولده صلى الله عليه وسلم | جزيرة العرب            | ١            |
| ٦         | مولده صلى الله عليه وسلم | مكة والمسجد الحرام     | ۲            |
| ۹٠        | مراحل حصول النبوة        | غار حراء               | ٣            |
| 410       | مراسلته للملوك           | كتاب النبي إلى المقوقس | ٤            |
| 44.       | غزوة بدر الكبرى          | مابين الحرمين الشريفين | ٥            |
|           | . 11                     | الكعبة                 | ٦            |
| 777       | الحج `                   | جبل عرفات              | ٧            |
| ٤٧١       | وفاه الرسول عليه السلام  | قبة النبي عليه السلام  | ٨            |
| Z Y 1     | 1                        | المدينـــــة المنقررة  | ٩            |

## مراجع الكتاب

- (١) القرآن الكريم
- (٢) كتب الاحاديث الصحيحة
- (٣) خلاصة السيرة المحمدية للمغفور له السيد محمد رشيد رضا
  - (٤) السيرة الحلية
- (٥) مركز المرأة في الإسلام للمغفور له السيد الامير على الهندي
  - (٦) روح الإسلام ـ له أيضا
  - (٧) المعاهدات والمجالفات للأستاذ حسن خطاب الوكيل
    - (٨) الرق فىالإسلام ترجمة المغفورله أحمد زكى باشا
  - (٩) رسائل السلام للعالم الكبير الشيخ بوسف الدجوى
    - (١٠) موجز في تاريخ الشرق للأستاذ نولديك
  - (١١) سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمولانا محمد على الهندى

#### تقاريظ الطبعة الأولى

1

كتب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيح عبد الله دراز:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .

حضرة الفاضل التتي الألمعي محمد بك جاد المولى

أما بعد، فقياماً بواجبديني، ووفاء بوعدسابق، وتلبية لرغبة حضرتكم، استوعبت الكتاب قراءة. فاستفدت كثيراً، ومتعت نفسى بنفائس جواهره، ووجدت فيه كل ما تبتغيه لدينك القويم: هدياً للجامحين، ورداً لحكيد الملحدين، وشفاء لصدور المستريبين، وتفقيهاً لشباننا الجاهلين، وتقوية ليقين المؤمنين. بارك الله فيك ا وإنى أغبطك، فهذا أحد مواضع الغبطة اللائقة بالمؤمنين، وأبشرك بخلعة تاج القبول، ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنياً لك ا

تَجدون مع هذا بعض ملاحظات ، دعا إليها دافع الإخلاص فى خدمة الدينوأهله . نسأله تعالىأن يرزقنا التوفيق فى سائرالشؤون . إنهسميع مجيب؟

٢

وكتب حضرة الاستاذ الكبير عبد الوهاب البرعى المحامى بالمنصورة حضرة الاستاذ الجليل

إن محمداً صلى الله عليه وسلم ليطرب فى قبره الشريف ، وتحييك روحه الطاهرة عليه الصلاة والسلام ، وتشرق أنواره الباهرة ، على كل ما تقوم به من عمل ، لانك كتبت عنه تاريخاً نقياً ، وتحليلا طاهراً ، هما حجتاك فى يوم المعاد ، وشفيعاك أمام رسول الله صاحب الشفاعة . فلقد والله بدأت كتابك ، فى صباح يوم جمعة كنت أزور فيه بعض أقاربى ، فى قرية من قرى الريف ، فلم أتركه من يدى ، ونمت وهو إلى جانى ، أنتقل من باب إلى

باب، وكأنما أدخل فى أبواب من جنات تجرى من تحتها الآنهار، أكلها دائم وظلها، ولم أستطع أن أفارق كتابك القيم، حتى أتممت قراءته فى اليوم التالى. وكنت كلما راقنى فصل من فصوله القيمة الممتعة، تلوته على جهرة الحاضرين، لامتعهم ذلك المتاع الحسن معى، ولاشركهم فى هذا النعيم: من ذكر أفضل الكائنات، وسرد تاريخ حياته الشريفة، ومناقبه العظيمة، ومعجزاته وأخلاقه، وكل ما يتعلق بشخصه الشريف، فى عبارة لا أصفها إلا بأنها تسحر القارئ، وتأخذ بله.

وإنى لأشهد وأشهد الله ، أنك كتبت هذا الكتاب الكريم من قلب خالص ، وجعلته زلنى تتقرب به إلى الله ورسوله . ولو أن رجلا بلغ الكفر من قلبه مبلغاً بعيداً ، وأوغل فى الشرك وعدم الإيمان برسالة نبينا عليه السلام . أقول : لو أن ذلك الرجل قرأ كتابك ، لخرج منه وهو يرفع الصوت : أشهد أن لا إلله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله : حقا وصدقا .

فطوبى لك أيها الرجل. طوبى لك إذ وفقك الله أن تكتب هذا الكتاب عن نبيه ، وأن تسلك فيه مسلكا لم يسبقك إليه أحد ، وأن يبلغ علمك بالرسول الكريم وحياته الشريفة ، مبلغاً يجعلك من المقربين منه ، ويجعل لكتابك من المكانة أرفعها في نظر القارئ المنصف: من أى دين وملة .

فلقد سقت الآدلة، دليلاير تفع من فوقه دليل؛ حتى بنيت بكتا بكصرحا للسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها يفخرون به، وحجة يقيمونها أمام كل مكابر ومنافق. إنى لن أوفيك ما يستحق كتابك من ثناء، ولا أستطيع أن أكون نظيرك فى التدليل والتحليل. ولكنى أمام ذلك الكتاب، لمأجد إلا أن أقول لك: طوبى لك وحسنُ مآب!

م و كتب حضرة النطاسي البارع الدكتورزكي على ، الطبيب بمستشفي قصر العينى: حضرة العلامة الجليل ، الاستاذ محمد أحمد جاد المولى بك إن المؤلف العظيم (المثل الكامل) الذي أخرجتموه للناس ، لهو أثر خالد

يتحدث بما لكم من عظمة الخاق، وشرف النفس، وقوة الإيمان، وشدة التقوى؛ وصدق الجهاد في سبيل نصرة دين الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أنه يجدر بكل مسلم تتى ورع يتمسك بدينه، أن يطالعه بتمعن، وكفاكم هذا فخراً دائماً، وشرفاً كبيراً

أيها العلامة ، وأستاذنا التتى الجليل ، جزاكم الله عن دين الإسلام ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، خير الجزاء . وإننى الآن أشعر بالسعادة والسرور العظيم ، حين أهدى إليكم رسالتى فى الطب العربى ، راجياً أن تتقبلوها بقبول خسن . وتفضلوا بقبول أشد إعجابى وثنائى ، ومزيد تحياتى واحترامى .

و جاءنا من حضرة صاحب الفضيلة العالم الفاضل الشيخ محمود شويل المدرس. مالمسجد النبوى الشريف :

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نخبته من بَرِيَّته ، أفضل داع إلى توحيد ربه ، سيدنا محمد وآله وحزبه وصحبه .

الى الاستاذ الهمام ، السيد محمدجاد المولى بك ، وفقه الله لمرضاته ، وجعله ذخراً للاسلام ينفع أبناءه ، ويربى أهله ، ويغذى رجاله آمين .

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته . و بعد فقد و رد علينا بالمدينة المنقرة ، حاوية الجثة المطهرة ، التي أفاض صاحبهاصلي الله عليه و سلم في حياته على العالم فوراً. وأمدهم بحياة من الوحى المنزل عليه — كتابك المسمى (محمد المثل الكامل). فألفيناه حقيقة مثلا أعلى في موضوعه ، لم يسبق إليه باسبج ، ولم يعرج على مثله كاتب، فكان حقيقة كمعجزة بيانية ظهرت بقلك أيها الفاضل ، كما أنها دلت على أن في الامة الإسلامية الآن رجالا أفذاذاً ، لم تلعب بعقو لهم زخارف الالحاد ، ولم تستلبهم بروق المروق ، فحمد الله سبحانه أن أوجدك في هذا الزمن ، محيياً آثار سلفك ، محدداً تراث أجدادك إذ قمت بتلك الفضيلة ، الزمن ، محيياً آثار سلفك ، محدداً تراث أجدادك إذ قمت بتلك الفضيلة ،

وهاته المنقبة الفذة ، التي دلت على قو تك الدينية وعبقريتك الاسلامية ،

٥

وكتب حضرة صاحب الفضيلة ، العلامة الجليل ، الألمعي التق الورع الشيح يوسف الدجوى ، من هيئة كبار علماء الآزهر الشريف

حضرة صاحب الفضيلة والعزة ، الاستاذ الكبير ، والعلامة النبيل ، محمد جاد المولى بك .

أهدى إليك من التحيات أعطرها ، ومن الإكبار والإجلال المقرونين بالإعظام ، بقدر ما منحت من فضل وكمال،و تقوى وإيمان .

وبعد فقد قرأت كتابكم (محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل) فإذابك كاتب مطبوع ، موفور الحظ من الإجادة ، عتاز بصفاء الديباجة ، وحال البلاغة ، ووضوح المعنى مع سمق النزعة . وإذا بك قد أودعته كثيراً من طرائف الحكم التى شهدت بصفاء الروح ، وغزارة المادة ، وسعة الاطلاع ، ودقة التعبير ، وشرف الغاية ، و نبالة المقصد . قد جمع فأوعى : علماً وأدبا ، وفضلا و نبلا ، وأخلاقا و نوراً وعلى الجملة فكله حكم شافية كافية ، تضمنتها ألفاظ بليغة سهلة التناول ، بعيدة عن كد الفكر ، شأن المطبوع . زانتها معان رفيعة ، مفعمة بقوة التحقيق ، وحسن الاختيار ، مكسوة حللا من التوفيق ، و براهين من التأييد ، جعلت قطوفها دانية لا بسط العقول ، وإن كانت من العظمة والجلال بمكان . قد صورت هذا النبي الكريم ، ومثلته أبدع تمثيل : تمثيل جدير أن يحرك من النفوس هذا النبي الكريم ، ومثلته أبدع تمثيل : تمثيل جدير أن يحرك من النفوس عليه من جليل الحصال ، وروعة الاعتبار ، فكنتم مؤمنين حقا ، من ورثة الانبياء صدقا ، تنظرون بنور الله

فجمعتم من الآداب الدينية ، والتعاليم الاجتماعية الخلقية ، مادل علىعقل ناضج ، ودين قويم ، وخلق عظيم ، ونظر متسع ، وقريحة وقادة ، وفطرة

سليمة ، ونظر ثاقب ، دل على أن العلم لا آخرله . وأن الفضل لاحدله ، وأن النبوغ لايتناهي

تلك صفات قد أنارت لمكم الطريق ، وأوضحت لكم الحقائق ، وجعلتكم من الذين اتخذوا من علمهم ودينهم ، وتقواهم ويقينهم ، أداة صالحة لإدراك المثل الأعلى من الكمال ، فأبرزتم للناس خير صورة دينية اجتماعية ، تدعو إلى الإعجاب والسرور ، كما تدعو إلى العبرة والحشوع : صورة يخر لها علماء الاجتماع إجلالا وإكبارا ، وأسانذة علم النفس دهشة وحيرة

فكنتم من رسوخ البحث وصحة التحليل فى أعلى ذروة . ومن معرفة قدر ذلك النبى الكريم ، والرسول السيد السند العظيم ، محمد صلى الله عليه وسلم فى المحل الاسنى ، والمقام الاسمى

محصتم الحقائق بأحسن أسلوب وأبدع نظام، فملكتم المشاعر بما وُفقتم إليه من جمع شتى المزايا ، وأفخر الشمائل . وهو توفيق عزيز ، يمن به الحق تعالى على من شا. من خاصة عباده :

جمعت به السعادة فى نطاق وأسباب الهداية فى قران فكان شافيا للنفوس، مبرئاً لهما من سقامها، رادا إلى العقول الشاردة رشدها، وإلى النفوس المجدِّفة صوابها. فلله كتاب حوى من اللالىء أغلاها، ومن المباحث الانيقة أوسعها وأعلاها، ومن كريم الفضائل أجملها وأوفاها. ولاغرو فأنت نسيج وحدك ا

وماأنسَ لاأنسَ موقفك الذي أرضيت به الله ورسُوله ؛ بمؤتمر المستشرقين (بأوربة سنة ١٩٢٨) ، إذ كنت تقرر البراهين الساطعة ، من التواريخ الإسلامية والفرنجية ، والادلة العقلية ، على صحة ماتقول ، وعلو كعب الرسول ، حتى صفق لك أعداه الدين ، وزُمر الماديين ، خضُوعا لمنطقك، وتأثرا بسحر بيانك ، فعجبا لك اعالم دينى ، وفيلسوف اجتماعى ، وشرق

وغربي . . . أأعجمي ، وعربي اا

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالمَ في واحد

وبعد فقد بذلت لأمتك الخالص مر حقائق الدين ، وصفو اليقين ، وشمائل سيد المرسلين ؛ ليهلك من هلك عن بينة . فكان كتابك :

كالبيت أُفرد لاإيطاء يدخله ولاسناد ولافى اللفظ إقواء

فكان لزاما على المنصف أن يقدر لكم هذه المواقف المشهورة ، ويعرف لكم تلك المساعى المشكورة ، التى ردت كثيرا من الشبهات ، وقضت على تلك الحزعبلات التى أذاعها هؤلاء الزعانف الذين عميت بصائرهم ، فخبطوا خبط عشواء ، ورددوا مقال العابثين ، وضدى صوت الناعقين ، فكانوا أعظم الناس جهلا بمزايا هذا النبي الكريم ، وأكبرهم عداء لذوى اليقين من الراسخين ، وأشدهم طعنا على ماجاء فى الدين : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمُهُ وَقَفْ المرشد الماصح الأمين ، فجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ، وجعلكم من الذين أنعم الله عليهم : من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

وختاما أرجو أن تتقبلو أسى عبارات الاحترام والإعظام ، والإكبار والإجلال . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كا

#### تقاريظ الطبعة الثانية

وكتبه فقيه عصره ، وآية رمنه ، حضرة صاحب العزة والفضيلة الاستاذ العلامة أحمد إبراهيم بك أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بالجامعة المصرية يوم الاثنين : ٧ ربيع الانور سنة ١٣٥١ – ١١ يوليه سنة ١٩٣٢ الى ذى النفس الزكية القوية

صاحب العرة الاستاذ محمد جاد المولى بك (حفظه الله) تناولت بيد الشكر هديتك القيمة ، «كتاب محمد (صلى الله عليه وسلم) المثل الكامل »

فوجدت الكتاب بطبعته الثانية ، قد ازداد حسنا على حسن ، وجمالا على جمال ، محسن إخلاصك في العمل لله ولرسوله

و لقد سررت جد السرور ، بنفاد الطبعة الأولى ، فى أقل من الزمن الذى قدرته لذلك ، و تفاءلت بذلك خيرا، من إقبال الناس عليه . وعلمت أن المجهود إذا كارب مبذولا لله ، فهو غير ضائع ، بل النفع به لاجرم حاصل بإذن الله تعالى

وحسب المخلص جزاء فى هـذه الحياة الدنيا ، أن يرى بعينه ثمرة عمله ، فيغتبط بذلك ، وتفرح نفسه ، ويرتاح ضميره ، والجزاء الأوفى عنـد الله تعـالى فى العقى

ولقد وفقت أيها الآخ ، (ولازلت موفقا بنعمة الله وفضله) بما صورته للناس بقلمك البليغ ، فى تلك الحياة الطاهرة التى كلها خير وبركة على العالم أجمع ، حياة واسطة عقد الانبياء ، وخيرة المخلصين الاصفياء ، سيدنا ومولانا محد صفوة الحلاق ، وسيد الوجود على الإطلاق ، (عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم) ؛ فأبرزت للناس بما ارتسم فى مرآة نفسك الصافية ، تلك الصورة المشرقة بنور ربها ، وذلك الجمال الباهر ، فكان ماصورته الحقيقة بعينها ، وإن كان التصوير بقلم ساحر . ثم تناولت كل ماجاء به سيد المصلحين ، وإمام

الهادين ، من كل نواحيه: من مسائل العقائد ، والعبادات ، والأخلاق ، والاجتماع ، والتشريع ، والسياسة . . . فوفيته حقه من البيان ، بكلام موجز سهل متين فصيح ، يخرج منه القارئ ، وقد تجلتله صورة الإسلام ورسوله الأعظم كاملة ، وقدوضحت المحجة ، وقامت الحجة ، ونصع الحق، وانقطع العذر . ولقد أحسنت كل الإحسان ، بمنا أوردته من المقارنات التي يستبين بها فضل الاسلام على غيره ، دوبضدها تتميز الأشياء ، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألتي السمع وهو شهيد . وكان ذلك كله عما به جاد المولى ، على عبده جاد المولى ؛ فبارك الله فيك وفى عملك ، وشكر لك حسن ماصنعت . وسلام عليك وعلى عباده الذين اصطفى ، ورحمة الله و بركاته مى

وكتبه : أحمد إبراهيم إبراهيم

وكيلكلية الحقوق بالجامعة المصرية ، وأستاذ الشريعة الاسلامية بها

#### <u>- ۲ - </u>

وكتب إمام اللغة والأدب ، ونابغة المنظوم والمنثور ، الأستاذ الكبير السيد حسن القاياتي :

القاهرة: في يوم الخيس ١٣ من يوليه سنة ١٩٣٢

العالم النبيل الا ستاذ محمد بك جاد المولى

تحية وتكريمًا ، وبعد؛ فقد جاءتني تحفتك الكريمة ، بل كتابك المبتكر ومحد، (صلوات الله عليه).

أما أنا ، فلست أدرى (يشهد الله) ، بأية هاتين المنتين الكبير تين أنامغتبط معجب ، وكلتاهما تملك النفس ، وتستبى اللب ! أبجميل التذكر ، وحسن التقدير ؟ أم بهذا الكتاب الذي أطلعته في سماء الآدب والعلم ، آية في طرافة التفكير ، وجدة الاسلوب ؟

أبعث إليك أيها الاستاذ النبيل ، من قلب مخلص بالتهنئة مرتين : مرة على

بر"ك بالآدب والعلم ، وثانية على أنك بصلاح نفسك ومبرتاك ، قد أرضيت محمداً ورب محمد .

أكثر الله من أمثالك في العلماء العاملين ، وحمدا لك وشكرا، حسن القاماتي

- 4 -

وكتب نابغة شباب فلسطين الاستاذ عرفات الدويك (بكالوريوس فى العلوم والفنون) مساعد مدير مدارس قضاء الحليل ، ومربى سمو الامير نايف، نجل سمو الامير عبد الله المعظم، ومؤسس المكتبة الدويكية :

( محمد صلى الله عليه وسلم ) المثل الكامل إلى حضرة صاحب العزة محمد أحمد جاد المولى بك

مراقب بحمع اللغة العربية الملكي

ألق نظرة عجلى، فى لمحة خاطفة، متفحصاً فى ومضة بارقة ، على أحوال البشرية فى هذا العصر، تجد عالماً مضطرباً، بشرية متعثرة فى دياجير مُدْلَسّة، لا تدرى كيف تسلك السبيل إلى المثل العالى ؟ فتراها متباينة فى أخلاقها، متصدعة فى ألفتها، قد انفصمت عرى أخوتها، وبترت أسباب شملها ؛ فاقترقت بها السبل، وتشاكست النفوس، واستمرت العداوة والبغضاء بينها. فن قوى يجنف على ضعيف فيظلمه بقسوة لم تهتد إلى الرحمة سبيلا، إلى أمير يسير رعيته لخيره وحده.

لم تتواضع هذه البشرية المصطخبة الجياشة ، على شرعةموحدة ، أومنهاج يوضح السبل . بل ترى كل فرد قد ركب رأسه ، وولج مهيعه متعرجاً فى نزعة ثائزة صاخبة ، لم تلج باب الحكمة والآناة ، والتبصر والتدبر .

هنا أمة تتأهب لغزو أخرى ، وهناك شعب يتن من ظلم فادح ، وقسر مرهق ، قد استحكمت ربقة العبودية فى عنقه ، فطفق يتلس سبل الحلاص فلا يجد لمعة من أمل ، أو ظهيراً يعينه على إدراك طلبته ، ونوال حريته .

نرى هذا قد كشر عن أنياب دامية محدودة ، يتوثب لينقض على أخيه ، وذاك يقلب وجوه الرأى متربصاً دائرة السوء بمناجزه .

وقد ثبت فى أحدث النظريات العلمية التى تسيرمنع القرآن جنباً إلى جنب أن أصل الانسان واحد ، وإن ترامت به الاقطار ، واختلفت الالوان ، وتباينت اللغات ، وافترقت النظم والعادات . فلم إذا هذا التدابر ، وذاك التناحر والتنافر ؟ ولم هذه الغواية المتأثلة فى النفوس ، وتلك الصلالة المتمكنة فى الافتدة والقلوب ، ودواء هذا الداء دان منا قريب ؟

و إذا كان لابد لبنى الانسانية من اجتماع على خير، فاعلم (قيض الله لك الرشد) أن هناك ثيرعة بينة محكمة، ومنهاجاً مشرقاً مضيئاً، معبداً منقاداً،

يوحد صفوفها، ويؤلف بين قلوبها، كما كان فى عصر أقرب مثلا، وأدنى مشابهة من عصرنا هذا، حينها كانت دولتا الفرس والرومان تسومان العالم ظلماً، وترهقانه حيفا فن شرائع فاسدة استغلها الاشراف لمصالحهم، وتكميل دواجى سرفهم، وتفنكهم، إلى تدهور خلق شامل، وفسادعادات مستحكم، وانتثاراً لفة مُحصد، وتصدع وحدة ترجف جوانها، ووهى شعبها لولا أن أشرقت تلك البعثة فى بطن واد غير ذى زرع ؛ فأضاءت لها أرجاء العالم، واقتطفت من ثمار هداية تلك الروح الملهمة رشداً وعزة وسعادة، فتوحدت جهودها، وتضافرت على المجد أسس عزتها.

ولئن كان يقول بعض علماء النفس: إذا أردت أن تصبغ العالم بصبغة دينية أو علمية أو سياسية ، وتجعله يدين لفكرة واحدة ، ويسعى لهدف موحد ، فما عليك إلا أن تغرس تلك الفكرة فى نفوس الشء الحديث ، فلن تمضى حقبة إلا وقد نما ذلك الزرع واستحصد ، وآتى أكله ضعفين ، كل حين بإذن ربه .

وماهى تلك الفكرة النبيلة الغاية ، الشريفة المقصد ، التى تنتشر بها ألوية المحبة خفاقة ؟ وماهو ذلك الهدف السامى ، الذى إذا ولينا وجوهنا شطره ، وعملنا على تحقيقه ، بدل الضعف قوة ، والذل عزة ، والفقر غنى ، والتفرقة وحدة وألفة ، والجبن شجاعة ، والخول ذكاء ونباهة ، والكذب صدقا ، والاستنكانة إباء ، والانحطاط رفعة ، والبغض محبة ، ونكث العهد وفاء ، والاثرة تضحية لصالح المجموع ؟

تلك هي فكرة وحدة الوجود، والرجوع إلى الجرثومة الأولى. وذلك الهدف هو المثل الأعلى، الذي يجب أن نوغل فى الاسراع إليه ، سيرا على تلك السنة . وتخلقا بأخلاق تلك الشخصية الكاملة. المملوءة حياتها بمكارم الفعال، وجلائل الأعمال، والمترعة بالمثل العملية العليا، التي أراد الاستاذ محمد جاد المولى بك تصويرها فى كتابه ومحمد المثل الكامل، فجاءت قبسا من

نور تلك الشخصية ، وصورة حية ناطقة ، بمــا أفرغ عليها من دقة إبداع ، وجمال أسلوب، وحسن تحليل، وقوة ربط. وإحكام سبك ، حتى كأن الحوادث تنساوق إليك أرسالا ، في بيان زانه شدة عارضة ، وقوة لسن وفصاحة ، مع علم زاخر ، وخبرة ثرة ، واعتماد على الثبت الصحيح فيما صححه الثقات . ينادى الاخلاص في تصوير مايريد من هذه الحياة العبقرية ، التي كانت لاعظم مثل سام فى صفحة هــذا الوجود وسجل تاريخه : حياة جديرة بأن تكون شرعة البشر عامة ، وحقيقة بأن تصبح مثلها الاعلى ، إذ اصطغى الله محمدا من سائر خلقه ، فهو أعلى رسله درجا ، وأكملهم شريعة ، وأشرفهم عنصراً . جمله الله بحميد الشمائل ، وحلاه بأكمل الفضائل ، فرفع للفضيلة منارا . وشب لهـا في أعلى يفاع نارا ؛ إذ جاء بالسمحة البيضاء ، التي ليلها كنهارها ، فأمحى بها الليل . ولئن أرعد المبطلون فى ذلك وأبرقوا ، فماكان إلا كما قال الله : وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فإذا هو زاهق ، سمحة بيضاء ، فيها توحيـد للثقافة ، وتقريب للفكر البشرى ، ورفع للمستوى الثقافي والاجتماعي . فإذاكانلابد لنا من لَمُّ شعث ، ورأب صدع ، و توحيد جبهة ، وجمع كلمة ، وخلق ألفة ، وسير حثيث . حتى نتبوأ صهوة المجد ، ونقتعد غارب السؤدُد ، ونعيد مجدا دثر ، وعزا عني وانطمس منه الأثر، ونلحق بالأمم التي أدلجت ونمنا ، وتقدمت وتقهقرنا - فلاندحة عن ترسم سيرة هذا المصلَّح الآكبر ، والسير على سنته ، والتمسك بشريعته التي تتفق وكل جيل ، و تصلح لكل عصر · فإذا فعلناذلك أصبحنا أمة قوية عتيدة منظمة مرهوبة ، واثقة من حياة ماجدة ، ممكَّنا لنا في الأرض كما مكن الله لآبائنا من قبلنا . فنشر هـذه الفضائل أمانة في عنق حاملها وجب أداؤها ، إذ تلك الشمائل هي الدستور الثقافي العام الشامل لجميع مناحي العمل في الحياة . وهناك يتم الله نوره ، ولوكره الـكافرون .

هذه الفضائل التي دبحت شيئًا منها يراعة الاستاذ جاد المولى بك ، فكانت

رشفة من وابل مدرار ، وقطرة من زواخر البحار ؛ إذكل إفراط فى تصوير فضائله تقصير ، وكل إكثار فى الكشف عن بدائعه (صلى الله عليه وسلم) اختصار ، فقال : «خير البرية طفلا ، وأنجبها كهلا ، أطهر المطهرين شيمة ، وأمطر المستمطرين ديمة ، وهوخير أسوة للفرد فى قبيلته ، والزوج مع زوجه ، والأب مع ولده ، والمربى مع تليذه ، والواعظ مع مستمعيه ، والجندى فى حومة الوغى ، والقائد فى تدبيره ، والمتشرع فى أحكام شريعته ، والقاضى فى قضائه ، والسياسى فى حكومته ، والملك فى رعيته ، والمسالم لأوليائه ، والمحارب لاعدائه ، والعابد فى محرابه ، والزاهد فى قناعته . كل أولئك يجدون من حياته العملية مثلا يحتذونها ، وروحا يقوون بها على مزاولة أعمالهم ، وإماماً يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم ، ومردا يرجعون إليه عند حيرتهم ، وإماماً يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم ، ومردا يرجعون إليه عند حيرتهم ، وإماماً يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم ، ومردا يرجعون إليه عند حيرتهم ، وإماماً يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم ، ومردا يرجعون إليه عند حيرتهم ، وإن اختلفت مشاربهم ، وتبايلت ألوانهم ،

وماذا عسانى أن أحبر فائقا أبكار المعانى ، واصفا هذا السفر الجليل فى مقدمة وجيزة ! فإنى إن فعلت ذلك فلا إخالى شاقا غبار الاستاذ ، من جمال معنى يترقرق الإبداع فى جبين لفظه ، وخلابة رونق تغشى الابصار بياهر بلاغتها . وإحكام تنسيق لحوادث محكم نسجها . ولا نستبق القارئ الكريم ببيان بعض مافيه حتى يدخل هذه الروضة الانف ، التى لن يخرج منها حتى يتفحصها زهرة زهرة ، ملتقطا من درر مؤلف الغوالى كل واسطة عقد من هذه الحياة ، التى هى حلية جيد الدهر ؛ بأسلوب ناصع ، وبيان رائع ، وذرابة لسان متصل بحلال خالفه ، وسعة اطلاع صقلها الطبع الصافى والرغبة الصادقة فى إظهار الحقائق العلمية

فله على جهاده المتواصل، وشدة دأبه ، ومداومة طلبه ، أجر الصابر ، وجزاء الشاكر، والله ولم العاملين.

#### خلاصة مقدمة الطبعة الأولى

### بسم الله الرحمر للرحيم

الحمد لله الذي له المثل الاعلى. والصلاة والسلام على محمد عبده المصطفى، ورسوله المجتبى، وصفيه المرتضى؛ المؤيد بالمعجزات الباقية، والآيات الباهرة التي وصلت إلينا بالاسانيد الصحيحة والاخبار المتواترة. وعلى آله مصابيح الدجى وصحبه نجوم الهدى.

أما بعد: فإنى طالعت ما أدى اليه البحث من المثل الكاملة ، التى صورتها العقول البشرية جيلا بعد جيل ، فألفيتها مظهرا لبيئة الحكاء الذين تمثلوها وأمزجتهم وعقائدهم وطرق تفكيرهم . وأنها على الدوام فى تدرج وتحول وفقا لمقتضيات الزمان والمكان ، وتخفيفا للامانى التى تجول فى صدور بنى الانسان ، وأن أحدا منها لايصلح لذلك أن يكون هداية عامة لبنى الانسان جميعهم على اختلاف زمانهم ومكانهم .

لما كانت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من مولده إلى بماته ثابتة ثبوثا لامرية فيه : فجميع أعماله مدونة ، وأحاديثه مسطرة ، شاملة لما يحتاج إليه بنوالبشرفي معاشهم ومعادهم ، وحياتهم ملاى بالمثل الصالحة الكفيلة بإنهاض بني الإنسان ، من تثقيف عقولهم و تقويم أخلاقهم ، وإصلاح شؤونهم ـ كان هو المثل الكامل .

والله أسأل أن يهدى الناسإلى اتباع سنته السنية ، واقتفاء سيرته الزكية ، والاقتداء به فىأخلاقه وأفعاله ، والتأسى به فى حربه وسلمه ، والا خذ بقوله ، والرضا بحكمه ، والعمل بدينه ؛ فهو آية لمن توسم ، وجنة لمن استلام ، وعلم لمن وعى ، وحديث لمن روى ، وحكم لمن قضى .

وقد جعلت الكلام على عشرة أبواب ليكون أنظم فى البحث ، وأقرب للوعى ، والله المستعان و به التوفيق · سبحانه نعم المولى و نعم النصير .

## خلاصة مقدمة الطبعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذى الطول والإنعام ، والصلاة والسلام على خير الآنام ، وآله وصحبه الهداة الأعلام . وبعد : فلما طبع كتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل ، طبعته الآولى ، أقبل الناس على اقتنائه ، حتى نفد ماطبع منه في أقل بما قدر له . وقد كان من حسن التوفيق أن تناولته يد طائفة كبيرة من جلة علماء الاسلام في سائر الأقطار . فقر ، وقراءة تمحيص ، ونظروا في أبوابه وفصوله نظر تدقيق ، ثم كتبوا لنابما عن لهم من آراء موفقة ومدح لانراه إلاحسن ظن منهم بنا ، وتفضلا علينا ، وتشجيعا لنا . ونحن لا يسعنا إزاء هذا كله إلاأن نقدم لهم جزيل الشكر على ماأسدوا من خير ، وقدموا من نصح ، قياما بواجب الدين . وذيادا عنه

وإنا نعيد طبع الكتاب فى ضوء مابين أيدينا من الآراء السديدة ، ومابدا لنا حين أعدنا النظر فيه بعدالطبعة الأولى . ورجاؤنا فى الله . أن يبدو فى ثو به الجديد أحسن وضعا وأحكم صنعا ، وأنقى ديباجة ، وأسلس عبارة ، وأو فى بالغرض المقصود منه . وأن يحقق سبحانه مانصبو إليه من إحياء الفضيلة ، وبعث الهمة بالارشاد إلى المثل الكامل ، من أخلاق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة ، ويهدينا إلى سبل الخير وخير السبل ، إنه سميع مجيب ، وبالإجابة جدير .

## بَيْمُ إِنْ إِلَيْمُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ فِي الْحِيْدِ فِي الْحِيْدُ فِي الْحِيْدِ فِي الْحِيْدُ فِي

سبحانك اللهم ، لانحصى ثناء عليك ، وهبت الإنسان نعمة العقل ، وخصصته بهذا الفضل ، فعرفك به كل العرفان ، وآمن بك حق الإيمان ، إلا من فسدت فطرته ، وكتبت شقوته .

وحمدا لك اللهم أن هديتنا إلى توحيدك، فكنا فى المؤمنين من عبيدك، مرجوثوابك، ونخشى عقابك، ونبتغى إليك الوسيلة، ونسلك إلى هداك سبيله. ثم الصلاة أزكى الصلاة، والسلام أتم السلام، على نبيك الأكرم، ورسولك الاعظم؛ مصطفاك لإبلاغ الرسالة، وإخراج الناس من الضلالة نبراس الحق، وإمام الخلق سيد ولد آدم، محمد صلى الله عليه وسلم.

أمابعد: فقد نفدت نسخ الطبعتين الأولى والثانية من كتابى: ومحمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل، فلما طلب إلى أن أعده للطبعة الثالثة، جردت له سن القلم، وبعثت له الهمم، فطؤلت فيه غير المطول؛ وفصلت منه المجمل، وزدت عليه فصولا أخرى، وأضفت إليه بحوثا شتى، حتى بلغت فيه بحمدالله غاية المراد، وبلغ حجمه الضعف أوكاد.

وليست طريقة هذا الكتاب بسبيل مما جرى عليه من ألفوا فى السيرة ، على تباين كتبهم الكثيرة ، فهم إنمما يؤرخون حياته الشريفة بحسب زمانها، ومايتبعها من الوقائع ودورانها : وإنمما رأيت أن أعدل عنذلك إلى طريقة أخرى، يصبح النفع بها أتم، والفائدة منها أيسر، والجدة فيها أظهر؛ وذلك أنى

عقدت الكتاب أبوابا ، وخصصت كل باب منها بشأن من عظام الشؤون التى تضمنتها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسفرت عنها جهوده الفذة فى بث الدعوة ، وإعلاء كلمة الله . وقدجعلت من همى فى هذه الأبواب أن أدير الحديث فى كثير من خصائص الإسلام ، وأفصل القول فى سياسة هذه الشريعة الغراء فى إصلاح البشر ، ولاسيها المسائل التى تثور فيها عجاجة البحث فى هذا الزمن ، والشبهات التى تتقاذفها أقلام المعاصرين من الكتاب . وهأنذا أضع الكتاب بين يدى قارئيه فإن نفع الله به ناظر افيه ؛ كان ذلك غاية الآراب ، وأقصى مايرتجى من الثواب .

والله المسؤول أن يوفقنا جميعا إلى القول الصالح ، والعمل الصالح ، وحسن الحتام،

## الباب الأول

### إلى محمد صلى الله عليـه و سلم تردّ الفضائل جميعها

(١) إجمال

اختص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحامد الكثيرة ، والمـــآثر الأثيرة ، وأظهر على يديه الآيات ، وأقام له الالوية والرايات ، وفضله على خاصـته وأحبابه ، وأثنى عليه في غيرموضع من كتابه ، ونصره بالرعب مسيرة شهر ، وأبق معجزته مابق الدهر ، وكلاً ، بعنايته وشمله برعايته ، وأيده بالبراعة . واللسَن ،وركب فيه كل خلق حسن ، وآثاه جو امع الكلم ، وحض على الاقتداء بهدیه، وأمر بامتثال أمره ونهیه، وأجرى جوارى الخیر على یدیه، وأوحى إليه وناجاه ، وأراه من آياته الكبرى ، وكرمه في الدنيا والاخرى ، وأسبغ عليه من القبول أحسن المطارف ، وأولاه كثيرا من الخصائص ، وسواه فعدله ، وأدَّبه فأحسن تأديبه ، وعلمه مالم يكن يعلم ، وأرشده إلى حلكل مشكل ومبهم ، وجبـله على الصيانة والعفاف ، وأقام به ميزان العدل والإنصاف، وأفرده بإيداع سره المصون، وعضده بكتاب كريم في كتاب مكنون، ومنحجانبه العزيزلينا، وذاته الكريمة لطفا، وفتح به أبصاراً عميا، وآذانا صما . وقلوبا غلفا . ولم يبعث نبيا إلا ذكر له نعته ومسلكه . وأخذعليه الميثاق بالإيمان به ونصره إن هو أدركه . ولم يعط أحدا من الانبياء فضيلة إلا أعطاه مثلها وزيادة: نزه لسانه عن النطق بهواه. وفؤاده عن الكذب فيمارآه.

وجنبه الزيغ وزكّاه. وعصمه من الأغراض، وأناله من نيل الكرامة غأية السول، وقرنطاعته بطاعته فى قوله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ) وسماه فى كتابه نورا بقوله تعالى: (قَدْ جَاءَكُمْ مَنَ الله نُورَّ وَ كتَابٌ مُبِينً ) وشرح له بالرسالة صدرا. ورفع له بذكره معه فى الشهادتين ذكرا، وأيده بأظهر البراهين، وأبهر المعجزات، ودرأ العذاب عن أهل مكة لكونه بواديهم، فقال تعالى: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهمْ) وطهره من الاقذار والادناس، ودل على عصمته فى قوله تعالى: (وَاللهُ يَعْصَمُكَ مَنَ النَّاسِ) وأحسن مخاطبته فى سورة ن، ووعده فيها بأجر غير ممنون، وأثنى عليه الثناء وأحسن مخاطبته فى سورة ن، ووعده فيها بأجر غير ممنون، وأثنى عليه الثناء المستطاب العظيم، بقوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم).

#### (٢) تفصيل

إذا تصفحنا سيرة العظاء الذين شاد بذكرهم التاريخ، وجدنا أنّ محمدا عليه الصلاة والسلام أرفعهم ذكرا، وأبقاهم أثرا، فما عهد التاريخ رجلا من عظائه قدأهاب بأمّة كالعرب ذات بأس وصراحة وحمية وإباء، وذات خيال وتصور، يدعوها أن تخلع نفسها بما هي فيه، وأن تضع أعناقها للحق الذي لم تألف حقا، وأن تعطيه مع ذلك محض ضهائرها، وهم لايرون من أمره ذلك إلا قلة وهوانا واستخفافا، وإن كانوا يعرفونه من قبل بحسن الخلق، وصفاء الذمة، وطهارة الضمير. ويعرفون أنه لايريد ملكا، ولا يبغي شيئا من عرض الدنيا، بل قالوا: (قُلُوبُنا في أكنة ممّا تَدْعُونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وَبينك حجَابٌ فَاعْمَلْ إنّنا عَاملُونَ) ثم مع هذا كله لا يداخلهم ولا ينزل في العقيدة على حكمهم دهاء بالنفاق، ولا يتألفهم على باطلهم، ولا ينزل في العقيدة على حكمهم دهاء

ومخاتلة : كما يصنع دهاة السياسة وقادة الأمم ، وكما صنع نابليون في مصر : إذ تظاهر بحب الإسلام ، وكما قال : , لو كنت أحكم شعبا يهوديا لاعدت هيكل سلمان عليه السلام ، .

أمّا صاحب الشريعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم فلم يفعل شيئا من ذلك: قد عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين، وهو فى قلة وحاجة إلى رجل واحد، يزيد فى عدد من معه؛ فأبى وقال: لاأنتصر بمشرك، ومع هذا قد اجتمع له ماأراد، وأعطته الآمة العربية عن يد وهى صاغرة للحق، وبذلت له نصرها بعد التخذيل عنه، وتعطفت عليه بقلوبها الجامحة، وهو الراغب عن سنتهم، والمسفه لأحلامهم، والطاعن على شرائعهم.

إنّ نظرةً بإمعان في التاريخ ، تدلنا على أن العظاء يظهرون بين أقوامهم عماشاة لتدرّجهم ورقيهم : فإن كان رقيهم في باب الحقائق الفكرية ، ظهر من بينهم حكيم يضى لهم السبيل بثاقب فكره وسديد رأيه ؛ وإن كان رقيهم في باب الفتح وبسط الملك ، ظهر من بينهم فاتح عظيم يقودهم إلى الاقطار المتاخة والنائية .

وكذلك القول فى العلباء والشعراء والخطباء وغيرهم ، من عظاء الرجال الذين يترجمون عن وجهة أقوامهم : فكل عظيم من هؤلاء هو روح عصره، وظهوره جار على سنة النشوء والارتقاء ... يبد أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن جاريًا على هذه السنة ، بل جاء والعرب قد نزلوا إلى هاوية الانحلال الاجتماعي ، بما لم يعهد له مثيل فى تاريخ الامم : فكانوا فى جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح ، ومبادئ السياسة ، والحياة الاجتماعية ، ولم يكن لهم فن يذكر ، أو صناعة تنشر ، ولم يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية

وكانت كل قبيلة أمّة قائمة بنفسها ، تتحفز لشنّ الغارة على جارتها ، فلم يكن من المألوف أو المعقول ، أنّ بيئة كهذه البيئة تتمخض عن هذا العظيم الذى اجتمع له مالم يحتمع لمصلح من قبله : لأنه كون أمّة ، وأسس دولة ، وأقام دينا . أمور ثلاثة لم تجتمع لاحد من قبله ولا من بعده . ولا يعدّ ظهور بعض الأفراد النابهين ، أمثال أَكْمَ بن صيني دليلا على صلاحية البيئة العربية لإخراج أكبر المصلحين . الحق أنّ العناية الإلمية القادرة التي تخلق الحُييّات في ظلمات البحار ، هي التي أبرزت هذا الإنسان العظيم ، وأمدته بعنايتها ، وجعلته نوراً ينسخ الظلمات جميعها ، فيضيء أطراف الأرضين .

العظمة ليست وقفا على ما يتم على يد صاحبها من المعجزات أو العجائب وليست وقفا على ماهو عليه من الفصاحة والقدرة على استنباط النظريات، فكل هذه مظاهر لاتلبث أن تزول: إنما العظمة الحقيقية هي الشخصية القوية الشابتة، وهي التي تأتى بالعجائب، وتأخذ بألباب المحتفين بصاحبها، وتملك مشاعر الذين يجيئون من بعده، وينظرون في سيرته.

الشخصية الكاملة هى التى تلتى فى قلوب أهل جيلها اختراما وهيبة لصاحبها ورغبة فيه، وتحملهم على محاكاته، وتحبب إليهم طاعته، ثم تصبغهم بصبغته، ومخلق فى نفوسهم أساساً جديداً لتقبل عقيدته وآرائه، ويتصل تأثيرها هذا بقلوب الاجيال القادمة، فتظل عظمته خالدة.

كان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الشخصية الكاملة ، فلم يجئ قبله ولا بعده من يدانيه فيها : فقد بهر معاصريه ، فأقروا له بالرفعة والتفرق ، وكان كثير منهم من أصحاب البيوت الرفيعة ، والاحلام الراجحة ، والاموال الوافرة ، وكان كثير منهم من ذوى قرباه الذين يعلمون حق العلم حياتيه العالمة

والخاصة . ولو علموا عليه من عيب الأذاعوه ، أو وقفوا على نقص الأشاعوه . احتمل أصحابه فى مدى الثلاث عشرة سنة من بله البعثة كثيرا من الشدائد، وضروب الآذى والاضطهاد : فكانت كل قبيلة تعـذب من دان منها له أنواعا من التعذيب يفزع قلب الحليم من ذكرها ، وهم يحملونها بصبر عجيب، حتى نصح المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالهجرة إلى الحبشة كا سيأتى . ومع هذا كله كان عدد أتباعه آخذاً فى النماء .

في سبب تهافتهم عليه ، واحتمال كل أذى في سبيله ؟ إن هو إلا شخصيته الجذابة ، التي ملكت عليهم قلوبهم ومشاعرهم ، فانصاعوا له ، حتى استطاع أن ينشئ منهم جيلافتيا ، ولم يستطع الفلاسفة على اختلاف عصورهم ، أن ينشئوا جيلاكالذي أخرجه محمد صلى الله عليه وسلم أو يدانيه — فكانوا نسلا حسنا في علوالنفس وصفاء الطبع ، ورقة الجانب ، وقوة اليقين ، وطهارة الخلق ، وعظم الأمانة ، وإقامة العدل . والخضوع للحق ، إلى غير ذلك من أمهات الفضائل من أجل ذلك وجب تفصيل طرف مما آتاه الله من الفضائل . في نسبه ونشأته وأعماله : ليتبين للعالم أجمع أن محداً صلى الله عليه وسلم ، هو الاسوة الحسنة الصالحة لرياضة الافراد وسياسة الامم ، وأن جميع الخلال الجيدة المثمرة مقتبسة من حاله ، مأخوذة عنه .

### (١) فضائله الذاتيـــة

#### ۱ حولده وشرف نسبه و کرم نشأنه

ولد صلى الله عليه وسلم ، في صباح اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الإول عام الفيل على المشهور ، أوصباح اليوم التاسع من هذا الشهر سنة ٧١ه للبيلاد على ماحققه المرحوم العالم الجليـل محمود باشا الفلكي، وكان مولده بمكة أشرف البلاد وأكرمها على الله سبحانه وتعـالى : فهي بلد بركاتها ناميــة ، وموارد فضائلها طامية ، وأركان بيتها بالأمن مأهولة ، وأدعية الطائف بكعبتها مقبولة ، بلد كان من أهم أسباب نمؤها حاجة الحجيج : إذ كانوا يطلبون المأوى فلا يجدون سواها . وأماكن الحج مازالت من قديم الزمان محط رحال التجار: لأنَّ الناس إذا اجتمعوا في جهة لغرض من الأغراض ٱلفَوا أنفسهم مدفوعين إلى قضاء منافع لهم ، ولهذا صارت مكة سوق بلاد العرب جميعها ، ومحط التجارة بين الهنــد والشام ومصر وغيرها . وقد بلغ سكانها في وقت من الأوقات مائة ألف نسمة من باثع ومشتر . وكانت حكومتها ضرباً من جمهورية الأشراف (الأرستقراطية) عليه صبغة دينية: ذلك بأنهم كانوا ينتخبون لها بطريقة عرفية عشرين رجلا ، من أعظم القبائل ليكونوا حكام مكة ، وحراس الكعبة . وكانوا في عهد محمد صلى الله عليــه وسلم من قريش . أما سائر الآمة العربيـة فكانوا متفرّقين قبائل فى أنحاء الصحراء ، يفصل بعضها عن بعض البيد والقفار ، وعلى كل قبيــلة أمير أو أمراء. وقل أن تخمد جذوة الحرب بين هذه القبائل ، ولم يكن يؤلف بينهم verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



مكة والمسجد الحرام



حلف على ، سوى رابطة القومية واللغة ، وتلاقيهم عند الكعبة ، حيث كانت بجمعهم على اختلاف وثنيتهم . وقد ظل العرب على هذه الحالة دهوراً طوالا فى قتال دائم ، ونزال مستحكم ، وسلب ونهب ، وتحاسد وتباغض ، وتقاتل وتناحر : حروبهم لاتخبو نارها ، ولا يهدأ سعيرها ، تأكل الرجال وترمل النساء ، وتيتم الاطفال ، وخطباؤهم وشعراؤهم يستحثون العزائم ، ويستفزون العواطف ، ويشجعون الجبان ، ويحضون على الطعن والنزال . وحرب البسوس داحس والغبرا من شواهد ذلك .

من بين هؤلاء العرب نشأ محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو دعوة أبيه إبراهيم ، وبشارة عيسى عليهما الصلاة والتسليم ، وصفوة سلالة قريش وصميمها ، ونخبة بنى هاشمراحلها ومقيمها ، وأشرف العرب بدوآ وحضرا ، وأفضلهم بيتا ، وأعزهم نفرا .

لم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من خير الآباء إلى خير الآبناء ، حتى انتهى إلى كبير مكة وقريش فى الجاهلية ، عبد المطاب بن هاشم ، ثم إلى أييه عبد الله والد المصطفى أشرف الناس نسبا ، عجما وعربا ، فهو ذونسب زكى : إبراهيم خليل الله دعامه ، وإسماعيل سنامه ، وكنانة زمامه ، وقريش نظامه ، وهاشم تمامه . اختاره الله من أرفع البيوت والمنازل : لأنه اصطفى من ولد إبراهيم الخليل رافع قواعد البيت إسماعيل ، واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة ، ومن بنى كنانة قريشا المعروف بالشرف والمكانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، ومن بنى هاشم سر السراة أبا القاسم . وإلى ذلك يشيرقوله على الله عليه وسلم : (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من إسماعيل ، واصطفى من قريش بنى هاشم السراة أبا القاسم . وإلى ذلك يشيرقوله السماعيل كنانة ، واصطفى من كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بنى هاشم

واصطفانی من بی هاشم ، فأنا خیار من خیار من خیار). وقول عمه أبی طالب: إذا اجتمعت یوما قریش لمعشر یه فعبد مناف سرها و صمیمها و ان حُصلت أنساب عبد منافها یه فنی هاشم أشرافها و قدیمها و ان خُرت یوما فإن محمداً یه هو المصطفی من سرها و کریمها و لا غرو: فلم یکن فی آبائه مسترذل و لا مستبذل ، بل کلهم سادة قادة . فشأته: شبرسول الله صلی الله علیه و سلم و الله یحرسه و یرعاه ، و یحفظه من أدناس الجاهلیة ، لما یرید من کرامته و رسالته . فجعله أفضل قومه مروءة ، و أحسنهم خلقا ، وأكرمهم حسبا ، وأعظمهم جو ارا ، وأرجحهم حلما ، وأصدقهم قو لا ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش، حتى عرف بین أهل و أصدقهم قو لا ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش، حتى عرف بین أهل مكرمة لم ینلها إنسان قبله و لا بعده ، و لا نهم لم یشاهدو ا نشأة کعجیب نشأته ، مكرمة لم ینلها إنسان قبله و لا بعده ، و لا نهم لم یشاهدو ا نشأة کعجیب نشأته ، وصدق لهجته ، و کرم عشرته ، و تو اضعه و علمه ، و عفوه و ثباته .

عاش بين قومه وهم فقراء. وكان حاله كحال بنى عمه وصبية قومه ، يزيد عليهم اليتم بفقد الأبوين ، ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتنى بتثقيفه ، أو مرب معروف يتولى تهذيبه ، إلا سلامة الفطرة ، وسمق الغريزة ، وطهارة العقيدة ، والاعتصام بالفضيلة . وكل عشرائه أهل الو ثنية وحراسها ، وجميع خلطائه أولياء الاصنام و خدامها ، ولا عجب : فقد حدّث عن نفسه : وأدّ بني ربّ فأحسن تأذيبي » . لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فى نشأته ، جاريا على المألوف فى الصبيان من تأثر عقولهم ونفوسهم ، بما يرون ويسمعون ويحسون فى بيئتهم . ولو جرى الامر على ذلك لشارك \_ حاشاه \_ قومه فى تعظيم الاصنام وعبادتها جرى الامر على ذلك لشارك \_ حاشاه \_ قومه فى تعظيم الاصنام وعبادتها

ولَا نُغمس عصمه الله في ضلالات الوثنية وأوهامها ، ولكن عناية الله قد تكفلت بتربيته ، فنشأ على أكل ماتتحلى به النفوس من جميل الصفات ، وحميد الخصال : لم يسجد لصنم من الأصنام، ولم يشارك قومه فى عيد من أعيادها ، ولم يذق لحوم قرابينها .

ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم ، يأكل من ثمرة عمله وكسب يده ، حتى استفاض بين الناس ماهو عليه من كريم الأخلاق ، وعظيم الأمانة ، وصدق الحديث . فعرضت عليه خديجة بنت خُويْلد أن يخرج فى مالها للشام ، ومعه ميْسَرة غلامها . فشاهد ميسرة من أمانته ، وطهارته ، وبركته ، ويسر معاملته ، ماجعله يترنم بمديحه ، والثناء عليه عند سيدته ، فما وسعها إلا أن تخطب المصطفى لنفسها ، وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة ، وسنه خمساً وعشرين سنة ، فرضى المصطفى صلى الله عليه وسلم زواجها ، ثم عاش معها على أتم وفاق مائفة ، وصفاء وغبطة ، يُخلص لها الحب وحدها قانعاً بالعيش الهادئ ، يثنى عليه جيرانه ، وبيحبه إخوانه ، ولم يفكر فى الزواج بغيرها حتى وافتها منيتها ، لانها هى التى آزرته فى أول أمره بمالها وعقلها . ولذلك قال فى شأنها : «آمنت بى حين كفر بى الناس ، وصدت شنى حين كذبنى الناس ، وأعطتنى مالها حين حرمنى الناس » .

غير أن المصطنى صلى الله عليه وسلم ، كان كلما تقدّمت به السنّ قوى فيه حب العُزلة ، والانقطاع إلى مراقبة الله تعالى ، والتعبد بمناجاته ، فأخذ يخلو بغار حراء متعبداً فيه الليالى ذوات العدد: ليتوجه روحه الشريف إلى عالم المعانى ، ويستعدّ لتلقى الوحى الإلحى . وبدهى أنه لم يتلق درساً على أستاذ قط ، ولم يعرف من العالم وعلومه ، إلا ماتيسر له يمارس القراءة ولا الكتابة ، ولم يعرف من العالم وعلومه ، إلا ماتيسر له

أن يبصره بنفسه فى ظلمات صحراء العرب، أو يصل إلى سمعه من حجاب جهالتها. وليس مطعنا فيه أنه لم يتعلم علوم العالم قديمها وحديثها، وأنه لم يغترف من مناهل غيره: لأنّ الله أغناه عن ذلك، و مكفاك بالعلم فى الأمى معجزة،

## ۲ ـــ حسن صورته وكمال خلقته

إذا كان فن التصوير لم يشرف بصورة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد نال القلم هذا الشرف الرفيع : ( إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْسَلَمُ ) .

وحسبك ماجاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال: سألت هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم — وكان وصافا — وأنا أرجو أن يصف لى منها شيئا أتعلق به، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما: يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع (۱) وأقصر من المشدّب (۲)، عظيم الهامة، رجل (۳) الشعر، إن انفرقت عقيقته (۵) فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الحبين، أزج (۵) الحواجب، سوابغ من غير قرن (۱)، يينهما عرق يُدرّه الغضب، أقنى (۷) العرنين، له نور يعلوه، ويحسبه من لم يتأمله أشم، كَنّ اللحية، أدعج (۸)، سهل الحدّين، ضليع الفم، أشنب (۹)، مفلج (۱۰) الاسنان دقيق المسربة (۱۱) كأرب عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الحَلّق،

<sup>(</sup>١) بين الطول والقصر . (٢) البائن الطول في نحافة . (٣) ليس بسبط ولا جعد .

<sup>(</sup>٤) شعرالرأس . (۵) الحاجبالازج : المقوس الطويل الوافرالشعر . (٦) القرن : اتصال شعرالحاجبين . (٧) القنا : احديداب في الانف . (٨) شديد سواد الحدقة .

 <sup>(</sup>٩) الشنب: رونق الآسنان وحسنها . (١٠) الفلج: فرق بين الثنايا . (١١) خيط الشعر
 الذي بين الصدر والسرة .

بادنا (۱) ، متماسكا (۲) ، سواء البطن والصدر ، بعيد مابين المتكبين ، ضخم الكراديس (۲) . أنور المتجرد ، موصول مابين اللّبة والسرة بشعر يجرى كالخط عارى الثديين ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شنن (٤) الكفين والقدمين ، سائل (٥) الأطراف ، عبل (١) الذراعين ، خصان (٧) الاخصين ؛ مسيح القدمين ، ينبو عنهما الماء .

إذا زال زال تَقَلَّعا (١/)، ويخطو تكفوا (١/)، ويمشى هونا (١٠) ذريع (١٠) المشية ، إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب (١٣) ارتقاه ، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف ، نظره إلى الارض أطول من نظره إلى السماء ، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، ويبدأ من لقيه بالسلام ، .

## ٣ ـ كال منطقه صلى الله عليه وسلم

كان صلى الله عليه وسلم يعرف ألسنة العرب ، ويعلم لغة من بعد منهم واقترب ، ويخاطب كل طائفة بلسانها ، ويجرى مع كل قبيلة فى ميدان بيانها ، فصاحته إليها المنتهى ، وبلاغته أذهلت أرباب النهى ، وجوامع كلمه مأثورة ، وبدائع حكمه مشهورة ، وطلاوة قوله تجل عرب الصفة ، وحلاوة منطقه لا يذوقها إلا أهل المعرفة .

أنزل القرآن الكريم بلسانه تعظيما لأمره، ورفعة لسأنه، نشأفي بني سعد ورتبته في قريش عالية، فجمع من الكلام رونق الحضارة، وجزالة البداوة،

<sup>(</sup>۱) البادن. ذر اللحم. (۲) المتماسك الذي يمسك بعضه بعضا. (۳) الكراديس: رءوس العظام. (٤) شأن الكفين والقدمين: غليظهما. (٥) طويل الأصابح. (٦) عبل الذواعين غليظهما. (٧) متجانى أخمص القدم. (٨) التقلع: رفع الرجل يقوة . (٩) التكفؤ: الميل إلى سنن المشي وقصده. (١٠) المون: الوقار. (١١) الذريع: الواسع الخطو (١٢) الصبب: الماو.

وأيد ببراعة خصه بها من حكم بتوفير قسمه: لآن مدده الوحى الذى لايدركه البشر، ولا يحيطون بشىء من علمه . كان صلى الله عليه وسلم حلو المنطق، حسن الترتيل، كلامه فصل لانزر ولاهذر، بين، يحفظه مر جلس، ويفهمه كل من سمع ، كأنما هو درر نظمت ، لافضول فيه ولا تقصير. نزه الله منطقه عن التكلف، وتعقيد الصوت، والتمتمة (۱) والفأفأة (۲) والرُّتة (۳) والتنطع (٤) والتمطق (٥) والتفيهق (١)، وجعل منطقه مساوقا لطبيعة اللغة ، فتم له إحكام الضبط، وإتقان الآداء: فجاء لفظه مشبعا، ولسانه بليلا (۷)، وتجويده فجا، ومنطقه عذبا.

ومصداق ذلك قول عائشةرضي الله عنها:

ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسرد كسردكم هذا ، ولكنكان يتكلم بكلام بَيِّن فُسْل ، يحفظه مر جلس إليه ، وفى رواية أخرى :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحدث حديثا ، لوعده العاد الاحصاه .

انفرد محمد صلى الله عليه وسلم ، بأنه أوتى من الفصاحة وحسن البيان ، ما استطاع به أن يخاطب - كما تقذم - جميع القبائل العربية ، كل واحدة بلحنها وعلى مذهبها ، وكان فى خطابه إياهم بلحونهم أحسنهم بيانا ، وأقومهم منطقا . ولم يعرف فى التاريخ أن إنسانا لم يمارس القراءة والاالكتابة ، ولم يرحل فى طلب تعرف لغات القبائل ، يفوق أهلها فى وضوح الحجة ، وظهور البرهان

<sup>(</sup>١) القتمة : رد الكلام إلى التاء والمبم . (٢) الفأفأة : ترديد الفاء في الكلام .

 <sup>(</sup>٣) الرتة: العجمة ، (٤) التنطع: التعمق في إخراج الحروف . (٥) التمطق:

حم الشفتين ووفع اللسان إلى الفك الآعلي . ﴿ (٦) النفيهق : الثرثرة : مل. النم بالألفاظ .

<sup>(</sup>v) يقال : ماأحسن بلة لسانه ، إذا كان واقعا على مخارج الحروف

ولاغرو: فقد منحه الله سلامة الفطرة ، وصفاء الحس ، ونفاذ البصيرة : ومكنه من الإحاطة بلغات القبائل كلهاعلى الوجه الأكمل ، فكان فى تبليغها قوى العارضة : لاتغيب عنه لغة ، ولاتضطربله عبارة ، ولاينقطعله نظم ، ولايشوبه تكلف .

أوتى الحكمة البالغة وهوأى من أمة أمية : لم يقرأ كتابا ، ولادرس علما ، ولاصحب عالما ولامعلما ما ، بهر العقول ، وأذهل الفطن من إتقان ماأبان ، وإحكام ما أظهر ، فلم يُعثَر فيه على زلل ، ولم يعرض له ما يعرض للخطباء من التخاذل ، وتراجع الطبع .

فمن الخطباء والفصحاء من إذا أطال استوعبت الإطالة جهده ، فيبدو عليه الضعف ، ومنهم من يواتيه الكلام في مقام دون مقام .

أمامحمد صلى الله عليه وسلم ، فكان كلامه سرداً مفصلا مرتلا واضحا ، عليه مخايل النبؤة . وكل ماكان فيه من روعة الفصاحة ، وعذوبة المنطق ، وسلامة النظم ، إنما هو منحة إلمية لم يشكلف لها عملا ، ولا عانى من أجلها رياضة .

ولهذا عجب أصحابه من لسانه وبيانه: فقد قالله أبو بكر رضى الله عنه: لقد طفت فى العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك، فمن أدّبك؟ قال: «أَدَّبَى رَبِّى فَأَحْسَنَ تَأْدِيى، وجلى أن أبا بكر قد بلغ فى علم العرب وأنسابها وأخبارها شأوا بعيداً. حتى قيل: «أنسب من أبى بكر» وخليق بنا أن نورد هنا كلام هند بن أبى هالة، وكلام الجاحظ فى وصف منطق المصطنى صلى الله عليه وسلم.

قال ابن أبي هالة : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان ،

دائم الفكرة ، ليست له راحة ، ولايتكلم فى غير حاجة ، طويل السكوت (كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع : على الحلم ، والحذر ، والتقدير ، والتفكر) يفتح الكلام ويختمه بأشداقه ، ويتكلم بجو امع الكلم فصلالا فضول فيه ولا تقصير ، دمثا ليس بالجافى ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لايذم شيئا ، فلم يكن يذم ذَو اقا (١) ولا يمدحه ، ولا يقام لغضبه إذا تُعرَّض للحق بشيء حتى ينتصرله ، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه . جل ضحكم التبسم ، ويفتر عن مثل حب الغام، اه

وقال الجاحظ: هو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصفة، ونزه عن التكلف. لم ينطق إلاعن ميزان حكمة، ولم يتكلم إلا بالكلام قدحُف بالعصمة، وشُدّ بالتأييد، ويُسر بالتوفيق.

ألقى الله على كلامه المحبة ، وغشاه بالقبول ، وجمع له بين المهابة والحلاوة وهو مع استغنائه عن إعادته ، وقلة حاجة السامع إلى معاودته ، لم تسقطله كلمة ، ولازلت لهقدم ، ولا بارت له حجة ، ولم يقم له خصم ، ولا ألحمه خطيب . بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير ، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ، ولا يحتج إلا بالصدق . لم يسمع الناس بكلام قطَّ أعم نفعا ، ولا أصدق لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا ، ولا أفصح عن معناه . ولا أبين عن فواه ، من كلامه صلى الله عليه وسلم اه بتصرف

<sup>(</sup>١) مايتلوق من الطمام .

لقد بلُّغ صلى الله عليه وسلم ماجا. به بأقوم دليــل وبيُّنه بأوضح تعليل ، فلم يخرج منه مايوجبه معقول ، ولا دخل فيه ماتدفعه العقول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأو تيت جَوَامعَ الْكَلم، وَٱخْتُصرَتْ لِيَالْحُكُمَةُ ٱخْتَصَارًا . . كان صلى الله عليه وسلم يقتصر فى كلامه على قدر الكفاية ، فلا يَتَرَسل فيه هذرا، ولا يحجم عنه حصرا، وهو ـ فيما عدا حالي الحاجة والكفاية ـ أجمل الناس صمتاً ، وأحسنهم سمتاً . حلاكلامه فاستعذبته الأفواه، حتى يق محفوظافي القلوب، مدونا في الكتب، سالما من الزلل، لا تظهر فيه هجنة التكلف، ولا تتخلله فيهقة التعسف . كان إذا سـئل شنى جوابه ، وإذا جودل ظهر فلجه . لا يحصره عيّ ، ولا يقطعه عجز ، ولا يعارضه خصم في جدال إلا كانجوابه أوضح ، وحجاجه أرجح . حفظ لسانه من تحريف في قول ، أو خبر يكون إلى الكذب منسوبا ، وللصدق مجانبا . فلم تحفظ عليه كذبة في صغره ، ومن لزم الصدق في صغره كانله في الكبر ألزم، ومن عصم به في حق نفسه كان فى حقوق الله تعالى أعصم ، وحسبك بهذا دفعا لجاحد ، وردًا لمعاند. فمن كلامه الذي لايجاري في إيجازه ، قوله صلى الله عليه وسلم : • النَّـاسُ بِرَمَانِهِمْ أَشْبَهُ. الْعَقْلُ أَلُوفٌ مَأْلُوفٌ. الْعَدَةُ عَطَيَةٌ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مَنَ السُّفْلِي،

بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ. الْعَقْلُ أَلُوفٌ مَأْلُوفٌ. الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ السَّفْلَى، الْعَدَةُ عَطِيَّةٌ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ السَّفْلَى، الْخَيْرُ كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ. إِذَا أَرَادَ اللهُ بَعَبْدُ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ. ومن قوله الّذي لايداني في الفصاحة:

• لَاتَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٌ مَا لَمْ ثَرَ الْأَمَانَةَ مَغْنَماً وَالصَّدَقَةَ مَغْرُماً . ثَلَاثُ مُنْجِياتُ وَالصَّدَقَةَ مَغْرُماً . ثَلَاثُ مُنْجِياتُ وَقَلَاثُ مُهْلِكَاتُ : فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَقَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ ،

وَالاقْتَصَادُ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ ، وَالْحُكُمُ بِالْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ . وَالْحُكُمُ بِالْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ . وَأَمَّا الْمُهْلَكَاتُ فَشُكَّ مُطَاعٌ ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِغْجَابُ الْمَرْء بَنَفْسه ، .

#### ع - كال عقله

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خَلْق فحسّن خُلُق. ولما اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من خصال الكمال مالا يحيط به حدّ، ولا يحصره عدّ، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه فى كتابه الكريم فقال: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم).

وجلى أن حسن الخلق ملكة نفسية ، يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة . وإنماكان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه : فقد جاء فى الموطأ فى رواية مالك : ، بُعِثْتُ لِأُتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَق . .

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن».
وكما أن معانى القرآن لا تتناهى ، كذلك أوصافه الجيلة الدالة على خلقه العظيم لا تتناهى: إذ فى كل حالة من أحواله صلى الله عليه وسلم يتجدّد له من مكارم الاخلاق ، ومحاسن الشيم ، وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه مالا يعلمه إلا الله تعالى ، فالتعرّض لحصر جزئيات أخلاقه الجيلة تعرّض لما ليس من مقدور الإنسان . وقد كان صلى الله عليه وسلم مجبولا على الاخلاق الكريمة فى أصل خلقته الزكية النقية ؛ لم يحصل له ذلك برياضة نفس بل بجود إلمى ، ولهذا لم تزل تشرق أنوار المعارف فى قلبه ، حتى وصل إلى الغاية العليا ، والمقام الاسنى . وأصل هذه الخصال الميدة كال العقل : لأن به تقتبس الفضائل ، وتجتنب وأصل هذه الخصال الميدة كال العقل : لأن به تقتبس الفضائل ، وتجتنب

الرذائل؛ وهو أمر روحانى ، به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية . وقد كان صلى الله عليه وسلم ، من كمال العقل والعلم ، فىالغاية القصوى التى لم يبلغها بشر سواه .

ومن تأمّل حسن تدبيره للعرب الذين هم كالوحوش الشاردة ، فى طباعها المتنافرة المتباعدة ، وكيف ساسهم . واحتمل جفاهم ، وصبرعلى أذاهم ، إلى أن انقادوا إليه ، فالتفوا حوله ، وقاتلوا دونه أهليهم ، وآباءهم ، وأبناءهم ، واختاروه على أنفسهم ، وهجروا فى رضاه أوطانهم ، وأحباءهم ؛ من غير عمارسة سبقت له ، ولا مطالعة كتب تعلم منها أخبار المماضين ـ تحقق أنه أعقل العالمين صلى الله عليه وسلم .

ومن عقله العظيم ثقوب رأيه، وجودة فطانته، وحسن إصابته، وصدق طنه، وحسن نظره فى العواقب والمصالح، وكمال التدبير، واقتناء الفضائل. وحسبك جوامع كلمه، وحكم حديثه، وعلمه بما فى إلكتب المنزلة، وحكم الحكماء، وسير الامم الخالية، وضروب الامثال، وسياسة الامم.

هذا إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة ، وإشارته حجة : كالطب، وسنن الكون

جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم مالا يحدّ من المعارف الوافرة ، والعلوم التى لم تزل عن وجوه الهداية سافرة ، وخصه بالاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين ، وتعرّف قوانين شريعته ، وحفظ أسرار وديعته ، وسياسة عباده ؛ ونبّأه بسير الانبياء والرسل والجبابرة ، وما كانت عليه الامم قبل بعثته الزاهرة ، وأحاديث القرون الماضية ، ومقدار مددهم وأعمارهم ، وحكم حكائهم ، وأخبار أحبارهم ؛ ولقنه الحجة على الكفرة ، ومعارضة أهل

الكتاب بما فى كتبهم المسطرة: فأعلمهم بمخبآتها وأسرارها، والمكتوم والمغير والمبدّل من أسفارها ؛ ومنحه جل وعلا إحاطة عظيمة بلغة العرب وشوارد ألفاظها ، وضروب فصاحة خطبائها ، وبلاغة وعاظها ؛ وآتاه جوامع كلمها ، وعرفه أيامها وأمثالها ، وحكمها ومعانى أشعارها ؛ وجعل هذه اللغة لسان قواعد الشرع المطهر ، المشتمل على محاسن الأخلاق ، ومحامد الآداب ، وطرائف طرائق الصواب ، وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث ، وصوت الأعراض والأموال بالحدود ؛ هذا إلى ماحواه من سائر الفنون : كالفرائض والحساب ، والتعبير ، والأنساب ، إلى غير ذلك بما اتخذه أهل هذه الفنون هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ولا عُرف بصحبة من يعلم الكتابة أو يحسب ، ولا نشأ بين قوم لهم مدارسة ، ولا اختلف إلى حبرمن الأحبار ، ولا اجتمع بكاهن أو صاحب أخبار :

ومعالم العـلم الشريف به سمت ، وطريقها وضحت بطالع فجـره

## ه ــ نجـــدته وشجاعتــــه

كان صلى الله عليه وسلم ذا شجاعة ونجدة ، وبسالة وشدة ، وبأس وشهامة ، وحماسة وصرامة ، وصولة وإقدام ؛ يشتت شمل الكماة ، ويبطل حيلة الأبطال نفوذ النبال من شدة عزماته ، ومضاء المرهفات من صدق رأيه ؛ أذهب الشك بحق اليقين ، وأرهب العدا بسيفه المتين ؛ وسفه أحلامهم ، ونكس أعلامهم ، وزيف أقوالهم وأفعالهم ، واستباح أرضهم وديارهم وأموالهم ؛ وأباد أهل العناد بعضبه البتار ، وأظهر دين المسلمين بصحبه الاشداء على

الكفار. حضر الوقائع ، وشهد الملاحم ، وتولى الكماة عنه وهو مستقر ، وفر المسلمون من حوله يوم حنين وهو ثابت لا يبرح ، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح . ما لتى كتيبة إلا كان أول ضارب ، ولا توانى القوم لحدوث صوت إلا كان أسرع واثب ، لم يُر أثبت منه جأشًا في الجهاد ، ولا أقرب لجهة المشركين وقت الجلاد .

طالما ثبت في الشدائد وهو مطلوب ، وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب ؛ ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة : لا يتحير في شدة ، ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة . ولقدلق صلى الله عليه وسلم بمكة من قريش ما تشيب له النواصى ؛ وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلى ، ويثبت ثبات المستولى . تصدى لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته ، وأحدقوا بجنباته ؛ وهو في قطر مهجور ، وعدد محقور . وبذلك جمع بين التصدى لشرع الدين حتى أظهره ، ومكافحة العدق حتى قهره : فلقد صابر العدق وأبلى معه بلاء حسنا ، فلم يشهد حربا إلاصابر حتى انجلت عن ظفر أو دفاع ؛ وهو في موقفه لم يَزُل عنه هربا ، ولا حار فيه رُعبا .

ماسمعنا بشجاع إلا أحصيت له فَرّة ، سوى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فقد ثبت فى جميع المواقف الصعبة ، ولذلك قال على رضى الله عنه : (كنا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما يكون أحد أقرب منه إلى العدق ، ولم يكن مثله مثل قواد هذا الزمان : يكونون أقرب إلى المنعة والامنة منهم إلى مرمى القنابل والمهلكات ،

٦ ـــ رغبته عن الدنيا وخشيته من ربه
 كان صلى الله عليه وسلم زاهدا فى الدنيا ، متقللا منها ، معرضا عن زهرتها ،

غير ناظر إلى نضرتها ؛ متحليا بالطاعة ، مستشعرا العفاف والذكفاف ، مقتصرا من نفقته وملبسه على ماتدعو إليه الضرورة ، يلبس البُرد الغليظة ، ويقسم حلل الديباج على أصحابه . عيشه ظليف ، ومأكله طفيف ، وفراشه من أدم حشوه ليف ؛ يبيت جإتما طاويا ، ويصبح صائما خاويا ؛ ما أكل قط على خوان ، ولا شبع من خبز شعير يومين متواليين ؛ ماخلف دينارا ولادرهما ، ولم يترك إلا سلاحه وبغلته ، وأرضا جعلها صدقة . على أنه قد جاءته هدايا أهل التيجان ، وحملت إليه الجزى والصدقات ، وانهالت عليه الاموال ، وسيقت إليه الدنيا بمناعمها ؛ في استأثر منها بدره ولا دينار ؛ بل أنفق وسيقت إليه الخير ، ورد به فاقة من مسهم الضر ، وفرقه في مصالح المسلين ، وكف به أكف المشركين .

ومن أظلم من يفترى على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان رجل شهوات ولذات؟ لقدكان متقشفا في مسكنه ، ومأكله ، ومشربه ، وملبسه ، وسائر أموره وأحواله . وكان طعامه في بجرى العادة الخبزو الماء ؛ وكان يرقع ثوبه ، ويحلب شاته ؛ يقوم الليل في عبادة ربه ، ويقضى النهار في نشر دين الله ، غير طامح إلى ما تطمح إليه النفوس ، من رتبة أو دولة أوسلطان ، ولاراغب في ذكر أو شهرة . ومن أجل ذلك لتى من هؤلاء العرب توقيرا واحتراما وإكبارا ، على ماكانوا عليه من الجفاء والغلظة ، والتواء الشكيمة ، وماكان على ماكانوا عليه من الجفاء والغلظة ، والتواء الشكيمة ، وماكان فيه من آيات النبل والفضل . ولو جاءهم بدل محمد صلى الله عليه وسلم قيصر من القياصرة بتاجه وصولجانه ، ماأصاب من طاعتهم مقدار ماناله محمد صلى الله عليه وسلم في ثوبه المرقع بيده . وكذلك تكون العظمة ا

وكان صلى الله عليه وسلم شديد الخوف دائم التعبّد؛ موصول الطاعة. وكانت طاعته نظير حبه ، وخوفه على قدر علمه بربه ؛ يصلى طويلا ، ويقوم الليل إلا قليلا . اليقين قوته ، والرضا مطيته ؛ والمعرفة رأس ماله ، والطاعة منتهى آماله ، والشوق مركبه ، والفكر أنيسه ، والثقة كنزه ، والتق فخره ، والعقل مصباحه ، والجهاد خلته ، والعلم سلاحه ، وقرة عينه فى الصلاة ، وثمرة فؤاده فى ذكر من لا إلّه سواه .

#### 

كان محمد صلى الله عليه وسلم بريثا من الرياء والتصنع ، مستقل الرأى ، لا يدعى ماليس فيه ؛ ولم يكن متكبرا ، ولا ذليلا ضرعا ، بل كان فى ثوبه المرقع يخاطب بقوله الحقّ المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم ، يرشدهم إلى مايجب أن يكونوا عليه فى هذه الحياة ، وما يجب أن يعدّوه للآخرة .

كان يعرف لنفسه قدرها ، ماضى العزم، لا يؤخر عمل اليوم إلى غد ؛ ماعبث قط ، ولا ظهر شيء من اللهو واللعب فى قوله أو فعله ، بل كان الأمر عنده أمر فنا. أو بقاء ، ولم يكن من شأنه التلاعب بالاقوال والقضايا الجدلية المؤدية إلى العبث بالحقائق ، بل كان يكره أن يحوط نفسه بمظاهر كاذبة.

ولم يكن - حاشاه - بمن عاشوا وأقوالهم وأعمالهم أكاذيب ، فكانوا هم أنفسهم أكذوبة شر أكذوبة ، ضعف فيهم الشرف والصدق ، وكل مافيهم أنّ كلامهم مصقول معسول ، وحواشي كلامهم رقيقة ، فكان مثلهم كثل حامض (الكربون) تراه على لطفه سما ناقعا ، وموتا ذريعا .

# (ب) فضائله الاجتماعية

### ۱ ــ جوده وسخاؤه

كان صلى الله عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان أشرح الخلق صدرا ، وأطيبهم نفسا ، فإن للصدقة والبذل تأثيرا عجيبا في شرح الصدر ؛ وكان عالى الهمم ، وافر الفضل والكرم ، كريم الشمائل ، جميل العواطف ، جليل العوارف ، مطبوعا على السخاء ، سهل الإنفاق ، جزل الإرفاق، مهتما بوصل الأرزاق؛ يحقق الوسائل، ولا يخيب أمل الآمل؛ يبذل الرغائب، ويعين على النوائب؛ يحمل الكُلُّ، ويكسب المعدوم؛ يعطى عطاء من لايخشى الفاقة ، لايدخر شيئا من يومه لغده ، أسخى من الغائم المثقلة وأجرى بالخير من الريح المرسلة . ماسئل عن شيء فقال : لا ، ولا أعرض عن طالب . وحسبك شاهدا أنه رة سبايا هوازن وكانوا ستة آلاف . وكان يجود بكل موجود، ولذلك لما توفى كانت درعه مرهونة عند يهودي على مقدار منشعير لطعام أهله ؛ مع أنه قد ملكجزيرة العرب ، وكان فيها كثير من الملوك والأقيال لهم خزائن وأموال يقتنونها ، ويتباهون بها ، وقد حاز صلوات الله عليه ملك جميعهم ، فما اقتنى دينارا و لا درهما . وكان لاياً كل إلا النزر الهين ولا يلبس إلا الخشن ، وكان مع ذلك يعطى الجزل الخطير ، ثم لا يبالى أن يتجرّع مرارة الإقلال، والصبر على الجوع والسغب.

وكان إذا سئل وهو معدم وعد ولم يرة ، وانتظر مايفتح الله به ، وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال :كان أجود الناس كفا ، وأوسع الناس صدرا ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم ذمة ، وألينهم

عريكة ، وأكرمهم عشرة ؛ من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه . ممل إليه تسعون ألف درهم ، فوضعها على حصير ، ثم قام إليها فقسمها ، فما ردّ سائلا حتى فرغ منها . وجاء رجل فسأله فقال : ماعندى شيء ، ولكن ابتع على " ، فإذا جاءنا شيء قضيناه . فقال عمر : يارسول الله ؛ ماكلفك الله مالا تقدر عليه . فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال رجل : أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ، وظهر السرورفي وجهه . ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه ، حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه . فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أعطوني ردائي . لوكان لى عدد هذه العضاة نعاً لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني خلا و لا كذا با و لا جانا .

قال صفوان بن أمية : ، لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني ، وإنه لمن أبغض الناس إلى " ، ف ا برح يعطيني حتى إنه لاحب الناس إلى " . إنى أشهد ماطابت بهذا إلا نفس نبى ، وإنما أعطاه صلى الله عليه وسلم العطاء الكثير : لانه علم أن داءه لا يبرح إلا بهذا الدواء ، فعالجه به حتى برئ من داء الكفر وأسلم . وجاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أتى بمال من البحرين فقال : انثروه — وكان أكثر مال أتى به — فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، ولم يلتفت إليه ، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه ، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه ، وماقام عليه الصلاة والسلام وثم منها درهم . وأتته امرأة ببردة فقالت : يارسول الله : أكسوك هذه . فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ، فلبسها ، فرآها عليه رجل من الصحابة ، فقال : يارسول الله ؟ ما أحين هذه ! فا كشنيها ، فقال : نعم ، فلما قام عليه الصلاة والسلام والسلام ، لام

الصحابة هذا السائل، قائلين له: إنك تعرف أنّ النبي محتاج إليها، وأنه لا يُسأل عن شيء فيمنعه. وقد شكتُ إليه ابنته فاطمة ما ملي من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مئونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسييح والتكبير والتحميد، وقال: لا أعطيك وأدّعُ أهل الصُّفَة تُطوّى بُطونُهم من الجوع.

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: اجلس سيرزقك الله، ثم جاء آخر ثم آخر، فقال لهم: اجلسوا. فجاء رجل بأربع أواق فأعطاها إياه وقال: يارسول الله ؛ إن هذه صدقة. فدعا الأول فأعطاه أوقية ، ثم دعا الثانى فأعطاه أوقية ؛ وبقيت معه صلى الله عليه وسلم فأعطاه أوقية ، ثم دعا الثالث فأعطاه أوقية ؛ وبقيت معه صلى الله عليه وسلم أوقية واحدة ، فعرض بها للقوم ، فما قام أحد . فلما كان الليل وضعها تحت رأسه و فراشه عباءة بفعل لا يأخذه النوم ، فيرجع فيصلى ، فقالت له عائشة رضوان الله عليها ؛ يارسول الله ، هل بك شيء ؟ قال : لا . قالت : فأمر من الله ؟ قال : لا . قالت : إنك صنعت منذ الليلة شيئا لم تكن تفعله . فأخرجها وقال : هذه التي فعلت بي ماترين ، إني خشيت أن يحدث أمر من أمر الله ولم أمضها .

وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله ، وفى ابتغاء مرضاته تعالى : فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج ، وتارة ينفقه فى سبيل الله سبحانه ، وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى به الإسلام . وكان يؤثر على نفسه وأولاده : فيعطى عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر ، ويعيش فى نفسه عيش الفقراء : فيأتى عليه الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار ؛ وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع !

ولقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى.

بالمؤمنين من أنفسهم : فمن ترك دَيْنًا فعليٌّ ، ومن ترك مالا فلورثته .

تلك بعض شذرات مر. فضائله ومحاسنه التي لايحصي لها عدد ، ولا يدرك لهـا أمد .

ولقد جهدكل منافس ومعاند، وكل زنديق وجاحد أن يزرى به صلى الله عليه وسلم فى قول أو فعل ، أو يظفر بهفوة فى جد أو هزل ، فلم يجد إليها سييلا، وقد جهد جهده ، وجمع كثيره . فأى فضل أعظم من فضل تشهد به الحسدة والاعداء ، إذ لم يجدوا فيه مغمزا لثالب أوقادح ، ولا مطعنا لجارح أو فاضح ؟ :

شهد الآنام بفضله حتى العدا ، والفضل ماشهدت به الآعداء وحقيق بمن بلغ من الفضائل غاياتها ، واستكمل لغايات الآمور أدواتها ، أن يكون لزعامة العالم مؤهّلا ، وللقيام بمصالح الخلق مؤمّلا — ولا غاية لبشر بعد النبزة أن يعم به صلاح ، أو ينحسم به فساد — فاقتضى أن يكون صلى الله عليه وسلم لها أهلا ، وللقيام بها مؤهلا ، ولذلك استقرت به حين بعث رسولا ، ونهض بحتوقها حين قام بها كفيلا ، فناسبها وناسبته ، والتناسب وفاق ، وهو أصل كل انتظام ، وقاعدة كل التئام .

## ۲ ــ حسن معاشرته

مانهر خادما ، وماضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون جهادا في سبيل الله : قال أنسرضي الله عنه : «خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى : أُفّ قطُ ، ولا قال لشيء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشيء تركته : لم تركته ؟ » وكذلك كان صلى الله عليه وسلم مع عبيده وإمائه · ماضرب منهم أحدا قط ،

وهذا أمر لاتنسع له الطباع البشرية ، لولا التأييدات الربانية .

وقالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألينَ الناس . بسّاما ضحّاكا .

وكان يركب الحمار ، ويردف خلفه : فقد أردف بعض نسائه ، وأردف معاذ بن جبل ، وأردف أسامة بن زيد ـ

وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى سفر وأمر أصحابه بإصلاح شاة ، فقال رجل: يارسول الله ؛ على ذبحها . وقال آخر: على سلخها . وقال آخر: على طبخها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى جمع الحطب . فقالوا: يارسول الله ؛ نكفيك العمل . فقال : علمت أنكم تكفوننى ، ولكن أكره أن أتميز عليكم ، وإن الله سبحانه و تعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه . وقد جاء وفد النجاشى فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم ، فقال له أصحابه : نكفيك ، قال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين ، وأنا أحبأن أكافتهم . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة كان فى عقلها شىء فقالت : إن لى إليك حاجة ، فقال : اجلسى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك، حتى أقضى حاجة ، فقال : اجلسى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك، حتى أقضى حاجتها .

وجاء فى البخارى :كانت الامة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليــه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .

ودخل الحسن ـ والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى ـ فركب الحسن ظهره وهو ساجد، فأبطأ فى سجوده حتى نزل الحسن، فلما فرغ قال له بعض أصحابه: لقد أطلت سجودك، قال: إن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أُعجَلَهُ.

وكان صلى الله عليه رسلم يبلسط أصحابه . وكان رجل يسمى زهيرا يهادى

الذي صلى الله عليه وسلم بما يستطرف من موجود البادية ، وكان صلى الله عليه وسلم يهاديه و يكافئه بموجود الحاضرة و بما يستطرف منها ، وكان المصطفى يقول: « زهير باديتنا ، ونحن حاضرته » ، ولقدجاء إلى السوق يوما فوجد زهيراً قائما ، فجاءه من قبل ظهره ، وضمه بيده إلى صدره ، فأحس زهير أنه الرسول ، فجعل يمسح ظهره في صدره رجاء بركته ، فجعل الرسول يقول: من يشترى العبد؟ قال زهير: إذًا تجدي كاسدا . فقال المصطفى:

وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلاحقا: فمن ذلك أن جاء له رجل فيه بَلَه ، فقال: يارسول الله: احملنى ، فقال: أحملك على ابن الناقة فقال: ماعسى يغنى عنى ابن الناقة ؟ فقال الرسول: ويحك ، وهل يلد الجمَلَ إلا الناقة ؟

وجاءت عجوز إلى المصطنى فقالت: يارسول الله؛ ادع الله لى أن يدخلنى الجنة ، فقال: يا أم فلان: إن الجنة لايدخلها عجوز. فولت تبكى ، فقال: أخبروها أنها لاتدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَامً فَكُلّنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ .

ومن ذلك أن أنساكان له أخ يفال له أبو عمير ، وكان له نُغرَّ (طائر صغير كالعصفور) يلعب به ، فسات ، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو حزين فقال : ماشأنه ؟ قيل له : مات نُغرُه فقال : يا أبا عمير ؛ مافعل النغير؟ وصفوة القول أنه كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس ودا ، وأحسنهم وفاء وعهدا ، وأوفرهم للحقوق ذكرا ، وأكثرهم تواضعا ، وأجزلهم عفة وصيانة ، وأنضرهم بهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأجلهم سرا وإعلانا ،

وأغزرهم فضللا وإحسانا ؛ ذا مروءة وافرة ، يرعى حق الصحبة الفديمة ، ويتعطف على ذوى رحمه بصلاته ، ويتلطف بالصغار س أولاده حتى فى صَلاته ، ويعرض عمن تكلم بغير جميل ؛ مجلسه مجلس هدى وعلم ، وعل خير وحياء وحلم ، لاتذكرفيه العيوب ، ولا تخفرفيه الذمم ؛ إن تكلم أطرق جلساؤه ، وإن صمت زاد وقاره وبهاؤه .

لم يكن بالجافى و لا المهين . وسع الناس بسطه وخلقه ، فصار لهم أ باوصار و اعده فالحقسواء . يعطى كلَّا من جلسائه نصيبه ، و لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه . يوسر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته . من جالسه أو فاوضه فى حاجة صابره حتى يكون المُنصَرف منه . يؤثر أهل الفضل على قدر فضلهم فى الدين والحلق . يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشرة . يتغافل عما لايشتهى ، و لا يكاديواجه أحدا بما يكره ؛ أفضل الناس عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم لديه أحسنهم مواساة ومؤاذرة . كان إذا رآه الناس لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ، وإذا انتهى لى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس . كان إذا جلس مع الناس : إن تكلموا فى معنى الآخرة أخذ معهم ، وإن تحدثوا فى طعام أو شراب تحدث معهم ، وإن تحدثوا فى طعام أو شراب تحدث معهم ،

يجيب دعوة المسكين والمسكينة ، وبعود المرضى فى أقصى المدينة . يقابل عذر المعتذر بالقبول ، ويأمر بالحسنة ويدنى أهلها ، ولا يجزى بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح ، ويتجاوز عن المسىء ويسمح ، ويدفع بالتي هي أحسن ، ويأتى من المعروف بما أمكن . يصل الرحم ، ويقرى الضيف ، ويقطع أسباب الجنف و الحيف . وعده مقرون بالإنجاز ، ولفظه يشتمل على الإيجاز .

يدعو أصحابه بَكُنَاهم وأحبِّ أسمائهم إليهم ، ويميل إلى محادثتهم ، ومداعبة أبنائهم؛ ولا يجيب أحدا منهم إلا بالتلبية ، ويعم جميع جلسائه من مودّته بالتسوية.

## ٣ ـــ إغضاؤه عما لايحبه وعفود مع المقدرة

كان صلى الله عليه وسلم وافر الحلم والاحتمال ، كثير الفضل والإفضال : يصل من قطعه ، ويعطى من منعه ، ويبذل لمن حرمه ، ويعفو عمن ظلمه ، ويُغضى طَرْفَه على القذى ، ويحبس نفسه عن الآذى ، ويصبر على مايشق ويكره ؛ ولا يزيد مع أذى الجاهل إلا صبرا وحلما ، وماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما ، ولم يؤاخذ الذين كسروا رباعيتَه ، بل دعالهم ، وعفا عنهم . وكم عفا عن مثلهم ، وتجاوز عما بدا من المنافقين في حقه قولا وفصلا ، ولم يقابل من شتمه ولامن أراده بسوء ، طَوْلاً وفضلا .

جاءه أعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا ، ولا أجملت! فغضب المسلمون ، وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ، ثم دخل منزله ، وأرسل إلى الأعرابي ، وزاده شيئا ، ثم قال: أحسنت إليك؟ قال: نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ماقلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك ، فإذا أحببت ففل بين أيديهم ماقلت بين يدى ، حتى يذهب من صدورهم مافيها عليك . قال: نعم ، فلها كان الغداة جاء ، فقال النبي صلى الله عليه مافيها عليك . قال: نعم ، فلها كان الغداة جاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا الإعرابي قال ماقال ، فزدناه ، فزعم أنه رضى . أكذلك؟

فقال الاعرابي: نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال صلى الله عليه وسلم : إنّ مثلي ومثل هذا الاعرابي كثل رجل كانت له ناقة شردت عليه ، فتبعها الناس ، فلم يزيدوها إلا نفورا ، فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي ، فإنى أرفق بها وأعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من أقم الارض فردها هُونًا هُونًا حتى جاءت واستناخت ، وشد عليها رحلها واستوى عليها ؛ وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار ، واستوى عليها ؛ وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار ، وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس ، وأرغبهم فى العفو مع القدرة : فن وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس ، وأرغبهم فى العفو مع القدرة : فن ذهب فلك أن رجلا من أهل البادية وقف ـ والمصطفى يقسم قلائد من ذهب وضنة بين أصحابه ـ وقال : يا محمد ؛ والله لثن أمرك الله أن تعدل ، فا أراك تعدل . فقال المصطفى : ويحك ؛ فن يعدل عليك بعدى ؟ فلما ولى الأعرابي قال : ردوه على رويدا .

وحدث أنه لماكان المصطنى يقسم بعض الغنائم يوم خيبر قال له رجل: يارسول الله ؛ اعدل. فقال له المصطنى : ويحك ! فن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقد خبتُ إذًا وخسرت إن كنت لا أعدل ، فقام عمر فقال : ألا أضرب عنقه فإنه منافق ؟ فقال : معاذ الله أن يتحدّث الناس أنى أقتل أصحابي.

وكان صلى الله عليه وسلم فى حرب فرأى العدو من المسلمين غرّة ، فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال: من يمنعك منى ؟ فقال: الله ! فسقط السيف من يده ، فأخذه المصطفى وقال له: من يمنعك منى ؟ فقال الرجل: كن خير آخد. قال المصطفى: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . فغال: لا ، غير أنى لا أقاتلك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سيله ، فجاء الرجل أصحابه فقال:

جثتكم مر\_ عند خير النــاس.

وقال على رضى الله عنه : بعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة فاز : خاخ فإنبها ظعينة معها كتاب غلنوه منها ، فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا : أخرجى الكتاب ، فقالت : مامعى كتاب . فقلنا : لتخرجن الكتاب أولنزعن الثياب ، فأخرجته مرب عقاصها ، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبى بكتّعة إلى أناس من المشركين بمكه يخبرهم أمراً من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ياحاطب ؛ ماهذا ؟ قال : يارسول الله ؛ لا تعجل على ، إلى كنت امراً مُلْقَقًا فى قومى ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أمها أمما مناه أنه المنافق في ومل الله عليه المنافق بها الله عليه وسلم : إنه صدقكم ، فقال عر رضى الله دينى . فقال رسول الله على الله عليه وسلم : إنه صدقكم ، فقال عر رضى الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه وسلم : إنه شهد بدرا ، فقال : اعملوا ماشتم ، فأه غفرت لكم ؟

وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة ، فقال رجل: هـذه قسمة ما أريد بها وجه الله ، فَذُكرَّ ذلكْ للنبي صلى الله عليه وسلم ، فاحمر وجهـه ، وقال: رحم الله أخى موسى ! قد أُوذى بأكثر من هذا ، فصبر .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لأيبلغى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئا، فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر

<sup>(</sup>١) روطة عاخ بين مكة والمدينة .

#### ع ـ حسن سياسته

من تأمل حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم العرب الذين كانوا كالوحش الشارد، مع الطبع المتنافر المتباعد؛ وكيف ساسهم، واحتمل جفاهم، وصبر على أذاهم، إلى أن انقادوا إليه، واجتمعوا عليه، وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم، واختاروه على أنفسهم وهجروا فى رضاه أوطانهم وأحباءهم، من غير ممارسة سبقت له، ولا مطالعة كتب يتعلم منها سير الماضين تحقق أنه أعقل العالمين. ولما كان عقله أوسع العقول، اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعا لا يضيق عن شيء: قد اتسع خلقه للبنافة من الذين كانوا يؤذونه إذا خضر، وعفا عن المقاتلين الذين كسروا رباعيته، وشجوا وجهه يوم أُحد، حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف؛ ولما شقّ فلك على أصحابه شديدا قالوا له: لو دعوت عليهم، فقال: إنى لم أبعث لمّانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة؛ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون!

وكانكاملا فى قرة عقله وإدراكه ، وصحة قياسه الفكرى ، وصدق ظنونه ، وصحة فهمه ، وقرة حواسه ؛ مفطورا على العلم والحلم ، والصبروالسكون ، والحياء والمروءة ، والمودة والرحمة ، والهداية للخلق ، وحب الخير لكل أحد، وإعطاء الحكمة حقها فى سائر أموره كلها .

وكان أصبر الناس على ما يكون من قبيح أفعال الناس ، وسي قولهم ، لانه صلى الله عليه وسلم لانشراح صدره يتسع لما تضيق عنه صدور العامة ؛ فكانت مساوئ أخلاقهم وأفعالهم ، وسوء سيرتهم ، وقبيح سريرتهم ، فى جنب سعة صدره الشريف ، معدومة الاثر .

نشأ عن حسن سياسته واستقامة سيرته أنه لفت أمّته عن مألوفها ، وصرفها عما كانك تعرفه إلى غير ماتعرفه ، فأذعن له الكثير طوعا ، وانقاد له القليل خوفا وطمعا ، وليس من السهل انتزاع عادات متأصلة إلا لمن كان مؤيدا بالتأييد الإلمى ، مُعَانًا بحزم صائب ، ورأى ثاقب وعزم متين .

جمع بين رغبة من استهال ، ورهبة من استطال ، حتى اجتمع الفريقان على نصرته ، وقاموا بحقوق دعوته : رغبًا فى عاجل وآجل ، ودفعا لامر نازل . وبذلك صار الدين بهما مستقرًا ، والصلاح بهما مستمرًا .

وقف موقف العدل فى أحكامه: فلم يَغُلُكما فعلت النصارى ، ولم يقصر كما فعلت اليهود ، ولا إلى رفضها كما ترهبنت اليهود ، ولا إلى رفضها كما ترهبنت النصارى ، بل أمرهم بالاعتدال فيها ، وقال لهم : خيركم من لم يترك دنياه لآخرته ، ولا آخرته لدنياه ، ولكن خيركم من أخد من هذه وهذه . وتلك هي عين الحكمة : لان الانقطاع إلى إحداهما اختلال ، والجمع بينهما اعتدال تما لا عليه العلية والدون من قومه ، فكلما كانوا عليه الام وألح ، كان عنهم أعرض وأصفح . قد قهر فعفا ، وقدر فغفر .

قد رجح عقله ، وصحت همته ، وصدقت فراسته ، فما أَسْتُغْفِل أبدا فى مكيدة ، ولا أَسْتُغْفِل أبدا فى مكيدة ، ولا أَسْتُغْفِر فى شديدة ، بل كانت تخاطبه عواقب الأمور فى أولها ، فيكشف عيوبها ، ويجلى خطوبها .

لم يهزّه طيش، ولم يستفزه خُرْق، بلكان أحكم فى النّفار من كل حكيم، وأسلم فى الحنصام من كل سليم، وقد منى بجفوة الاعراب، فلم تفع منه نادرة، ولم تحفظ عليه بادرة، وما روى التاريخ زعيا غيره إلا له عثرة أو هفوة. كان يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من مساوى الشيم، فيلتزم

فيهما الصعبحفظا لعهده ، ووفاه بوعده ، حتى يبدأ معاهدوه بنقضه ، فيجعل الله تعالى له مخرجا . وحسبك شاهدا صلح الحُدَيْبيَة .

اتصف بالسكينة: فن رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، ولقد ارتاعت وسل كسرى من هيبته حين أتوه، مع ارتياضهم بصولة الأكاسرة، ومكاثرة الملوك الجبابرة، فكان فى نفوسهم أهيب، وفى أعينهم أعظم، وإن لم يتعاظم بأهبة، ولم يتطاول بسطوة، بل كان بالتواضع موصوفا، وبالوداعة موسوما، فاستحكمت محبته فى النفوس حتى لم يَقُله مصاحب، ولم ينفر منه معاند، ولم يستوحش منه مباعد \_ إلا من ساقه الحسد إلى شقوته \_ وأصبح أحب إلى أصحابه من آبائهم وأبنائهم.

ولاعجب: فقد كان يتواضع لهم وهم أتباع ، ويخفض جناحه لهم وهو مطاع ، يمشى فى الاسواق ، ويمتزج بأصحابه وجلسائه ، وهو بتواضعه متميز ، وبخفض جناحه متعزز .

ولقد دخل عليه أعرابي"، فارتاع من هيبته، فقال له صلى الله عليه وسلم: خفض عليك: فإنمــا أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة.

كان أشد الناس إكراما لاصحابه: إذا قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا الامره. يكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهم، ويقبل معذرة المعتذر إليه. وإليك قصة كعب بن زهير:

غضب كعب على بُجَيْر أخيه حين أسلم وآمن بالمصطنى صلى الله عليه وسلم، وكتب إليه يلومه، فأعلم بُجَيْر المصطنى، فقال عليه الصلاة والسلام: من لتى منكم كعب بن زهير فليقتله، فكتب بحير إليه يخبره أن المصطنى أهدر دمه،

فإن كان لك فى نفسك حاجة فصر إليه: فإنه يقبل من جاءه تائبا ، ولا يطالبه بما عمله قبل الإسلام فلما بلغ الكتاب كعبا فز إلى قبيلته لتُجيرَه ، فأبت عليه ذلك ، فأشفق على نفسه وأرجف به أعداؤه ، فقدم المدينة ونول على سيدنا ومولانا على "، كرم الله وجهه ! فأتى به إلى المسجد وقال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم إليه ، واستأمنه . فسمع كلامه وقام إليه حتى جلس بين يديه ، فوضع يده فى يده قائلا : يارسول الله ؛ إن كعب بن زهير قد جاء يستأمنك تائبا مسلما . فهل أنت قابل منه ذلك إن أنا جئتك به ؟ قال : نعم . قال : أنا يارسول الله ؛ دعنى وعدق قال : أنا يارسول الله ؛ دعنى وعدق مايقول ؟ ووثب إليه رجل من الانصار ، فقال عليه السلام : آلذى يقول مايقول ؟ ووثب إليه رجل من الانصار ، فقال : يارسول الله ؛ دعنى وعدق الله أضرب عنقه ، فقال له الرسول : دعه عنك : فإنه قد جاءنا تائبا نازعا . عليه وسلم ، ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به إلى أن وصل :

إن الرسول لنور يستضاء به ، وصارم من سيوف الله مسلول فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة إليه ، وعفا عنه . كان القوى والضعيف عنده فى الحق سوا.

أمر بالرفق وحث عليه ، ونهى عن العنف وبنَّضه ، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، بل يعفو ويصفح .

وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا فى وجهـه بشى. يكرهه ، لسعة صدره ، وغزارة حيائه .

وكان يزور ضعفاء المسلمين تلطفا بهم ، وإيناساً لهم ، ويعود مرضاهم ، ويشهد جنائزهم لشريفكانت أو لوضيع ، وبذلككان خير أسوة .

وكان يردف العاجز والضعيف على ظهر الدابة ، ويحث على معونتهم والرفق بهم . وفى هذا أدب لأمير الجيش بأن يرفق فى السير ، بحيث يقدر عليه أضعفهم ، ويحفظ قُوَاه أقواهم ، وأرف يحمل ضعيفهم ومنقطعهم ، ويسعفهم بماله وحاله وقاله .

حقاكاً ذا سياسة شريفة ، ومعارف منيفة ، ونظر ثاقب ، ورأى صائب وظن صادق ، وحدس موافق ، وفضائل مقصودة ، وأخلاق محمودة . دينه الإيمان، وخلقه القرآن؛ يسخط لسخطه ، ويرضى لرضاه ، بعث ليتم مكارم الأخلاق ، محتررا الشرائع ، حافظا للودائع ، مجتهدا في المصالح ، رائضا للجوامح ، ناظرا في المهمات ، كاشفا للبلات .

وكان كثير الإفضال: يصل من قطعه، ويعطى من منعه، ويبذل لمر. حرمه، ويعفو عمن ظلمه، ويغضى طرفه على القدنى، ويحبس نفسه عن الأذى ، لا ينتقم مع القدرة، ويصبرعلى مايشق ويكره، ولا يزيد مع أذى الجاهل وإسرافه إلا صبرا وحلما، وما خير بين أمرين إلا اختار آيسرهما مالم يكن إثما، وكم أعرض عن جاهل ومعاند، وما ضرب ييده شيئا قط إلا أن يجاهد، وصبر على مقاساة الجاهلية وما لتى منهم من الشدة والبلية، إلى أن سلطه الله عليهم، وحكمه فيهم، وأظفره بما لديهم.

كان أكثر الناس حياء , وأوفرهم عن العورات إغضاء ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخّاب ولا فحّاش ، ولا مداح ولا عيّاب .

كان يثابر على المعونة ، ويسارع إليها ، ويؤثرمن دخل عليه بوسادته ، ولا يرة ذا الحاجة إلا بها أو بميسور القول.

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخاذم، ويبادر إلى خدمة القادم، ويرقع

ثوبه ، ويخصف نعله ، ويقُمُّ بيته ، ويخدم أهله بحمل بضاعته من السوق ، ويقوم بما يتعين عليه من الحقوق . اختار أن يكون نبيا عبدا ، لانبيا ملكا ، مع أنه سيد البشر بلا ريب ، وأكرم الخلق عند عالم الشهادة والغيب .

وكان أكثر الناس أمانة ، وأجزلهم عفة وصيانة ، وأنضرهم بهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأحدقهم لهجة ، وأجلهم سرا وإعلانا ، وأغزرهم عدلا وإحسانا ، صادقا فى الكلام ، وجاهرا بالحق فى الاحكام ، وعده مقرون بالإنجاز ، لا يأخذ أحدا بقرَف أحد ، يحكم عدلا ، وينطق فصلا .

عرفت الجاهلية فضله قبل الإسلام، فتحاكموا إليه فى خصوماتهم، وشهد وليه وعدق بعلمه وعدله. والفضل ماشهدت به الأعداء لأهله . كان يرعى حق (۱) الصحبة القديمة، ويتعطف على ذوى رحمه بصلاته، ويغدق عليهم جميل مآثره ويملك قلوبهم بإيثاره، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهد آزاره، وإن كان مريضا عاده: لأن الإمام عليه النظر فى حال رعيته، وإصلاح شأنهم، وتدبير أمرهم.

وكان إذا قدم عليـه الوفد لبس أحسن ثيابه ، وأمر علْيَـةَ أصحابه بذلك: لأن ذلك يرجحه في عينالعدق ويعظمه ، ويعلى كلمة الله ، ويرفع دينه .

وكان صلى الله عليه وسلم رحيا حتى بأعدائه: ألم ترأنه لمّا دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد جلسوا بالمسجد الحرام - وصحبه ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره - قال لقريش: ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا: خيرا: أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال أخى يوسف: لا تثريب عليكم اليوم ، اذهبوا فأنتم الطلقاه. و لا بدع: فقد انفرد بالإحاطة

<sup>(</sup>١) من ذلك ذكره السيدة خديجة والتصدق عليها بعد وفاتها

مالمحاسن والمعارف، والتودّد والرفق، وكان بالمؤمنين رحيم ، وما أظهر فى وقت متاغلظة على أحد إلا عن أمر إلمّى حين نزل قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ النَّهِ النَّبِيُّ جَاهِدِ النَّهِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهُم ﴾ .

قد عرف كما تقدّم بالأمانة قبل نبوته ، ولذلك كانوا في الجاهلية يتحاكمون إليه، ويفصل في خصوماتهم، فيرضون بحكمه وعدله. وقد روى أن أباجهل قال له: إنا لانكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، ولذلك جاء في القرآن الكريم: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذُّبُونَكَ، وَلَكُنَّ الظَّالمِينَ بَآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ . وسأل هرقل أبا سفيان فقال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبرته ؟ قال: لا . قال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وقال النضر بن الحارث لقريش محتجا عليهم ومبينا خطأهم: قــدكان محمد فيكم غلاما حَدَثا ، أرضاكم فعلا ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صُدغيه الشيب، وجامكم بماجامكم به، قلتم: ساحر ا والله ماهو بساحر وليس بعجيبأن أعداءه صلى الله عليه وسلم ، يجدون من ماضيه وحاضره وطباعه وخصاله ما ينني طعنهم ، ويرة كيـدهم في نحرهم . ولا ريب في أن العرب لوحفظوا عليه كذبة نادرة في غيرالرسالة ، لجعلوها دليلاعلى تكذيبه فيها ، ومنازم الصدق في صغره كاناله في الكبرألزم ، ومن عصم منه في حق نفسه كان له فىحقالته تعالى أعصم ، وكان صلى الله عليه وسلملم يزل مشهورا بالصدق فى خبره ناشئا وكبيرا ، حتى صار بالصدق مرقوما ، وبالأمانة موسوما .

# (٥) طريقته المثلى فى الهداية

لقد جاهد صلى الله عليه وسلم حتى زلزل العقائد الفاسدة ، وقضى على

العادات المرذولة ، وما غرس فى قومه أو الفبائل الآخرى وعداكاذبا أو ادعى الآلوهية ، أو أحاط نفسه بمظاهر الآبهة من الحرس والحشم ، للنهويل فى نفوس الناس و إرهابهم ، وإنماكان يصارح قومه ، ويجاهرهم بأنه رسول رب العالمين ، جاء لهم مبشرا ونذيرا .

جاء بالمعجزات الكثيرة ، ولكنه ما ادعى أنه قادر على الإتيان بها ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ ﴾ . ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سُتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنَى السُّوءُ ﴾ .

جرّد نفسه مر كل ما من شأنه أن تستمال به الناس: فلم يتخذ وسائل الإغراء، ولم يجعل همه كسب صداقة زيد أو عمرو، بل قصد أن يبلغ ما أرسل إليه من عند الله: رحمة بالإنسانية، وإقامة لملك الله فى أرضه، وقصدا لتوحيد بنى الإنسان، وجعلهم أمّة واحدة مرتبطين برابطة الإخاء.

قد تم له النجاح، ولم يكن سبيله الفذ فيه الالتجاء إلى ما هو فوق مقدور الإنسان، كما فعل من قبله من الأنبياء: إذا أعوزتهم الحيل جاءتهم المعجزات لإنقاذهم وإتمام مقاصدهم. ولو أنه التجأ إلى المعجزات فى كل أمر حزبه أو كربه، لتعذر على من يحيثون بعده أن يتخذوه مثلا يحتذى ، لانقطاع صلتهم بالمعجزات ، ولكنه قد اتخذ من الوسائل أنبلها ، ومن الذرائع أشرفها ، وأوضحها ، وبذلك كانت حياته الشريفة درسابينا ، وعظة بالغة ، إلى يجيئون بعده ، من يجب أن يدركوا مقاصدهم وغاياتهم بالكفاح .

كلنا نعلم أن قوم موسى عليه السلام قد نجوا بمعجزة ، ولذلك لم يتيحوا له

فرصة لغرس روح الرجولة والمروءة فيهم . أما محمد عليه السلام فقد جاهد بالطرق الحربية والسياسية التي يفخربها القواد الحربيون والسياسيون ، ولذلك ربى جيلا من الصحابة كانوا أولى عقيدة نادرة ، وحب خالص له ، وكانوا متازين برجاحة الفكر ، ومتانة الحلق ، ولهذا لم تفزعهم تقلبات الدهر وتصاريف الحياة .

حقا أن كل خلة من الخلال الإنسانية تظهر فى وقتها الملائم: فكما أن الشدائد تسبك الإنسان، وتكون أخلاقه، كذلك النجاح يظهر مافيه من نبل وهمة إن كان فيه شيء من ذلك.

ومن المصلحين من كان طريق وصوله إلى الكمال الفقر والشدائد، ومنهم من كان طريق وصوله الغنى والرخاء، وقليل منهم من خبر الحالين. غير أن محدا صلى الله عليه وسلم — وقد أراد الله به أن يكون مثلا كاملا للإنسانية - قد خبر الحالين، في زاده الرخاء وهناءة البال إلا كرما وصفحا، وما زادته الشدة إلا صبرا وجلدا ويقينا.

كان عليه الصلاة والسلام إذا ستل عن معجزة قال لسائليه: حسبكم الكون معجزة: انظروا إلى الأرض فهى من عجائب صنع الله، وآية على وجوده وعظمته، خلقها لكم، وسلك لكم فيها سبلا، تمشون فى مناكبها، وتأكلون من رزقه، ثم انظروا إلى السحاب المسير فى الآفاق: يسح بمائه فيحي أرضا مواتا، ويخرج منها زرعا ونخيلا وأعنابا، ثم انظروا إلى الانعام خلقها لكم تجعل المرعى لبنا سائغا للشاربين، ثم انظروا فى أنفسكم فإنكم معجزة: لقد كنتم صغارا، ومن قبل لم تكونوا شيئا مذكورا، ثم وهب لكم الله العقل

والقوة ، وخلق لكم الرحمة أشرف الصفات. وماتدرى كيف يكون حال العالم لولم يخلق الله الرحمة ؟.

كان عليه الصلاة والسلام يوجه نظر معانديه إلى الكون وما فيه، بمايدل على أن لله سلطانا على كل شيء ، وأن كل مكان لا يخلو من آية من آياته التي يسميها علماء العصر الحاضر بالقرة والمادة ؛ ولا يرون فيها شيئا مقدسا ، بل الكائنات عندهم تباع وتشترى ، وتستخدم في تسيير السفن البخارية والمراكب الهوائية ، وغفلوا باشتغالهم بالكيمياء والحساب ، عما هو كامن في الكائنات من سر الله .

ومن العجب أنهم يغفلون عنذلك، ولولاه ماكانت العلوم بأسرها. وفى الحق أن الإنسان لا يحد السبيل إلى العلم حتى يجده أولا فى معرفة الخالق الحكيم: فلا علم إلا لمن عرف الله، وقرت فى نفسه قوته الباهرة. أما العلم وحده فشقشقة كاذبة، أو كما يقول بعض العارفين من أهل الغرب: قطعة من الخشب بالية، أو بقلة ذابلة.

كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة سلمية: أساسها البرهان والإقناع والموعظة الحسنة، فأسلم كثير بمن اقتنعوا بصدق الداعى وصحة دعواه: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرُهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُوْمنينَ ﴾ يبد أن أعداءه من كفار قريش سكان مكة، واليهود الذين كانوا سا كنين بالقرب من المدينة، وغيرهم من قبائل العرب، لم يقفوا عند إنكار رسالته ودعوته الإلمية، بل أرادوا أن يسكتوا الداعى، وبد وا يضاعفون إعتداه عليه وعلى أصحابه، فأذن الله الحكيم للسلمين في القتال دفاعا عن أنفسهم، ووقاية للدعوة بمن يصد الناس عن الدخول في دين الله، أو يفتنهم أو يعذبهم إذا دخلوا فيه.

وفى ذلك يقول الله تعالى ﴿ أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّمُ ظُلُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهُم لَقَدِيرٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فَيسَيلِ الله اللّهِ اللّهِ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فَنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُكُلُهُ لله ﴾ . فدافع النبي وصحبه دفاع قوم يقول لسان حالهم : أما وقد أبت قريش وغيرها إلا الحرب ، فليحتملوا عواقبها بعد أن صموا آذا نهم عن كلمة الحق ، وشريعة الصدق وقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم من طريق الرفق والآناة ، فاز دادوا عنوا وطغيانا ، وأبو ا إلا تماديا في ضلالهم : يسلبون وينهبون ، ويقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق . وليكن القول الفصل الحسام المهند ، ولكل مسرودة حصداء ، وسامحة جَرْداء .

ليس معنى هذا أن دين الإسلام ماكان لينشر لولا السيف . كلا: فقد جاء كاتقدم — بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولما لم يقدر وهاحق قدرها و تتابع منهم العدوان ، لجأ إلى السيف دفاعا عن دعوته وحماية له ولا تباعه . والحق لابدمن نشر سلطانه ، وحفظ كيانه ، إما باللسان ، وإما بالسيف ، وإما بالقلم ولقد جرت سنة الله فى خلقه أن الحرب بين الحق والباطل ، تتمخض دائما عن بقاء الحق ناميا زاكيا: فمثله كمثل حبوب القمح ، إذا دفنت فى الأرض مخلوطة بقشر وقمامة ، وكانت الارض خصبة قوية ، أخرجت قمحاً خالصا ، أما القامة فإنها تهضمها فى سكون ، ثم تحيلها عناصر نافعة . تلك سنة الله فى كونه : وهى سنة حق لا باطل ، وسنة عدل ورحمة وحنان ، تتكفل بحراسة كل أمر أسس على الاخلاق ، واغتذى بروح الحق . والدينُ الذى جاء به عمد صلى الله عليه وسلم ، إنما هو الحقيقة الكبرى ، لبثت تنتقل من عصر إلى آخر دهورا وأحقابا ، لم يتبدل جوهرها : (إنَّ الدِّينَ عند الله الإسلام)

والإسلام جوهرحق وروح صدق. وكل مانسبه المفترون أو الجاهلون إليه من البهتان والخزعبلات فليس منه ، ولايضيره ، ولا يحجب نوره ، ولذلك لاعجب من سرعة اتصاله بالقلوب ، وشدة امتزاجه بالنفوس ، واختلاطه بالدماء فى العروق ، وقضائه على الملل الكاذبة ، والنحل الباطلة : فقد كانت حطبا هشيما أكلته نار الإسلام ، فاستحال الحطب رمادا ، والنار لاتزال باقية مشتعلة . لايزال القرآن الكريم قاعدة التشريع والعمل ، والقانون المتبع فى شئون الحياة ومسائلها ، هدى للناس وسراجا منيرا يضى المعالم سبيل الحياة ، ويهديهم صراطا مستقيما ، وقد اقتضت حكمة الله أن يجعله قو اعد كلية ، يستنبط منها ما يصلح لكل زمان ومكان .

فى برح هذا الكتاب الكريم يتردد صوته فى آذان الألوف من خلق الله ، ويصل إلى قلوبهم أكثرمن ثلاثة عشرقرنا . فهوصوت الحق . إذا تلى نفذ إلى الأفئدة ، يجرى الإخلاص فيه من أوله إلى آخره . وهذا هو الذى جعل العرب المعاندين يخضعون لبلاغته ، ويقرون بعجزهم عن محاكاته .

تأمّل قصة عتبة بن ربيعة العبشمى ، من بنى عبد شمس بن عبد مناف ، وكان سيدا مطاعا فى قومه إذ قال: يامعشر قريش ، ألا أقوم لمحمد فأكله ، وأعرض عليه أمورا ، عله يقبل بعضها ، فنعطيه إياها ، ويكفعنا ؟ فقالوا: لك ذلك . فذهب إلى رسول الله وهو يصلى فى المسجد وقال: يا ابن أخى ؛ إنك مناحيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت أحلامهم ، وعبت آلهتهم ودينهم ، وكفرت من مضى من آبائهم . فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها . فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد ؛ فقال: ياابن أخى ؛ بعضها . فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد ؛ فقال : ياابن أخى ؛



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قبة النبي صلى الله عليه وسلم



المدينة المنورة





لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وكيف يرجى الخير من قالوا: ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ الَّيمٍ ﴾ ولم يقولوا: فأهدنا إليه .

ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة الإسلام بالبرهان اختاروا سياسة القوّة كما فعل قوم إبراهيم عند ماعجزوا إذ ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَٱنْصُرُوا آلهَتَكُمُ ﴾ .

ولما أشير عليه بقتل بعض المنافقين قال: لا . لئلا يتحدّث الناس أن محمدا يقتل أصحابه . ولاغرو ، فإخلاص محمد عليه الصلاة والسلام لايدانيه إخلاص وليس كإخلاص العظاء الذين لا يبرحون يباهون الناس بإخلاصهم : لأن هذا الضرب من الإخلاص حقير دال على الفتنة والغرور ، أما إخلاص محمد عليه الصلاة والسلام فغير مرتبط بإرادته : فهو مخلص بفطرته الطاهرة النقية ، لأن الله فطره على ذلك .

## (٦) ثباته صلى الله عليه وسلم على مبدئه

إنّ الأخلاق إذا تعاورتها الشدائد والأهوالسبكتها، وأخرجت منها خلقا قويما ثابتا، وكان مثلها مثل الذهب المصنى، فالشدائد تظهر ماهو كامن فى الإنسان: فإما أن تجعل منه خلقا عظيها يظل مدى الدهر والاحقاب نبراسا يستضاه به، وإما أن تقضى عليه فتجعله أثرا بعد عين، ومن أجل ذلك وجب على من يطمحون إلى الظفر وبلوغ المقاصد العظيمة. أن يعدوا أنفسهم لركوب متن الاهوال واحتمال الشدائد، ويتخذوا من هذا النبي الكريم أسوة في ثباته وسائر أخلاقه.

فقدانفرد صلى الله عليه وسلم بخلة جعلته فى أسمى درجات الكمال: تلكهى الثبات، وتلك صفة امتازت بها مظاهر القدرة الإلمية ؛ فإنها تسير كلها على و تيرة واحدة ثابتة لا تتغير، كما هو مشاهد لنا في سير الارض وانتقالها حول الشمس فى زمن مقدر لا تعدوه، وفى سقوط الامطار فى مساقطها، وهبوب الرياح من مهابها إلى غير ذلك. وقد تجلى هذا الخلق فى أحوال كثيرة، فما غيره . نجاح أو هزيمة ، ولا إقبال ولا إدبار، ولا فقر ولا غنى .

انتصر فى الوقائع الحربية فما داخله العجب ولا الزهو ، وملكأطراف بلاد العرب وخزائنها . فما زاد فى طعامه ولباسه شيئًا . وبذلك تمت له السيادة العامة : الدينية والدنيوية .

لبث المصطنى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين يعرض دعوته على أقوام جفاة ، لادين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لاتنفع ولا تضر ، ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم ، وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ماكان مرتبطا بالعزة ، مماكان سببا فى الغارات والحروب وإهراق الدماء ، فلم يصادف خلال هذه السنين الثلاث إلا جمودا وسخرية ، ولم يؤمن به أكثر مرب ثلاثة عشر رجلا ، ومثل هذا نجاح بطىء لا يشجع فى ذاته ، بيد أن المصطنى ظل ثابتا فى دعوته ، قويا فى عزمه وإرادته .

ولما أمره الله بالجهر بالدعوة فى قوله تعالى - : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَلَهُ تَعَالَى اللهِ وَاللهُ تَعَالَى وَالْمُوسَى عَنِ الْلُشْرِكِينَ ﴾ - أعلن لقريش الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإخلاص له ، وترك تعظيم الاصنام وعبادتها ، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس فى منازلهم يقول : يأيها الناس ؛ إن الله يأمركم أن تعبدوه

ولا تشركوا به شيئا، وأبو لهب وراءه يقول: يأيها الناس؛ إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم . ووطئ عُقْبة بن أبى مُعيَّط عنقه الشريف وهوساجد عند الكعبة حتى كادت عيناه تبرزان، وخنقوه خنقا شديدا، فقام أبو بكر دونه، فجذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أكثر شعره، فقال أبوبكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟.

ولقد حدث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى عند الكعبة — وجمعً من قريش فى مجالسهم — إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائى، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجىء به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض مر الضحك، ثم جاءت فاطمة وهى جويرية فألقته عنه وهو ساجد.

أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة عمثلا أمر ربه، واثقا بوعده ونصره، فصعد على الصفائم جعل ينادى: يابى فهر؛ يابى عَدى، لبطون قريش. فعل الرجل إذالم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر، فقال لم عليه السلام وهم مجتمعون: وأرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريدأن تغير عليكم، أكنتم مصدقي ؟، قالوا: نعم ماجر بنا عليك كذبا، قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبالك! ألهذا جمعتنا ؟ فأنول نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبالك! ألهذا جمعتنا ؟ فأنول الله فى شأنه: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَيْ لَهُ بَ وَتَبَّ . مَاأَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ، سَيصْلَى نَرّاً ذَاتَ لَهَب ، وَامْ رَأَتُهُ حَمَّالَةً الْحَطَب ، في جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَد ﴾ .

والمراد من حمل الحطب: المشى بالنميمة ، لأنها كانت تفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب فى أندية النساء . ثم نزل عليه قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذَرْ عَشيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وبنو نوفل ، وبنو عَبد شمس ، أو لاد عبد مناف . فجمعهم عليه السلام ، وقال لهم : « إنّ الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعا ماغررتكم ، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة ، والله لتموتُنَّ كما تنامون ، ولتبعثنَّ كما تستيقظون ، ولتحاسبنَّ وإلى الناس كافة ، والله لتموتُنَّ كما تنامون ، ولتبعثنَّ كما تستيقظون ، ولتحاسبنَ أو لنار أبدا ،

من أجل ذلك استاء قريش حرّاس الكعبة وخدّام الآصنام، وجعلوا يقولون: من هذا الذي يزعم أنه أعقل منا جميعا، ثم يعنفنا ويرمينا بالجهل والحق وعبادة الحُشُب؟ فأجمعوا على عداوته، وقام عمه أبوطالب دونه محاميا عنه: يحدب عليه، ويمنع الآذي عنه، وهو ماض على أمر الله، لايردّه عنه شيء. فتزايدالامر، وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث بعضهم بعضا على ذلك، ثم مشي رجال من أشر افها إلى أبي طالب يقولون له: إن ابن أخيك سبّ آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه أحلامنا ؛ فإما أن تخلي بيننا وبينه ؛ فإنك على مثل مانحن عليه من خلافه، فنكفيكه . فردّهم أبو طالب ردّا جميلا، فانصر فوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ماهو عليه : مظهر لدين الله ، داع إليه . فها لهم الأمر، حتى تباعد الرجال و تباغضوا، ومشوا إلى أبي طالب مرّة أخرى يقولون إنهم لا يصبرون على ابن أخيه ، فأصبح أبو طالب في حيرة بين مفارقة قومه وعداوتهم، وخذلان ابن

أخيه ومغاضبته . فتلطف معه ليستبقيه عليه و على نفسه ، و لا يحمله من الأمر ما لا يطيق؛ ولكن القوة الإلهية أيدته ، فأيأسهم من نفسه ، وقال لابي طالب: ياعماه ؛ لا أترك هذا الأمرحتي يظهره الله أو أهلك فيه . فقال له عمه : قل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا . فو ثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يضربونهم،و يفتنونهم في دينهم ، وافترق أمرقريش ، فتعاهد بنوهاشم وبنو عبدالمطلب مع أنى طالب ، على القيام دون النبي صلى الله عليه وسلم ، واشتد العذاب على المسلمين: فمن ذلكأن أبا جهل مرّ بسُميَّة أمّ عمار بن ياسر وهي تعـذّب في سبيل دينها ، فطعنها بحربة فقتلها . وبمـا فيه العظة والعـبرة للمسلمين ، مارواه أبوذر رضي الله عنه ، من أنَّ أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمَّار ، وأمَّه سمية ، وصُهَيب . وبلال ، والمقداد ؛ فأما رسولالله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعــه الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون يعذبونهم ، فأابسوهم أدرع الحديد، وصهروهم في الشمس. وإن بلالا هانت عليه نفسه فى الله عز وجل ، وهان على قومه . فأسلموه إلىالولدان ، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : «أحد ! أحد ! »عندذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة ؛ في رجب سنة خمس من النبوة ، فهاجر إليها أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وكان أوّل من خرج عثمان س عفان رضي الله عنه ، مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . و لما رأت قريش استقرارهم في الحبشة وأمنهم ، أرسلوا عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة ، بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ، ليردّ المهاجرين إلى قومهم ، فأبى ذلك ، وردِّهما خائبيْن بهديتهما .كل هذا والمصطفى صلى الله

عليه وسلم مثابر على نشر دعوته ، يعرضها على من يلتقى به بين الحجيج مدة إقامتهم بمكة — والكفار جادون فى منابذته ومناوأته، ومناصبته العداوة . وقد جعل الله تعالى من عمه أبى طالب حاميا يذو د عنه ، ويقوم دونه فى بعض مايراد به من كيد وشر ؛ ومن زوجته السيدة العاقلة الفاضلة خديجة (رضى الله عنها) مواسيا يعطف عليه ويثبته ، ويخفف عنه وقع ما يلاقيه .

وقد أصاب أصحابه الذين آمنوا به، كثير من أذى الأعداء واضطهادهم، فاحتملوا وصبروا على ما أوذوا، ابتغاء رضوان الله ومحبة فى رسوله، صلى الله عليه وسلم، حتى كانت السنة العاشرة من رسالته، صلى الله عليه وسلم، فدهمه مصاب عظيم: هو موت عمه أبى طالب، وزوجه السيدة خديجة، رضى الله عنها، فحزن بذلك حزنا شديدا، حتى سمى عام وفاتهما عام الحزن. وقد اشتد أذى الكفار من قريش بعد ذلك عليه وعلى أصحابه، ونالوا منهم مالم ينالوا فى حياة عمه.

أصبح المصطفى صلى الله عليه وسلم وقتئذ فى مقام صنك : تتهدّده الحُتوف، وتتوعده الهلكات، وتفغّرله أفواهها المنايا . وكان يخيل لغيرأهل اليقين أن أمر محمد صار إلى الإخفاق ، ولكن هذا الأمر العظيم ، المؤيّد من الإله القدير الحكيم ، ماكان لينتهى بالإخفاق .

ولما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة ، قدم إلى مكة من أهل المدينة عدد كثير يقصدون الحج ، فاجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وعاهدوه \_ إن هوهاجر إليهم \_ على أن يدافعوا عنه، وينصروه على أعدائه . ولما سمع المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف قوما عليهم ؛ ازداد أذاهم عليه وعلى أصحابه ، فأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى المدينة .

فصاروا يتسللون فرارآ بدينهم ؛ ليتمكنوا من عبادة الله الذى امتزج حبه بلحمهم ودمهم ، حتى صاروا لايجدون غضاضة فى مفارقة أوطانهم ، والابتعاد عن آبائهم وأبنائهم . ولما طرق مسامع قريش تتابع المهاجرين ، اجتمع رؤساؤهم وقادتهم فى دار الندوة ، للتشاور فيما يصنعون فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ؛ فقال قائل : نخر جهمن أرضنا ، لنستريح منه . فرفض الباقون هذا الرأى ، لانهم قالوا : إذا خرج اجتمعت حوله الجموع ؛ لما يرونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه .

وقال آخر: نُوثقه ونحبسه. فرفض هذا الرأى كسابقه ؛ مجافة أن الخبر يبلغ أنصاره ، فيعلنون حربا على مشركى مكة . وقال لهم طاغيتهم : بل نقتله ؛ ولمنع بنى أبيه من الأخذ بثأره ، تقدّم كل قبيلة شابا جُلدا ، ويجتمع الكل أمام داره ، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد: فيتفرق دمه فى القبائل ؛ فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش ، بل يرضون بالدية . فارتضوا هذا الرأى ؛ ولماكان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام ، فأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام مكانه ، حتى لا يحصل الشك فى وجوده فى الليل : فإنهم كانوا يردّدون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده ؛ ثم سجّى عليا ببردته . كانوا يردّدون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده ؛ ثم سجّى عليا ببردته . ضكان على كرّم الله وجهه أول من شرَى نفسه فى الله . ثم خرج رسول الله ضلى الله عليه وسلم ، وقد أخذ الله على أبصاره ، فلم يره أحد منهم ، ثم تقابل مع الصّديق حيث تواعدا ، ثم سارا حتى بلغا غار ثور ، فاختفيا فيه ؛ ونظر مع السّد يق حيث تواعدا ، ثم سارا حتى بلغا غار ثور ، فاختفيا فيه ؛ ونظر ملى الله عليه وسلم حين خروجه إلى البيت ، فقال : والله إنك لاحب أرض الله إلى الله ، ولو لا أن أهلك أخرجونى منك ماخرجت . ولما لم تجد قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر .

طلبوهما بمكة أعلاها وأسفلها ، وبعثوا القاقة إثرهما فى كل وجهة ، وجعلوا جائزة كبيرة لمن يأتى بهما ، فحسةوا في طلبهما خى وصلوا إلى باب الغار ، فعميت أبصارهم عن دخوله ، وجعلوا يضربون حوله يمينا وشهالا . وعندذلك اشتة حزن أبى بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن تُتلتُ فإنما أنار جلواحد ، وإن تُتلتَ أنت هلكت الأقة . فما لبث أن أجابه المصطنى صلى الله عليه وسلم بذهن مجتمع ، وقلب مفعم ثقة ويقينا : «كَاتَّوْنُ اللهَ ٱلله عليه وسلم بذهن مجتمع ، وقلب مفعم ثقة ويقينا : «كَاتَّوْنُ الله الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضى الله عنه فى الغار ثلاث ليال ؛ ثم غادراه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضى الله عنه فى الغار ثلاث ليال ؛ ثم غادراه إلى المدينة فى طريق غير مألوف ، وقد صادفهما فى الطريق أعرابي ، فسال وفهم الاعرابي طريق السير .

وبذلك تمت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى دار ينشر فيها الإسلام، ويكون فيها للرسول العزة والمنعة. وهذا من الحكمة بمكان عظيم: فإنه لو انتشر الإسلام بمكة، لقال المبغضون: إن قريشا أرادوا ملك العرب، فعمدوا إلى شخص منهم، وأوعزوا إليه أن يدعى هذه الدعوى، حتى تكون وسيلة لنيل مآربهم. ولكنهم قد صاروا له أعداء ألداء؛ آذوه شديد الاذى، حتى اختار الله له مفارقة بلادهم، والبعد عنهم.

كلهذا قدلاقاه محمد صلى الله عليه وسلم ، وهومستمر على دعوته ، يدعوهم ليلا ونهارا ، سرا و إعلانا ، منفذا لامرالله ، لا يخشى فيه لومة لائم ؛ حتى دخل الناس في دين الله أفواجا ، وخضعت له الجزيرة العربية ، وانقادت لدينه . ثم اختار من أصحابه ، أولى الحزم واليقين والبيان ، رسلا أرسلهم إلى الملوك خارج الجزيرة

ولم تؤثر عنه صلى الله عليه وسلم زلة أو هفوة: فقد رزق الحلم والاحتمال، والعفو عند المقدرة، والصبر على المكاره؛ وماكان يزيده الأذى إلا صبرا، وإسراف الجاهل إلا حلبا. قالت عائشة رضى الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرين قطُّ؛ إلا اختار أيسرهما، مالم يكن إثما، فإن كان إثماكان أبعد الناسعنه؛ وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله لها. ألم تر أنه لما أصابه ماأصابه فى وقعة أُحد، قيل له: لو دعوت عليهم افقال: إنى لم أبعث لعنانا، ولكنى بعثت داعيا ورحمة؛ اللهم اهد قوى ا فإنهم لا يعلمون. فلم يقتصر على السكوت عنهم، حتى عفا عنهم؛ ثم أشفق عليهم، ورحمهم، ودعا لهم، وشفع فيهم، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

مما تقدّم يتبين أنه صلى الله عليه وسلم احتمل مالم يحتمله ني قبله: فتلوّنت عليه الأحوال من سلم وحرب، وغنى وفقر، وأمن وخوف، وإقامة في وطنه، وظعن عنه، وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه، وأذى الكفار له بجميع أنواع الأذى: من الكذب، والإفتراء، والبهتان، وإيذائه فى جسمه. وهو مع ذلك صابر على أمرالله، يدعو إلى الله؛ فلم يُوذَ نبي ماأوذى، ولم يحتمل فى الله مااحتمله؛ ولم يُعطَ ني ما أعطيه. فرفع الله له ذكره، وقرن اسمه باسمه، وجعله سيد الناس كلهم، وأقرب الأنبياء إليه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأسمعهم عنده شفاعة، وكانت تلك المحن تنجلي عن كرامته، وهى بما زاده واسمعهم عنده شفاعة، وكانت تلك المحن تنجلي عن كرامته، وهي بما زاده الله بها إلى أعلى المقامات، وهذه حال ورثته من بعده الله بها إلى أعلى المقامات، وهذه حال ورثته من بعده ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له: خلاقه و نصيبه فيها؛ فهو يأكل منهارغدا، ويمرح فيها مرحا، حتى يناله نصيبه من

الكتاب. فيمتحن الله أولياءه وهو فى دعة وخفض عيش، ويخافون وهو آمن، ويحزنون وهو فىأهله مسرور؛ له شأن ولهم شأن، وهو فى وادوهم فى واد؛ همه ما يقوم به جاهه، ويسلم به ماله، وتُسمع به كلمته.

أما هم أصحاب الإرادة القوية، والعزيمة الثابتة، فإقامة دين الله، وإعلاء كلمته، وإعزاز أوليائه، وأن تكون الدعوة له وحده، فيكون هو وحده المعبود لاغير، ورسوله المطاع لاسواه. فلله سبحانه من الحكم فى ابتلاء أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته. وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة، والغايات الفاضلة، إلا على جسر المحنة والابتلاء؟ كذا المعالى اذا مارمت تدركها و فاعبر إليها على جسر من التعب

من أجل ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم ، خير أسوة للمربين والمرشدين والقواد والقضاة والحكاء، والأثمة والناشئة ، والمعاهدين والمحاربين ، والعابدين والزاهدين ؛ فهو مثل أعلى : للفرد فى قبيلته ، والزوج مع زوجته ، والآب مع ابنه ، والتاجر فى تجارته ، والمربى مع تلميذه ، والواعظ مع مستمعيه ، والجندى فى حومته ، والقائد فى تدبيره ، والمشترع فى أحكام شريعته ، والقاضى فى ولايته ، والسياسى فى حكومته ، والملك فى رعيته ، والمسالم والقائد فى عرابه ، والزاهد فى قناعته .

كل هؤلا. يجدون من صفاته صلى الله عليه وسلم مُثُلا يحتذونها ، وروحا يقوون على مزاولة أعمالهم بها ، وإماما يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم ، ومرة الرجعون إليه عند حيرتهم .

ومن ثَمَّ وجب اتباعه ، وامتثال سنته السنية ، واقتفاء طريقة هديه وسيرته الزكية ، والاقتداء به فى الاخلاق والافعال ، والانقياد لاوامره فى

جميع الاعمال ، والتأسى به فى حربه وسلمه ، والاخذ بقوله ، والرضا بحكمه ـ فحير الهدى هداه ، ومن اتبعه أحبه الله .

وقد سعدت أمّة امتثلت أوامره ، واجتنبت نواهيه ، وبذلت الجهد فى مناصرة دينه ومؤازرته ، وتأذبت بآدابه فى عسرها ويسرها ، وآثرت ماشرعه على هواها ، وثابرت على العمل بسنته ، وتفقهت فى دينه وشريعته ، وتخلقت بخلقه ، وتطبعت بطبعه ، وأحبت من أحبه ، وعظمت آل بيته وصحبه ، وخالفت كل أمر يخالف شرعه ، وأعرضت عن حاول إدخال محدَّنة فيه أو بدعة ، ونهضت للوقوف عند حدوده ، ورفضت أقوال شاته وحسوده ، وبذلت دونه النفس والمال : فليس هناك كرم أجزل من كرمة ، ولا نعم أكمل من نعمه ، ولا نوال أتم من نواله .

ولا عجب: فقيد جاء بالرأفة والرحمة. وعلم الكتاب والحكمة، وأنذر وبشر، ونهى عن التعسيرويسر، وبالغ فى النصيحة، وأتى بالحجة الصحيحة، وجاء بالهداية، وأنقذ من العاية، ودعا إلى الفلاح، وبيّن سبيل النجاج.

# *البَّارِيُّ لِمِبْالِثَّا نِي* محمد صلى الله عليه وسلم بين الرسل

انفرد محمد عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسل ، بأن معاصريه قد وقفوا على جميع خلاله وأخلاقه ، الخاصة والعامة ؛ ثم تناقلها الناس جيلا بعد جيل ، واضحة لاخفاء فيها ولا لبس ، وأو دعوها بطون الكتب . فهو الرسول التاريخي بالمعني الصحيح ؛ لأن سيرته من مولده إلى بماته ثابتة ثبوتا لامرية فيه : فجميع أعماله مدونة ، وأحاديثه مسطورة ، شاملة لما يحتاج إليه بنو البشر في معاشهم ومعادهم ؛ وأعماله مصدقة لأقواله ، لاتناقض فيها ولا تضارب ؛ وهي فوق ذلك نبراس لبني الإنسان ، يستضيئون به على متر الدهور والازمان .

وهذا هو سرّ أن محمداً أفضل المرسلين ، وأرفعهم شأما ، وأعلاهم قدرا . ولولا ماجاءً به من الشمائل والاعمال ، مافهم العالم قدر النبؤة والانبياء.

لو كانت رسالة الانبياء مقصورة على إلقاء المواعظ والنصائح، دون أن يكافحوا فى سبيل إنهاض بنى الإنسان، وتثقيف عقولهم، وتقويم أخلاقهم، وإصلاح شونهم، ما استطاع أحد أن يفهم وجه الحاجة إلى الرسالة والرسل: لأن المواعظ والحمكم والامثال، قد جاءت فى الاحقاب الحالية على لسان من لم يدّعوا الرسالة: فنى كتاب كليلة ودمنة — وهو مما وضعه علماء الهند — كثير من الامثال والاحاديث التى أُلْهُمُوا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا

من القول فى النحو الذى أرادوا. وقد ضمنوه كثيرا من البحوث الخلقية والسياسية والاجتماعية والحربية ، على لسان البهائم والطير ، وقد قصدوا به أن يكون إرشادا وهداية لتربية الأمراء ، وأبناء الحكام ، وهو وأمثاله بلا ريب مظهر حكمة وأدب أغير أن العقل وقد بلغ من الرقى شأوا بعيدات قد بان له أن تحقيق كثير عما اشتمل عليه عَسيرٌ ؛ لأنه إلى الأمور النظرية أقرب منه إلى العملية ، وأن الانتفاع بطائفة من المواعظ والنصائح — التي لم يخرجها قائلها إلى حيز العمل — قليل .

وإن أمثل قاعدة يُستَرشد بها في اصطفاء من يتخذه الناس زعيها وقدوة هي أعماله: فهي التي تجعله أهلا لأن يسلم إليه الناس قيادهم، ويأتمنوه على عقولهم يثقفها ويغذيها، وعلى أخلاقهم يقومها ويزكها. وإن أثر الحكمة الخلقية تسمع من أفواه الوعاظ، ليس بأبلغ منها وهي مكتوبة على الجدران. وعما تقدم يتبين أن القاعدة في اختيار الهذاة هي أعمالهم لا أقوالهم. وأعظم هؤلاء الهداة هم الذين أرسلهم الله بنوره وهدايته. وما جاء على لسانهم من الأقوال الحكيمة، والمواعظ الخلقية الاجتماعية، ولا يتحقق أثره إلا إذا كانت أعمالهم مظاهر لها. ومن أراد العمل بها، دون أن يتواتر إليه كيف علوا بها، فقد يقع في الخطأ، ويضل سواء السبيل. أضف إلى ذلك أن الفضائل السلبية، والفضائل القولية، ليس لها وزن في باب الأخلاق رالفائدة: فقد نقرأ لكثير من الناس كلاما حسنا في العفو و الحلم و كظم الغيظ، ولكنا فقد نقرأ لكثير من الناس كلاما حسنا في العفو و الحلم و كظم الغيظ، ولكنا لاستطيع الجزم بأن هذه الخلال شعارهم الذي اتخذوه.

وليس هناك من دليـل مقنع على أن الانسان يَسْتَشْعر الفضـائل من أن يكون قوله مقرونا بعمله . فأخلق بمن ينصح للناس بالصبر ومحامده ، واحتمال الاذى والتجلّد له ، أن يكونقد ركب متن الاهوال ، ولاقى الشدائد ، وأوذى في سبيل رأيه وعقيدته ، كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم .

إن طائفة من المواعظ والمعجزات، ليست كل مايأتى به الرسول من الآيات والبراهين ؛ بل آيته أن يحيى بنى الانسان، بعد أن ذاقوا الموت العقلي والخلق والروحى، وآيته أن يبعث فيهم بأقواله وأفعاله: الهمة والمرومة والنجدة ؛ وما إليها من الخلال السامية . آيته أن يبعث الإنسانية من رمسها، فتخرج وقد سرت فيها الحياة الصحيحة : فاستيقظ شعورها، وتحرّك عاطفتها وانتبه عقلها ، وتبينت أخلاقها ، وانتعشت روحها ؛ لأن هذه الصفات هي ملاك أمرها ، لا تعيش ولا تنمى إلابها ، وهي بعد متساندة ، لا تستقيم واحدة منها بغير انضهامها إلى أخواتها ، ولذلك كان مر الخطل تقوية بعضها وإغفال سائرها .

انفرد محمد صلى الله عليه وسلم بأن استثمرهذه الصفات ، ووجهها إلى أن يكون الإنسان ذا عقل راجح ، وشعورحى ، وعاطفة نبيلة ، وخلق رفيع ، وروح عالية . وقد توالت الدهورو الاحقاب ، والام منفصل بعضها عن بعض، زاعمة كل واحدة أن العالم كله فيها ، وأنها أفضل من سواها ؛ لان الله خصها بالرسالة والهداية ، فنجم عن ذلك القولُ بأن الله — تعالى عما يقولون علوًا كبيرا — حابى بعض الامم ، وخصها بمزايا لم يمنحها غيرها .

ومن أجل ذلك أرادت الحكمة الإلهية ، أن تقضى على ماخالج نفوس بعض الأمم ، من أنها أفضل من غيرها ، جنسا وخلالا ودينا ، وأن تجعل من الإنسان جسما و احدا ، فمن الله على الحلق جميعهم برسول عامم ، معه رسالة عاممة ، لا يُخصّفها زمان ولا مكان : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للْعَالَمَينَ ﴾ .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً ۚ للنَّاسَ بَشِيرًا وَنَذيرًا ﴾ .

كان مثل من سبقه من النبيين صلوات الله عليهم وسلامه ؛ مثل المصابيح ، كل منها وضع فى حجرة لايضى السواها ، فلما ظهرت شمس الرحمة من البلاد العربية ، لم يبق هناك من حاجة إلى هذه المصابيح الممدودة المدى ، وليس فى مقدور أى نور آخر أن يقوم مقام هذه الشمس .

بعث كل رسول عن تقدّموا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتهذيب أفراد أممته ، وجعلهم صالحين لتكوين أمّة متجانسة ، ولعمرى هذا عمل جليل \_ غير أن محداً صلى الله عليه وسلم، وهو خير المرسلين ، أرسل ليجمع هذه الأمم ، ويجعلها أمّة واحدة متكافئة ، مرتبطة برابطة الإخاء .

جاء كل رسول وأهم مقاصده تقويم خلق معين ، فكانت حياته أسوة لما أراد تقويمه . أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء لتنمية الفطرة الإنسانية جميعها ، واستخدام ملكاتها ، وتقويم غرائزها . وكانت حياته العملية صلى الله عليه وسلم ، ملكى بالمثل الصالحة ، الكفيلة بتقويم أخلاق بنى الإنسان جميعها . ولذلك كان مثلا كاملا للإنسان ، اجتمعت فيه الفضائل التي كانت في أنبياء بنى إسرائيل وغيرهم ، تجمّعت فيه بشجاعة موسى ، وشفقة هارون ، وصبرأيوب ، وإقدام داود ، وعظمة سليان ، وبساطة يحيى ، ورحمة عيسى ، عليهم جميعا الصلاة والسلام .

كانت له شخصية قويه ، أثرت فيمن حوله أثرا بليغا ، فاقر له بالفضل العدق والصديق . أظهر من الثبات والمثابرة وحضور البديهة والسكينة ، فى أوقات المحن والشدائد ، مالم يعهد فى إنسان قبله أو بعده . أوتى من البيان ووضوح الحجة ماجعل الناس قاطبة يفهمون قوله ، ويتأثرون به

عمل بما قال ، فكان أكمل مثال يحتىدى ، وحدّثت أعماله عن نفسها . قضى حياته كلها ولم يبد منه ميل إلى التفاخر والتعظيم ، وأذّن فىالناس أنه بشرلاإله ، وأنه إنما جاء برسالة لهداية العالمين ، تنزل عليه الاحكام والآداب فيبلغها ، ثم يترجم عنها بعمله .

وإذ بلغ ما أوحى بهإليه ، وبيَّنه بعمله ، وجعله من خلقه ، سهلعلىالناس أن يتبعوا شريعتــه وينسجوا على منواله ، وظل الكتاب الكريم سلما من \_النقص والزيادة ، مصونا من التبديل والتحريف ، يتناوله الخلف عن السلف كَمَا أَنْزِلَ ، وَكِمَا بِينِهِ الرسول بعمله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَوَ إِنَّا لَهُ كَافَظُونَ ﴾ أما وقد بان أنَّ القرآن الكريم هومظهر الإرادة الصمدانية العالية ، وأنه باقكا أنزل ، وأنه محتو على مايحتاج إليـه الإنسان في معاشه ومعاده ، وأن النبي صلى الله عليـه وسلم بينه كما أراد ربه ، وأن بيانه وصل إلى المسلمين في العصور المتتاليـة كاملا مصونا ، فلا حاجة إلى تنزيل جديد ؛ لأن كلمة الله لم تبدّل، وإرسالها مرة أخرى محض تكرار وإعادة ـــ والله منزه عن ذلك ـــ وَلا حاجة إلى رسول آخر ، لأن محمدا صلى الله عليه وسـلم جاء بآخر هداية شاملة للناس، فهولذلك خاتم الرسل. أضف إلى ذلك أن المفكرين أجمعوا على أن أسمى أغراض الدين ، هو السمو بالإنسان عن حظيرة الحيوانية إلى أفق التفكير، وإعداده لأن يحيا حياة الفضيلة والاستقامة والتفوى، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الدين الذي يعمل به أقرب الاديان منالا ، قما لاعوجفيه ، صالحًا لكل زمان ومكان ، وإن لم يفطن لذلك بعض أهله . والقرآن هو ضالة بني البشرفهو : ﴿ كُتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبير ﴾ فيــه الآيات البينات ، والدلائل الواضحات ، والآخبار الصادقة ، والمواعظ الرائقة ، والشرائع الراقية ، والآداب العالية ؛ ببيان ساطع . وبرهان قاطع ؛ فهو مفتاح للمنافع الدينية والدنيوية . مصدّق لما بين يديه من الكتب السماوية . وهو آية الله الدائمة . وحجته القائمة . باق على وجه كل مكان و زمان . دائر من بين سائر الكتب على كل لسان فى كل مكان . وهو النور الإلحّى فى أفق الدنيا حتى تزول و تفنى ، و المعنى القدسى فى دولة الكون حتى تدول و يبقى .

# الباكِ لِيَّالِثُ الاسباب الاجتماعية والاقتصادية التي اقتضت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم

جدير بنا أن نوجز القول في حال العالم قبـل البعثة المحمدية وحال البلاد العربية وبخاصة مكة المكرّمة ؛ لنبين الاسباب التي دعت إليها :

#### ( ا ) حال الفرس

أنبأنا التاريخ أنه فى سنة عشر وستمائة للميلاد ، اشتعلت الحرب بين الرومان والفرس: لأن العداوة بينهما قديمة ، ترجع إلى ماقبل القرن الخامس قبل الإسلام . وأهم أسبابها تنازعهما سيادة العالم: لانهما كانتا فى تلك العصور أعظم دول الارض شأنا ، وأعزها سلطانا ، فأرادت كل منهما الاستئثار بالسلطان دون الاخرى . وكان من عواقب حرب تلك السنة أن عاثت جنود الفرس فى الاقطار الرومانية ، والإمبر اطور هرقل معتزل فى قصره ، منغمس فى اللهو واللعب — غير أنه لما شاهد الخطر هب للدفاع عن كيان دولته . ولما لم يكن عنده مال كاف للحرب، اقترض أموال الكنائس، على أن يردها ورجها بعد أن تضع الحرب أو زارها . وما زالت الحرب قائمة حتى دارت الدائرة على الفرس ، وتم النصر للرومان سنة ثنتين وعشرين وستمائة للميلاد . وفي سنة سبع وعشرين وستمائة ميلادية تجدّدت الحرب بين الدولت ين ،

فانهزم الفرس مرة أخرى ، وبلغت جنود الرومان نينو كى عاصمة الآشوريين قديما ، ثم ظهرت بوادر الانحلال السياسى على دولة الفرس : فأصبحت حكومتهم فوضى ، حتى ادّعى ملكها فى خلال أربع سنين تسعة من ملوكهم . أضف إلى ذلك أن الحال الاجتماعية أخذت تضعف أيضا : فقد انشقت عصا الاثمة ، بما شاع فيها من تشعب المذاهب عن مانى ومزدك ، الذى ادّعى أن الله بعثه ليأمر بإباحة النساء والاموال بين الناس ؛ لانهم إخوة ، أو لاد أب واحد . فنشأ عن ذلك كثير من فساد الاخلاق ، وانتابهم تدهور عام .

### (ب) الرومان

أما الرومان فقد ضاع نفوذهم فى الامم التى قهروها ، وقبض المتبربرون على كثير من المناصب الإدارية والجندية ، وصارت الثغور مهددة بالغارات عليها من كل جهة ، وأمعنت الحكومات المتعاقبة فى زيادة الضرائب ، سدًا لحاجات الطبقات العالية ، ونفقات الحكام التى لاعهد لهم بها من قبل ؛ فكان من ذلك أن الاقطار التى لهم السلطان عليها ، أخذت تشق عصا الطاعة ؛ لانها لم تستطع احتمال مظالم الحكام ، وإرضاء جشعهم وشهواتهم .

حقا إن ملوكها مر. عهد دقلد يانوس ، فكروا فى أن يدفعوا أسباب الانحلال بإنقاذ العالم الرومانى: فبدأ دقلد يانوس بإلغاء نفوذ البطارقة ، واستبدل به نظاما آخر شبيها به ، فلم يفلح . حتى جاء قسطنطين ، فسعى فى خضد شوكة طبقة الاشراف من الجنود ، واستعاض بوظائفهم وظائف مدنية ؛ فنجح إلى درجة محدودة . ولما بان له أن الإقامة فى رومة ليست بعد بمكنة للملوك ؛ نقل مقر الدولة إلى القسطنطينية ، ليقطع كل صلة بينه وبين العادات القديمة ، ويترك الرومانيين ومعبوداتهم الكاذبة — : بيد أنه وَهمَ أن اتخاذ النصرانية

أقوى سبب لنجاحه ، فبان له غير ذلك ؛ إذ تشعبت الاختلافات الدينية إلى شعاب لاعداد لها . وكل شعبة أخذت تدافع عن معتقداتها دفاع المستميت ، حتى عمت الفوضى الامور الدينية ، كما استولت على المناصب الحكومية . أضف إلى ذلك أن الاشراف والبطارقة وجماعات المصارعين ، وغيرهم من أولى اللهو واللعب ، الذين اعتادوا سخاه الملوك و تبذيرهم فى رومة ، رحلوا إلى القسطنطينية ؛ ليستمتعوا بما اعتادوه من قبل . وما لبثت هذه الطبقات أن انحطت درجاتها عماكانت عليه فى الغرب ، وبقدر انحطاط درجاتهم الخلقية ازدادت قرتهم ووقاحتهم ، حتى إن السوقة استطاعوا إعطاء الملك لمن يزيد لهم فى العطاء .

ثم تلا ذلك النزاع بين الباباوات وبطارقة الفسطنطينية الذين كانوا يحرم بعضا ، فتضاعفت بذلك أسباب الانحلال في هذه الامة المتداعية ، وانصر فوا عن مدافعة الامم المتبربرة التي كانت تنقص الدولة من أطرافها . فن ذلك أن الحكام كانوا يُعنون بتقريب أتباع رؤساء الكنائس ، أكثر هما كانوا يُعنون بمنازلة الفرس والبلغار في ميدان القتال .

ويضاف إلى ما تقدم: ما كان بين الرومان واليهود من التضاغن، فقد بلغ غاية عظيمة فى أيام هرقل: إذ ثار اليهود فى أنطاكية فقتلوا بطريركها، ومثلوا به شرتمثيل. وتآمر يهود صور ويهود فينيقية وفلسطين، على أن يدخلوا مدينة صور ليلا ويقتلوا النصارى. وبما فعله اليهود من الفظائع نكاية فى الروم، أنهم اشتروا من الفرس ثمانين ألفا من أسرى النصارى، ثم ذبحوه. وكانت حكومة النصارى إذا سنت قانونا خصصت بعض أحكامه باليهود لمعاملتهم بالاحتقار. وقررت الجالس الملية إلغاء الديانة اليهودية. وألرت

(0)

الحكومة بمنع اليهود مر. الاحتفال بأعيادهم ، وأجبرتهم على النصرانية ، وضيقت عليهم شر تضييق ، حتى اضطروا إلى التظاهر بالنصرانية .

أعرض الناس عن الفضائل الاجتماعية والخلقية ، وارتفع شأن الذين يعملون السيئات ، فتبوّ او عرش القياصرة ، وقاسموا الراطرة فحار الملك والحكم . وكان من ذلك أن ثيو درة التي أصبح اسمها مضغة في الأفواه ، صارت ملكة يجثو لها القضاء والكهنة والقوّاد ، على الرغم مما أتته من الأعمال المنافية للدين والأخلاق . وكان من ذلك أن ساد القلق ، وانتشرت الفوضى ، وديست القوانين السماوية والوضعية ، وانتهكت حرمات الأماكن المقدّسة .

#### (ج) الهند

وأما فى الهند فقد انتشر مذهب إباحة النساء بوساطة دعاة أقوياء. وقد بلغ من الفحش أنّ الكاهن الهندى كان يحظى بالعروس فى جَلْوَتها الأولى: لينشر عليها وعلى زوجها البركة والنعمة، وكانت الأناشيد التى تنوَّه بالمنكرات والقبائح تلق فى الاحتفالات العامّة ، فتمدّ مستمعيها من الغواية بأسباب، وتفتح لهم من الآثام كل باب.

#### (د) حال البلد العربية

كان العرب قبل البعثة المحمدية قد وقعت بينهم الفرقة ، وانتزعت الآلفة ، واختلفت كلمتهم ، وذهبت وحدتهم ، واضطربت احوالهم ؛ فكانوا إخوان دَبَر ووَبَر ، أذل الامم دارا ، وأجدبها قرارا ، لايأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ، ولا إلى ظل ألفة يضويهم لواؤها ، فاحوالهم مضطربة ، وأيديهم متفرقة . وكانوا من جراء ذلك فى بلاء عظيم ، من جهالات مُطْبِقة ،

وشرور موبقة ، وبنات موءودة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة . وغارات مشنونة .

فقد تردَّوا قبل البعثة المحمدية في هاوية الانحلال الاجتماعي ، بما لم يعهد له مثيل في تاريخ الامم ؛ فكانوا في جهل بأحكام الدين الصحيح ، ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية ، ولم يكن لهم فن يذكر ، أو صناعة تنشر ، ولم يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية ؛ بل كانت كل قبيلة أمّة قائمة بنفسها ، تتحفر لشن الغارة على جارتها .

تفشى العرب كثيرٌ من العادات المنكرة: كشرب الحنور، والميسر، ووأد البنات، والسلب والنهب. وكثيرا ما كانت الكلمة الواحدة تفضى إلى القتل ، حتى بلغت روح الانتقام درجة مروعة ، كان من مظاهرها أن النساء لم يرضهن سوى صبغ ملابسهن بدم القتيل، وأكل قلبه وكبده

هذا إلى أنّ منهم من تأوّلالآله ببعض الحيوان لكثرة نفعه ، أوشدّة ضره ، ومنهم من تشله فى الكراكب لظهور أثرها ، ومنهم من حسبه فى الاشجار والاحجار لاعتبارات لهم فيها .

وجملة القول أنهم وصلوا إلى حال لايستحقون فيها اسم الجماعة: فقد أمعنوا في القسوة والمنكرات ، ولم يتذرّعوا بعلم ، أو يعتصموا بقانون . وانحط الضمير الإنساني فيهم إلى أسفل درجاته ، حتى بدلوا بالفضيلة الرذيلة ، ونوهوا بأصحابها .

#### (ه) حال مكة قبل البعثة المحمدية

وكانت مكة قبل القرن الخامس للبيلاد محطا صغيرا، تمرّ به القوافل في

طريقها من جنوب الجزيرة: تحمل بضائع الهنذ إلى سورية وفلسطين و مصر، ثم أصبحت فى أو اخرالقرن السادس مدينة كثيرة التجارة، بفضل الاسواق التى أقيمت فيها. وكان العرب يقصدونها من أطراف الجزيرة وسورية والعراق وغيرها للمتاجرة، ولزيارة الكعبة وإقامة شعائر الحج. وكان فى مكة فئة منها سدنة الكعبة، وأهل الندوة، يستفيدون ما لا من ورود الحجاج، وإقامة الاسواق، ويستمدون نفوذا فى نفوس العرب، وقوة فى سيادتهم المعنوية.

ضرى أهل مكة بجمع المال وتثميره بضروب الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، وظل فيهم حب جمع المال متزايدا حتى حين الإسلام: ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَمُوا النَّفَقُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمًا ﴾ .

ولا عب أَن أولع أهل مكة بالتجارة و تشمير أمو الهم بشتى الطرق: لان مكة كانت - كاو صفه القرآن الكريم -: ﴿ رَبَّنَا إِنَّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادِغَيْرِ ذِي وَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ - غير صالحة للزراعة والصناعة ، فأكب أهلها على كسب عيشهم من المضاربة بالاموال ، والتهالك على إنمائها .

وقد بلغ من حرصهم على راحة الحجاج، ورؤاد الاسواق، أنهم كانوا يحتاطون الامرهم، فيعتون بضائعهم قبل حلول أشهر الحج، وافتتاح سوق عُكَاظ، ويقومون برحلتين: رحلة الصيف ورحلة الشتاء، إلى سورية وفلسطين وجنوبي بلاد العرب، ليبتاعوا من هذه البلاد ماتدعو إليه الحاجة من البضائع، وليبيعوا ثمار بلادهم فها.

كانت رموس أموالهم محموعة من أكثر سكان مكة والطائف، على شروط معينة تكفل الربح لأصحابها ولاصحاب القوافل، ولذلك كانواجميعا يعنون بالقوافل السنوية، ويسألون عنها الرائح والغادى، لانهم كانوا يخشون سطو

شُذّاذ الطرق وقطّاعها، الذين ظلوا أزمانا يعيثون فى الصحراء فسادا، ولا يألون الحياة فيها إفسادا، ويعيشون من السلب والنهب. فماكل قافلة كانت تبلغ قصدها، ولاكل مكى كان يقدم على جمعها وقيادتها، بل كانت القيادة محصورة فأناس عرفوا بثبات الجأش، ومضاء العزيمة، وحسن السياسة، والتوفيق بين مصالح أغنياء مكة، وجشع رؤساء القبائل، الذين كانت تجتاز القوافل أرضهم فلكانوا يستميلونهم طورا بالمال، وطورا بالمصاهرة، وطورا بالإرهاب. فكانوا يستميلونهم طورا بالمال، وطورا بالمصاهرة، وطورا بالإرهاب فسنة، حتى ألفوا منهم جيشا منظا، يقوم بنفقاته تجار مكة من يحهم الوفير ويستفاده عن ألفوا منهم جيشا منظا، يقوم بنفقاته تجار مكة من بحهم الوفير ويستفاده عن القوافل وأغنياء مكة والطائف، وكان أصحابه كثيرين، فصحب ذلك وجود فئة المُرْبين من اليهود وغيرهم الذين انصرفوا كثيرين، فصحب ذلك وجود فئة المُرْبين من اليهود وغيرهم الذين انصرفوا إلى الربا، حتى أصبح مصدرا آخر لاروتهم، وإعلاء كلمتهم. وكان ذلك أحد أسباب سخط الناس عليهم : فقد بلغ في مكة درجة مروعة ، إذ انتقل من أربعين في المائة إلى مائة في المائة.

وبلغ عدد المربين مبلغاعظيا ، واستفحل ضررهم على المجتمع ، والويل لمن سقط فى شباكهم ، واضطرته الظروف إلى الالتجاء إليهم : لانهم على كثرتهم لم يتكونوا يفقهون للرحمة معنى ، ولا يرون فرقا بين التجارة والربا ، بل : (قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مثلُ الرِّبَا) وبلغ منهمهم وتهافتهم على جمع المال بأى وسيلة ، أنهم كانوا كاوصفهم القرآن : (إذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسُرُونَ ﴾ .

كانوا يضاربون بالدراهم والدنانير : فتارة يزيدون فى وزنها أو قيمتها، وطورا ينقصون ؛ تبعا لمصالحهمالشخصية ، وجريا وراء جشعهم الممقوت .

وكانوا يتلاعبون بالديون: بأن يؤخروا آجالهــا، أو يقدّموها، أو يضيفوا إليها ، إلى غير ذلك من الاعمال التي كانت تفضي إلى خراب المدين واستعباده ، ولذلك قال لهم القرآن الكريم: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ يَيْنَكُمْ كَاتَبُّ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَكَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مَنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهَا أَوْ ضَعيفًا أَوْ لَا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمْلُلُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُّ وَٱمْرَأَتَان مَنْ تَرْضَوْنَ مَنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضَلَّ إِحْـدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَىٰأَجَله ذَٰلُكُمْ أَقْسَطُ عندَالله وَأَقْوَمُ للشَّهَادَة وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضَرَةً تُديرُونَهَا يَيْنِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِّ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بكم وَٱتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُّ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلَيمٌ ﴾ .

وبلغ من قسوة هذه الطائفة الطاغية ، أنهم حملوا المدينين على إكراه بناتهم ونسائهم على البغاء: ﴿ وَلَا تُنكُرْ هُوا فَتَيَا تُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيَا ﴾ : للوفاء بما على آبائهن أو بعولتهن من الدين الذي كان يتعذر أداؤه لزيادته يوما فيوما ، بما يضاف إليه من الربا الفاحش ، مما

دعا كثيراً من المدينين إلى الفرار فى الصحراء، واللحاق بطبقة الشُّرَّد وقطاع الطريق، أو الدخول في حظيرة الارقاء.

أصبح المُرْبون لاهم لهم إلا تكثير أموالهم. فنمت فى قلوبهم الآثرة والاختصاص بما فى يد المعوزين، وحبب إليهم أن يجوع الناس ليشبعوا، وأن يشتى غيرهم ليسعدوا، ويتعب ليرتاحوا.

اعتمد هؤلاه القساة على الربا ، فاقتنصوا به أموال الفقراء الذين يسعون ويكدون ، وهم قاعدون ، فضعفت فيهم ملكة النشاط وحب العمل ، وأصبحوا فى جسم المجتمع العربى كالنبات أو الحيوان الطفيلى يتغذى مر دم غيره . وبذلك امتلأت صدور الفقراء عليهم حقدا وضغينة ، لأنهم أصبحوا فى أيديهم عبيدا أذلاء . فقد ضاع هؤلاء الفقراء ، حتى لا يعرف أحد منهم له محلا ، ولا يرى لشخصه ظلا .

كان من ذلك أن نصبت الخيرات، ومُنعت الصدقات، وهُضمت حقوق الفقراء، وأكلت أموال الناس بالباطل، وفشا الظلم، واختفت المحاسنة، وغاض معين الشفقة والرحمة، وأغفلت حقوق الجوار، وفصمت رابطة الإخاء الإنساني، حتى لايقبل المقبل منهم إلا على مدبر، ولايدبر إلاعن مقبل وكان اليهود أيضا وقد نُهوا عن الربا لا يألون جهدا فى الكسب بوساطته، عامدين إلى ضروب الحيل الشيطانية، يعملونها للخروج عن الوقوع فى الظاهر تحت أحكام التوراة، كأن يقولوا: كا حكى القرآن الكريم ليس علينا فى الاتميين سبيل، وكما قالوا: لا تقرض أخاك بربا، أما الاجنبي فأقرضه بربا، وبذلك أكلو االسحت المنهى عنه تحت ستار الحيلة: ﴿ يُخَادُّ عُونَ اللهُ وَالَّذِينَ آ مَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلاً أَنْهُ سَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾.

ومن بعداليهو دظلت النصر انية مقاومة للربا مدّة طويلة ، بوساطة القسيسين وحفظة الدين ، يوم كان الربا عندهم يجعل المدين عبدا مملوكا للدائن ، يستخدمه في مزرعته ، ويستعمله كما يستعمل الحيوان لمنفعته ، دون أن يعطيه حقا من الحقوق .

وقصارى القول أنّ المعاملات فىالبلاد العربية وغيرها ، قد أصبحت قبل البعثة المحمدية مَقْتَلَة للفقراء ، مَزْرَعَة للأحقاد ، داعية إلى انتشار أنواع الفساد ، مؤدية إلى حصر الثروة فى طبقة من الناس ، ترى نفسها القابضة على زمام العالم ، المحركة لفلكه ، وترى لنفسها الرياسة التامة ، والسيادة العامة ، وإن لم يكن لافرادها حظ من العلم ، والعمل ، والحكمة ، وبعد النظر .

بلى، قد داخلهم الغرور: فتخلوا عن الزراعة والصناعة وأنواع التجارة؛ اتكالا على ربح أموالهم، وربا ديونهم

استأثروا بالتشريع على حسب هواهم: فما فرضوا للعوزين قانونا يحميهم، ولا سنواشريعة تعطف عليهم، وتنشلهم من هاوية الموت الاجتماعي، والرق الابدى؛ بل ظل هؤلاء الفقراء يعملون ليل نهار، مسئولين أمام هؤلاء القساة أن يحملوا مالاطاقة لهم بحمله. وبذلك انخطت نفوسهم، ونزعو اللي منازع الفوضي وضروب الفساد، وأحسوا شديد الحاجة إلى من يُصلح حالهم الماذية والادبية؛ فأخذ شعراؤهم – وهم لسانهم الناطق – يشيرون إلى مافيه هذه الفئة من البؤس والشقاء، ويُنحون باللائمة على أصحاب الثروة، ويدعون إلى الرفق بالمعوزين، ويذكرون بالواجب نحو الارقاء والمظلومين.

قال بشر ابن المغيرة يستحث الاغنياء:

وكلهمُ قـــد نال شِبْعا لبطنه ، وشِبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه

وقال الاعشى :

تبيتون فى المشتى ملاء بطونُكم ه وجاراتكم غَرْثى يبنن خائصا يبدأن هذه الصرخات الفليلة ،كانت ذات أثر ضعيف فى نفوسهم القاسية : لأنها لم تستطع استئصال المرض الذى كان ينخرعظام المجتمع فى مكة والبلاد العربية وغيرها .

من أجل ذلك أصبح حتما من الحتم مقاومة هـذه الأمراض العاتمة بدواء أنجع، ووسائل أقوى، على يد مر. هو أشـذ ثباتا، وأمضى عزيمة من شعراء البادية.

فإن كان هناك زمن استَدْعَى بَعْثرسول فقد كان ذلك الوقت. ولاغرابة ، فقد جرت سنة الله فى الكائنات أن يأتى بالنور بعدالظلمة ، و بالمطر بعدالمحل ؛ وجرت سنة الله أيضا أن يبعث رسولا متى وصل الانحطاط البشرى إلى غايته ، رحمة بعباده ، ورأفة بخلقه .

وقد امتازت الفترة السابقة لظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، بأن العالم جميعه قد غشيته سحابة كثيفة ، من الشرك ، والجهل ، والرذيلة ، والظلم ؛ فحل المنكر محل المعروف ، وقبض أهل السوء على ناصية الآمم . وبهذا تجلت الضرورة القاهرة إلى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، الذى قام بأعظم إصلاح للمجتمع اضطلع به إنسان قبله أو بعده : مما دل على أنه أوتى من بعد النظر ، ونفاذ الرأى ، وحسن السياسة ، والعلم بطبائع الخلق ، مالم يؤته مصلح آخر . هذا إلى استعداده لبذل مصالحه الشخصية ، ونفسه العزيزة ، فى سبيل تحقيق الاغراض السامية ، التى لم يرض التخلى عنها بوعد أو وعيد .

ندبه الله لحمل هذا العبء الجسيم، عب هداية الإنسانية ، فلبي راضيا مغتبطا ،

عارفا بالبيئة التى ولد وعاش فيها: فقد أنشأه الله يتيافقيرا، يكسب قوته بكة يمينه، وعرق جبينه. واشتغل بالتجارة، وسافر غير مرة، وخالط الناس، ووقف على أعمالهم: يفكر في أسباب شتاء المعوزين منهم، والطرق التي تخفف من نكبات الفقر، وأثفال الظلم؛ فكانت هذه الاسفار، وهذا الاختلاط بالناس، والإصغاء إلى أحاديثهم، إعدادا لتلتى الأمر الإلمى.

قضى زمنا فى التحنث والتفكير، ثم أطلعه ألله على أسرار الكون: فأدرك معنى الحياة، وأسباب السعادة والشقاء، فما وسعه إلاأن يؤذن فى قومه، ولا سلاح له إلا الإخلاص فى النية، والاعتباد المطلق على الله الذى وجده يتيا فآواه، وضالا فهداه، وعائلا فأغناه، وقد أصبح بجده وأمانته وحسن سيرته، محبوبا محترما، ملما بشؤن الدنيا، مدركا أسباب أمراض المجتمع. رزقه الله الإخلاص الطاهر، فاستمد منه قوى متجددة استعان بها على مكافحة خصومه، والتغلب على تلك العراقيل التي كانت تعوقه. وقد ضاعف الله منته على رسوله بشرح صدره: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ .

لاجرمأنه شاهد بنفسه - أيام اشتغاله بالتجارة - ماكان يقع أمامه من الكذب، والغش فى التجارة، والإفلاس الكاذب، وأكل أمو الى الناس، والتطفيف فى الكيل والوزن، وترف المثرين وسرفهم. وبهذا وأمثاله أعده الله لمحاربة أمراض المجتمع واستئصالها. وما رمى إلى أغراض اشتراكية أو شيوعية، بل وقف فى جانب الفقراء والمظلومين وقفة مغام فى الحياة، ودافع جهارا عن مصالحهم الحيوية، غير مبال عواقب عمله.

كان سلاحه صلى الله عليه وسلم كلمة الإخلاص يدعو بهاو يحذر ، ويستعطف ثم يوعدويه تد ، لا يخاف في الحق لومة لائم . فهذا عمه أبو لهب الذي برز لمناوأته ،

وراح يفسدعليه عمله ، و يؤلب الناس عليه ، فإنه بلسان القرآن لعنه ، و لعن امرأته : ( تَبّت يَدَا أَبِي لَهَب و تَبّ . مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ و مَا كَسَب . سَيَصْلَى نَارًا ذَات لَهُب ، وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب في جيدهَا حَبْلُ مِنْ مَسَد ﴾ . لم يخش سادة مكه وأعنيا ، ها ، بل قذفهم في وجوههم بالجَشع و التهافت على حطام الدنيا ، و التكالب على جمع المال بمختلف الوسائل .

لما شاهد الناسكيف يصول على أغنياء مكة وسَرَاتها ، ويحدب على الفقراء ، ويقرّر لهم حقوقا لاتضير غيرهم ؛ امتلات القلوب حباً لهـذا النبى الكريم ، وإخلاصا له ، ورضا عن دعوته ؛ فأخذوا يدخلون فى دين الله أفواجا .

كَانَ مَن حَكَمَة الله ورحمته بالعالمين ، أن حمل على الربا حملة شعوا ، فقال في كتابه الكريم : ﴿ الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرَّبَا لاَ يَقُومُ والَّا يَعُومُ النَّي يَعُومُ النَّي يَتُخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الْمَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا ، وأَحَلَّ اللهُ النَّيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَا تَنْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْنُ وَاللهُ النَّي اللهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَخْعَابُ النَّارِ هُمْ فَيهَا خَالدُونَ . يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا الصَّلقَات ، وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثْهِم . إِنَّ الذِّينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّلقَ وَا تَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّمْ ، وَلاَ خَوْفَ وَيُرْدِي الصَّلقَات وَأَقامُوا الصَّلاة وَآ تَوُا الزَّكَاة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّمْ ، وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِ الشَّامِ وَكَانُوا التَّهُ وَرَسُولِه وَإِنْ تُبَعِمُ وَلاَ مُعْ مَنْ الرِّبَا الذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللهُ ، وَذَرُوا مَا بَقِ مَنَ الرِّبَا إِنْ كُنْهُ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفَعلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللهُ وَرَسُولِه وَإِنْ تُنْبَعُ فَلَكُمْ وَسُولُه وَإِنْ تُنْتُمُ فَلَوْ اللّهُ وَرَسُولِه وَإِنْ تُنْتُمْ فَلَوا اللهُ كَانَتُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِه وَإِنْ تُنْبَعُ فَلَمُ اللّهِ الْمَالَوْنَ وَلاَ تُظْلَونَ وَلاَ تُظْلَرُونَ . وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَوَسُولُه وَإِنْ تُنْبَعُ لَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَوْلُوا اللهُ الْمَالَوْنَ وَلا تُظْلُونَ وَلاَ تُظْلُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تَظَلَمُ وَلَا مُولَا اللهُ وَمُولُوا اللهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُوا اللهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا عُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّه

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

جعلالله سبحانه وتعالى عقوبة الربا فى هذه الآيات خمساً: التخبط، والمحق، والحرب، والكفر، والحلود فى النار. وقضى بها على ماجره الربا من التقاطع والتدابر، وأحل محله الزكاة، وأمر بالصدقة، وأوجب على الاغنياء حقا معلوما فى أموالهم للفقراء، وأمر الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة، وحثه على التصدق عليه بترك ماتسمح به نفسه من دينه.

وكان من حكمة الله أن رغّب في الصدقات والإحسان إلى الفقراء: فأنزل فى ذلكأربع عشرة آية ، كلها حكمة وهداية و إرشاد ؛ إذ يقول جلت حكمته: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَ الْهَمْ فَي سَبِيلِ ٱللهَ كَمَثَلَ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابَلَ فَى كُلِّ سُنْبُلَةَ مَاثَةُ حَبَّةً . وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَنْ يَشَاهُ وَٱللَّهُ وَاسْعٌ عَلَيمٌ . الَّذينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَ الْهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى كُمُمْ أَجْرُهُمْ مَدَ رَبِّهُ مَ وَلَا خُوفَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . قُولُ مَعْرُوفُ وَمَغَفَرَةَ خَيْرُ مَنْ صَدَقَةَ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنَّى حَلَيمٌ . يَأَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذَى يُنْفَقُ مَالَهُ رَئَاهَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَــَنَّلُهُ كَمَـثَلِ صَفْوَان عَلَيْهُ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَنَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَّـا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمُّوا أَكُمُ ٱ بْنَغَاهَ مَرْضَاة الله وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسُهُمْ كَمَثَلَ جَنَّة برَبُوةَ أَصَّابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أَكُلُهَا صِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . أَيُودُ أَحَدُكُمْ

أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخيل وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمرَات وَأَصَابِهُ الْكَبِرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَاهُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهُ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَاكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَـكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّـكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مَنْ طَيِّبَاتَ مَا كَسَبْتُمْ وَيَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبَيثَ مِنْهُ تَنْفَقُونَ وَلَشُمُ ۚ بَآخِذَيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيدً . الشَّيْطَانُ يَعَدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَٱللَّهُ يَعَدُكُمْ مَغْفَرَةً مْنَـهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ . يُؤْتَى الْحَكْمَةَ مَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مَنْ نَفَقَة أَوْنَذَرْتُمْ مَنْ نَذْر فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَنُهُ وَمَا للظَّالمِينَ مَنْ أَنْصَارٍ . إِنْ تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعمَّا هيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَكُمْ مِنْ سَيْئَاتَكُمْ وَٱللهُ بَمَـا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَهْدَى مَنْ يَشَاهُ وَمَا تَنْفَقُوا مَنْ خَيْرِ فَلَّانْفُسُكُمْ وَمَا تُنْفَقُونَ إِلَّا ٱبْنَعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ . لَلْفُقَرَاء الدِّينَ أَحْصِرُوا فيسَبيلِ اللهَ لَا يَسْتَطَيعُونَ ضَرْبًا في الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مَنَ التَّعَفُّف تَعْرِفُهُمْ بِسِيَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفَقُوا مَنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلَيمٌ. الذِّينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَاكَهُمْ بِاللَّيْل وَ ٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمِ وَلَأَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ مَا تَقَدُّم يَتَبِينَ وَ مِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ظُهُرَ ٱلْفُسَادُ فِي الْبُرِّ وَٱلْبُحْرِ بِمَا كَسَبَت

أيدى النّاسِ ليُذيقَهُمْ بَعْضَ الّذي عَملُوا ﴾. فقد عم الفساد أقطار الأرض ، كما أفادنا التاريخ فيما تقدّم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وسرى الموت بجميع ضروبه ، من عقلى وخلق وروحى فيما ، وأسدلت الظلمات أستارها ؛ فعميت البصائر ، وضلت الأعمال . وقد قال الاستاذ موير في كتابه ، ترجمة محمد، عليه الصلاة والسلام : • إن النصر انية في القرن السابع للبيلاد ، قد فاسدة مشوهة ، وقال جيبون : • إن النصر انية في القرن السابع للبيلاد ، قد استحالت وثنية ، فقد أصبحت الوجوه تولى شطر الاصنام والانصاب التي حلت محل الهياكل والمعابد ، وأخذ مكان عرش الله وعظمته الشهداء والقديسون ، ونسب الضالون المضلون صفات الله إلى السيد المسيح عليه والحلول ، وعموا عن التوحيد .

اضطربت الأحوال الاجتماعية والخلقية فى العالم اضطرابا لم يعهدله مثيل، إذ أن أهل الأديان لم يقتصروا على مجانبتهم الفضيلة ، بل انقلبت الرذيلة فضيلة أقبل عليها الناس تقربا إلى الله . تنزه سبحانه عماكانوا يفعلون .

انحطت جميع الامم إلى مهاوى الرذيلة ، وأتى أهل الاديان فيها من أنواع المنكرات مايندى له الجبين . حقا إن الله قد أرسل كثيرا من الرسل قبل محد عليه الصلاة والسلام ، وإن ظهورهم كان حاجة ماسة — غير أن العصور التي بعثوا فيهاو احدا بعد الآخر ، لم تبلغ من الظلمة مابلغه العصر الذى أرسل فيه النبي العربي . وكلهم قد لاقى شدائد وأهو الا — بيد أن محدا قد لتى من صنوف الإيذاء والشدائد مالم يلقه أحدمن إخوانه ، واضطلع بأعظم الاعباء ، واحتمل أكبر التَّبعات : ذلك بأن موسى عليه السلام ، قد أرسل لتحرير

بني إسرائيل . وجلي أن المصريين في عهده كانوا أولى ثقافة وحضارة : لهم فى العلوم والفنون قدم راسخة ، ولهممنالاخلاق نصيب كبير ؛ ومنهم طائفة تلمسوا الوقوف على أسرار الكائنات، واشتغلوا بضروب السحروالغيبيات وبرزوافيها . وكذلك لماظهر المسيح عليه السلام ، كانت الحضارة الرومانية بين الأمم كالحضارة الغربية الآن، وكانو اعلى جانب عظيم من التقدم في صناعة الطب. . نعمكان الرومان وثنيين، وقوم عيسى موحدين فثبا فيهم النفاق والانغاس فىالرذائل، ووقفوا عندصور العبادات: فكانترسالة المسيح عليه السلام، لإصلاح ما تأصل فى النفوس من ضروب الرذائل. و اتباع ما جاء به الرسل من قبله. فإذا كانت هذه الأسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى عليهما السلام ؛ فال القرن السادس للبيلاد ، كانت توجب ظهور كثير من الأنبياء في الاقطار المختلفة ؛ أو ظهور رسول واحد تنتظم عزمته عزماتهم ، وتجمع معجزته أكثر من معجزاتهم ، ليقيم دين الله في الأرض ، ويثبت دعائمه ؛ لأن الشرائع الإِلْمَية في أطراف الارض قد أغفلت ؛ وحدودها قد خولفت ، وانحدر المستوى الخلق للعالم فىذلك العصر إلى حال تنذر بشر مستطير : كما ألمعنا إلى ذلك. وكانت الحال الروحية والدينية مخبوءة في أطمار الظلمات. فقد جاءت النصرانية - كما تقدم - لهدم الوثنية ومحوها ، في البثت أن ذهبت فريسة لحا ، فكثر فأيامها ألوانمن الآراء الفلسفية الفاسدة ؛ طمت على الكتب المنزلة في الشرق؛ ونشأ عنذلك أن الشعوب التي كانت تقطن البقاع الوسطى والشرقية من آسيا؛ والقبائل التي كانت تسكن المكشوف من شمال أوربة: قد تمسكت بأهداب ضروب من الوثنية المرذولة ، وكذلك - كادل الكشف الجغرافي فيها بعد - البلادالتي لم تكن معروفة وقتئذ . هذا إلى أن كثيراً من

القبائل اليهودية ، لم تنج من عدوى الوثنية .

أما وقد أصاب الكتب السماوية ماأصابها من التحريف والتبديل؛ وحجبت كلمات الله عن العقول البشرية، فن رحمة الله بعباده ألا يدعهم يخبطون فى ديجور الصلالة، ويتيهون فى بيداء الرذيلة والجهالة، وأن يجدّد لهم وحيه، ويعيد لكلماته صفاءها وجمالها. وإلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مَنْ قَبْلُ هُدّى للنَّاسَ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾

قولهم : جدير بنا أن نفعل الشر لنصل إلى الخير .

ولقد دل تاريخ الاديان على أن الله بعث فى كل زمن رسولا ، حتى إذا عبت يد الإنسان بما جاء به قنى عليه برسول آخر ، لان الدين الذى دخل فيه التحريف بالزيادة أوالنقص ، عير صالح لسد حاجات البشر على اختلاف الازمان ، بل الذى يصلح لهم — وإن توالت الاجيال — هو الدين السهاوى المحض : ذلك بأن الدين من صنعالله ، وكل شىء من صنعالله فهذا الكون — على تقادم عهده — جديد طريف . فهذه البحار ، وهذه الشمس، وهذا القمر وهذه النجوم ، والرياح ، كل أولئك قد تقادم عهده ، ولا تزال وافية محاجات الإنسان والحيوان والنبات . وعلى هذا القياس الدين ، فإنه لما كان من عندالله كان شاملا لما يحتاج إليه الحلق على اختلاف الدهور والامكنة ، ولا يقبل تبديلا ولا تنقيحا ، ولا يستطيع إنسان مهما يبلغ من الفكر والعلم أن يعيده سيرته الأولى ، إن مسه التحريف ، وإليك البرهان :

لايستطيع البنَّاء إنشاء منزل يُركن إليه من أنقاض منزل تهدّم . وإن فعل فبناؤه واه لايلبث أن يتداعى . فإذا تعذر على الإنسان أن يعيد بناء إنسان آخر إلى ماكان عليه من المتانة و الجمال ؛ فأحرِ به أن يعجِز عن بناء للإلّه قد تداعى وتهدم .

ترى الفاكهة تنضَج، ثم تعفَن فتتفرق أجزاؤها، ثم تعود إلى حالها قبل التكوين، ثم يحيلها الله ماذة أخرى، أو يعيدها سيرتها الأولى: ﴿ صُنْعَ الله الله مَا الله ماذة أخرى من أو يعيدها سيرتها الأولى: ﴿ صُنْعَ الله الله مَا أَنْهَ نَكُلَ شَيْءٍ ﴾ وليس في مقدور الإنسان أن يعيد ثمرة من ثمار الفاكهة إلى ماكانت عليه قبل تفرق أجزائها. فإذا كان الإنسان يعجز عن أن يعيد كائنا بعد تفرقه وتشته ؛ فهو أعجز عن إعادة وحى الله إلى ماكان عليه،

إذا طرأ عليه الفساد والتغيير .

أما وقد بان أن الإنسان لا يستطيع أن يعيد بناء منزل تهدّم بأنقاضه ، ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفاكهة بعد تفرق أجزاتها ؛ فهو لا يستطيع أن يعيد دينا قد وهت قواعده ، وتمزقت أوصاله ، و تفرقت كلمة أهله ، وطغى عليهم سيل الوثنية ، وانحطت درجتهم الخلقية والعقلية ، فأقبلوا على عبادة الاحجار والاشجار ، والرياح والأنهار ، والسحاب والشمس والقمر : ﴿ لَا تَسْجُدُوا اللّهُ مُس وَلَا للْقَمَر وَ الشّجُدُوا للهِ اللّه عَدوا شَهَواتهم وأهواء مم بأسماء محتلفة ، وارتكبوا في يبوت العبادة ألوان الفحش والمنكر .

بلغ من الفساد فى القرن السادس للبيلاد ، أن أصبح لرؤساء الدين على الناس سلطان فى عقائدهم ، وما تكنه ضهائرهم : فلوقال الرئيس الكهنوتى لشخص: إنه ليس بمسيحى ، فاز بها . فلم يكن أحد حرًّا فى معتقده ، يتصرف فى معارفه كما يرشده العقل السليم ، بل عين قلبه مشدودة بشفتى رئيسه

حَبُوا إلى الناس التجرّد من الدنيا ، والابتعاد عن كسبها ؛ فقد جاء فى إنجيل متا : (لاتقدرونأن تخدموا اللهوالمال ، لذلك أقول لكم : لاتهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ، ولا لاجسادكم بما تلبسون . الحقَّ أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غنى ملكوت السموات) .

أفهموهم أنمن الدين مايج الإيمان به ولو ناقض العقل. قال القديس أنسيلم: يجب أن تعتقد أولا مايعرض على قلبك بدون نظر؛ ثم اجتهد في فهم مااعتقدت صرفوا الناس عن الاشتغال بالشئون الكونية . فإذانزعت العقول إلى علم شيء من العالم ، حال بينها رؤساء الدين ؛ خوفا من الزيغ عن الإيمان السليم في رأيهم ؛ حتى وقر في نفوس الناس أن السلامة في ترك الفكر والآخذ بالتسلم ؛ و تقررت عندهم قاعدة : « إن الجهالة أم التقوى » .

حورب العلم: فأحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية على عهد جول قيصر؛ وانتحل تيوفيل بطريرك الإسكندرية أوهى الاسباب لإحداث وثورة فى المدينة ، تذرّع بها إلى إتلاف مابق فى مكتبة البطالسة؛ بعضه بالإحراق، وبعضه بالتبديد.

وجعل بعض رؤساء الدين فى القرن السادس لأنفسهم سلطانا إلميا ورب ورب البيت ،، وأفهموا العاقة أن الواحد منهم يتلقى الشريعة عن الله ، وله حق الأثرة بالتشريع، وله فى رقاب الناسحق الطاعة — لا بالبينة و ما تقتضيه من العدل و حماية البيضة — بل بمقتضى الإيمان . فليس للمؤمن ما دام مؤمنا أن يخالفه ، وإن اعتقد أنه عدق لله ، وشهدت عيناه من أعماله مالا ينطبق على ما يعرفه من شرائع ، لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله — فى أى مظهر ظهرا — هما دين وشرع .

ما تقدّم يتبين أن حال العالم أجمع شملها الفساد:

- (۱) لأنالفرس والروم كانوا فىحروب مستمرة، ذهبت بقوة الغالب منهما والمغلوب
  - (٢) والناسقد فسدت عقائدهم، وجهلوا أمور دنياهم
- (٣) ورؤساء الاديان أطلقوا أيديهم فيها، بمنا يوافق أهوا.هم مر... المحمو والإثبات .

- (٤) والشقاق حل بين الأفراد والجماعات محل الألفة والوثام
- (ه) والعقول وقفت عن التفكير، فانصرفالناس عن النظر فيما خلق الله، والانتفاع بما بين أيديهم، لأن القائمين بأمر الدين لم يحلوا لهم ذلك. (٦) وأصحاب الاموال من اليهود وغيرهم، استعبدوا الفقراء بالربا
- الفاحش وبمــا استحلوه لأنفسهم ، من تطفيف الكيل والميزان .

وتلك حال:

- (۱) كانت تستدعى صيحة من الحق فى منتهى القوة لإزعاج الغافلين ، و تنيه الرؤساء الظالمين ، إلى ماهم عليه من العسف والجور : فقد ظهر أن دولة الفرس فى الشرق ، ودولة الرومان فى الغرب ، قبيل ظهور الإسلام ، كانتا فى تنازع و تجالد مستمر : دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة . وحُرم مهتوكة . وبلغ السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان فى الترف مهتوكة . وبلغ السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان فى الترف والإسراف والعجب حدّا لامزبد عليه ؛ فوق ماأ ثقلوا به كواهل الرعية من الضرائب والإتاوات ؛ وغيرهامن المطالب المتجددة المتعددة ، وسلطوا بذلك الاقوياء على الضعفاء ، فاختطفوا ما فى أيديهم، وسخروهم فى أغراضهم ؛ فاستولت عليه ضروب من المحن والفقر والذل والاستكانة والحوف والاضطراب ؛ لفقد الامن على الارواح والاموال .
- (٢) من أجل ذلك كان من الرحمة بالإنسانية أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقام التوحيد فى الأرض، وأسسه على أسسمتينة، بعثه لإصلاح العقائد التى فسدت، فبين أن المسيح روح الله وكلمته ورسوله إلى بنى إسرائيل، بُحثَ مصدّقا لما بين يديه من التوراة، وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم ورشاد فى شعون معاشهم ومعادهم؛ ولم يطالبهم بتعطيل قوة من قواهم التى

منحهمالله تعالى إياها ، بل أطلق عقولهم منعقالها ، وحرر أيديهم وأعناقهم من أغلالها ، وطالبهم بشكر الله تعالى عليها ، ولا يُشكّرُ حَقَّ الشكر إلا باستعالها جميعا فيما أعدها الله له ، وأن العقل من أجل القوى ، بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها ، والكون صحيفته التى ينظر فيها ، وكتابه الذى يتلوه . وكل ما يقرأ فيه فهو هدايته إلى الله ، وسبيل الوصول إليه .

جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليعلن أن الدين دبن الله ، وهو دين واحد في الأولين والآخرين ، لاتختلف إلا صوره ومظاهره ، وأماروحه وحقيقته مما طو لب به العالمون على ألسن الآنبياء والمرسلين ؛ فهو لا يتغير : إيمان بالله وحده ، وإخلاص له في العبادة ، ومعاونة الناس بعضهم بعضا في الخير، وكف أذاهم بعضهم عن بعض ماقدروا .

جاه ليطلق العقل البشرى من أغلاله ، فيجرى فى سبيله التى سنّهاله الفطرة بدون تقييد، فنبهه إلى خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وما كان عليه الامر فى أوّل خلق السموات والارض ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الدِّينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُما ﴾ . ﴿ أَوَ لَمْ يَنظُرُوا فَى مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُما ﴾ . ﴿ وَآيَةٌ لَمُمُ الأَرْضُ مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللهُ مَنْ شَيْءٍ ﴾ . ﴿ وَآيَةٌ لَمُمُ الْأَرْضُ المَّيْتَ مُنْ شَيْءٍ ﴾ . ﴿ وَمَنْ آيَاتُه خَلْقُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ السِّنَتَكُمْ وَأَلُوانَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِه خَلْقُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ ﴾ إلى غير ذلك من السَّمَوات وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ ﴾ إلى غير ذلك من الآمات البينات .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بصفة بشرية ؛ يطالب الناس بالإيمان بالله وحده ، غيرمعتمد على شيء سوى الدليل العقلى ، والفكر الإنساني، فلم يدهش

قومه بخوارق العادات، ولا غشى أبصارهم بأطوار غير مألوفة، ولا أخرس ألسنتهم بقارعة سهاوية. حقاجاهم بالقرآن، وهو معجزة عظمى تدل على أن موحيه هو الله وحده؛ وليس من اختراع البشر، وكان الدليل على ذلك أنه جاه على لسان أى لم يتعلم الكتابة، ولم يمارس العلوم، وهو على ذلك كافل بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأمم؛ منقذ لها من خسران كانوا فيه وهلاك أشرفوا عليه. دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم، وطالبهم بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهى إليه قرتهم: فإن وجدوا طريقا لإبطال إعجازه، أو كونه لا يصلح دليلا على النبرة والرسالة، فعليهم الإتيان بمثله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فَى رَيْبِ عَلَى اَزَلُنا عَلَى عَبْدُنَا فَأَتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلُه ﴾ . ﴿ أَفَلاَ يَسَدَبُرُونَ فَى رَيْبِ عَلَى العقل ، وأطلقت له حق النظر فى أحنائها ، ونشر ما انطوى عرضت على العقل ، وأطلقت له حق النظر فى أحنائها ، ونشر ما انطوى فى أثنائها ، وهو معجزة أعجزت كل طوق أن يأتى بمثلها ، ودعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم لتوجيه الانظار إلى العبرة بسنة الله ، فيمن غبر ومن حضر من البشر ، وفى آثار سيرهم فيهم : ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَـكُمْ سُنَنَ فَسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبينَ ﴾ . ﴿ سُنّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنْ رُسُلْنَا وَلَا تَجُدُ لُسُنّتَنَا تَحُويلًا ﴾ . ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا سُنّةَ الْاَوْلِينَ فَلَنْ تَجَدَ لُسُنّة الله تَبْديلًا ﴾ . ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا سُنّة اللهَ تَبْديلًا ﴾ .

(٣) جاء محمد عليه الصلاة والسلام لهمدم سلطان الرؤساء الذين خنقوا الحرية والفكر: فلم يدَّعْ لأحـد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحـد، ولا سيطرة على إيمانه ، ولم يجعل لاحد منأهل الدين أن يحُلُّ ولاأن يربط لافى الارض ولا فىالسماء، ورفع كل رق إلاالعبودية لله وحده، ولم يجعل لمسلم على آخر مهما انحطت منزلته إلا حق النصيحة والإرشاد : ﴿ وَتُوَاصُّوا ا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ . ﴿ وَلْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةً يُدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرُ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِي . وقرر أيضا أن ليس هناك سلطان ديني سوى سلطان الموعظة الحسنة ؛ والدعوة إلى الخير ، والتنفير منالشر ؛ وهو سلطان خوله الله أدنى المسلمين ، يقرع به أنف أعلاهم ، كما خوله أعلاهم يتناول به أدناهم . وقرر أيضا أن الناس إنمــا يتفاضلون بصفاء العقل ، وقوة الإصابة في الحكم. وأن الرئيس مطاع مادام على المحجة ، ونهج الكتاب والسنة ، والمسلمون له بالمرصاد . فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه ، وإذا اعوجَ قرموه بالنصيحة والإعدار إليه . وأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنه متى خالف الكتاب والسنة في عمله، وجب استبدال غيره به، مالم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه .

(٤) بين محمد صلى الله عليه وسلم للأمم مااختلفت عليه عقولهم وشهواتهم و تنازعت فيه مصالحهم ولذَّاتهم ، وكشف لهم سر المحبة ، واسترعى نظرهم إلى مافيها من انتظام شمل الجماعة ، وأوضح لهم مزايا أن قويهم يعين ضعيفهم، وغنيَّهم يمدّ فقيرهم ، وراشدَهم يهدى ضالهم ، وعالمهم يعلم جاهلهم .

اطمأنت النفوس بمـا جاء به ، و ثلجت الصدور ، واعتصم المرزو.بالصبر

انتظارا لجزيل الآجر ، أو إرضاء لمن بيده الآمر . فحلَّ بهـذا أعظم مشكل في المجتمع الإنساني ، لايزال المفكرون يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم . (٥) وجاه بدين أزال الحواجز التي أقامها رؤساء الآديان السابقون ؛ ليحولوا بين الناس وما ميزها الله به ، من الاستعداد للعـلم بحقائق الكائنات الممكنة ؛ ثم حثها على طلب العرفان ، وطالبها باحترام البرهان ، وفرض عليها أن تضاعف الجهد في استكناه مافي العوالم من سنن وأسرار .

(٦) وأوضح للناسسيل المعاملة الحسنة ، وأبان لهم طرق الخير ، بصرف همتهم إلى العمل النافع ، وحال بينهم وبين ماكانوا يفعلون : من تطفيف الكيل والميزان ، وابتزاز الاموال بالربا الفاحش . وبين لهم أمشل طرق التداين ، وحبب إليهم البر والصدقات ، وكشف لهم عن جليل نفعها ، وعظيم أثرها . وحسبك ما تقدّم من الآيات الكريمة في ذلك ،

لاجرم أن حضارة هذا العصر ، صائرة إلى ماصارت إليه الحضارات الغابرة ، وحينئذ يتلس أهلها نورا يخرحون به من حيرتهم وظلمتهم ، فلا يجدون سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم . و من أجل ذلك وجب على المسلمين أن يوالوا خدمة هذا الدين : بتجريده مما دخل فيه باسم الدين وهو براء منه ؛ وبالعكوف على دراسة العلوم الكونية دواسة تعلى دين الإسلام وأهلة ، وتجعل فيهم الإمامة والوراثة جيلا بعد جيل ، وعصرا بعد عصر ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

# البارير الباريع

#### مراحل حصول النبؤة واستقرارها

أما مراحل حصولها فهي مايل:

(۱) قضت سنة الله فى خلقه أن يجعل لكل مقدور من عظائم الأمور إذا قرب نذيرا وبشيرا: إيقاظا للعقول، واز دجارا للجهول؛ وإعداد النفوس لأمور إن فوجئت بها لم تستطع دفع خطبها، ولم تقدر على تذليل صعبها، من أجل ذلك لما دنت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر فى الأمم أن الله تعالى سيبعث نبيا فى هذا الزمان، وأن ظهوره قد قرب وآن. فكانت كل أمّة لها كتاب تعرف ذلك من كتابها، والتى لا كتاب لها ترى من الآيات المنذرة ما تستدل عليه بعقليتها، وتتنبه إليه بمنبه قوى من إلهام فطرتها

كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير عالم أنه مراد بها ؛ حتى نودى ، ثم نوجى . فكان بهذا أبعد من الشُّبّة ، وأسلم من الظّنة ، وأنأى عن التَّهَمّة ، وكان برهانه أظهر ، وحججه أقهر . وكان صلى الله عليه وسلم — وهذه حاله — متميزا عن قومه وعشرائه : بشرف أخلاقه ، وكرم طباعه ، لم يعبد معهم صنها ، ولا عظم وثنا ، وكان متدينا بفرائض العقول : من توحيد الله ، والعلم بقدمه وبقائه ، وحدوث العالم وفنائه ، وشكر المنعم ، وتحريم الظلم ، ووجوب الإنصاف ، وأداء الأمانة على الوجه الأكمل .

(۲) ولما دنا وقت النبؤة حبب إليه الخلاء ليكون متهيئا لما قدرله، ومتأهباً لما أريد به . فكان يتخلى في فارحراء شهرا في السنة متحنثا مرتاضا، وكان يؤتى بطعامه وشرابه فيأكل منه، ويطعم المساكين، وهو غير شاعر بالنبؤة، وإن علمها أهل الكتاب حقا . وبذلك حفظه الله مر تصنعها أو اختراعها . ولو تصنع أو اخترع لظهرت أسبابهما، ونمت شواهدهما، ولم يخف على من عاداه أن يتداوله، وعلى من والاه أن يتأوله .

ولم يزل صلى الله عليه وسلم على خلوته ، إلىأن أظهرالله له أمارات نبرته . فبشره بها بعد أن تأهب لها . واستعدّ لتحمل أثقالها والاستقلال بجقوقها ؟ لطفا من الله به ، وإنعاما عليه .

- (٣) ثم تتابعت الرؤى الصادقة فى منامه صلى الله عليه وسلم بما سيئول اليه أمره. حتى إذا حلّ وقت قيامه بالدعزة قام بها، وهو عليها قوى، وبها ملى ". روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أول ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة ، كانت تجىء مثل فلق الصبح، حتى فجأه الحق .
- (٤) ثم تلاهذا أنه لبث ثلاث سنين يسمع حسالملك ولايرى شخصه ؛ ويعلمه الشيء بعد الشيء . ولا ينزل عليه بالقرآن ، فكان فى هذه المذة مبشرا بالنبؤة ، غير مبعوث إلى الآمة . وحكمة ذلك إمداد الرسول بالمعونة الإلحية ؛ ليتحمل الوحى وأعباءه ، فيكون فيما بعد على البلوى أصبر ، وللنعمة أشكر . (٥) ثم نزل عليه جبريل عليه السلام بوحى ربه ، حتى رأى شخصه ، وسمع مناجاته : فأخبره أنه نبى الله ورسوله . واقتصر به بادئا على الإخبار ، ولم يأمره بالإنذار ؛ لتكون نفسه بنبؤته أوثق ، وعلمه برسالته أصدق . فلا



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



غار حراء



يعترضه وهم ، ولا يخالجـه ريب : تأمّل ما رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فجأه الحق؛ أتاه جبريل عليمه السلام فقال: اقرأ . قال: ما أنابقارئ . فأخذى فغطني ، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني . فقال : اقرأ . قال : قلت : ما أنا بقارئ . قال : فأخذني فغطني الثانية ، حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ما أنا بقارئ . قال: فأخذنى فنطنى الثالثة ، حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى ، فقال : ﴿ أَقُرْأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذَى خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ منْ عَلَقَ ٱقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمَ الَّذَى عَلَّمَ بِالْقَـلَمُ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ . فرجع بهـا رسول الله صلى الله عليه وسـلم ترجف بوادره . حتى دخل على خديجة فقال : زمّلونى! زمّلونى ! فزمّلوه ، حتى ذهب عنه الروع . ثم قال لخديجة : أي خديجة ، مالى ؟ وأخبرها الخبر . قال : لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة :كلاّ ! أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا : إنك تصل الرحم ، وتُصدق الحديث ، وتؤدّى الأمانة ، وتحمل الكلّ ، و تَقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت بى إلى ورقة بن نوفل، وكان ابن عمها وقالت: اسمع من ابن أخيك. فسألني ، فأخبرته خبرى. فقال: هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام: يعني جبريل عليه السلام -ليتني أكون حيًّا حين يخرجك قومك . قلت : أَوَ نُخرجي م ؟ قال : نعم ! إنه لم يجئ رجل قطُّ بما جئت به إلا عودى ، ولئن يدر كني يومك لانصر نَّك نصراً مؤزّراً . ثم كان أول مانزل عليه من القرآن بعد ﴿ أُقْرَأُ ﴾ : ﴿ نَ وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ . مَا أَنْتَ بنعْمَة رَبِّكَ بَمَجْنُون . وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُون. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾. ونزل عليه ذلك ؛ ليزداد صلى الله عليه وسلم ثباتا ، وبنفسه استبصارا ، ولنعمة ربه شكرا ؛ وليعلم أن الله تعالىقد اصطفاه بالنبوة ، فينقطع إليه ، ويقف نفسه على ما يؤمر به . فيكون لأو امرالله متبعا ولما يراد به متوقعا . واقتصر الإذن له على الإخبار ، ولم يؤذن له فى الإنذار وفى ذلك جاء قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَة رَبِّكَ فَدَّتْ ﴾ . فكان النبى صلى الله عليه وسلم يذكر النبوة مستسرا .

(٦) ثم أمر — بعد إذنه بالإخبار — بالإنذار، فصار به رسولا. ونزل عليه القرآن بالأمر والنهى فأصبح بذلك مبعوثا، ولم يؤمر بالجهر وعموم الإنذار ليختص بمن آمنه، ويتقوى بمن أجابه. وفى ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّمُ اللّٰدَّيِّرُ. ثُمْ فَأَنْدُرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَأَهُمُرْ. وَلَا تَمَنُنْ تَسْتَكُثُرْ. وَلَرَبِّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَأَهُمُرْ. وَلَا تَمَنُنْ عَنْ فَكَبِّرْ. وَيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَأَهُمُرْ. وَلَا تَمَنُنْ عَنْ فَكَبِّرْ. وَرَبِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَأَهُمُرْ وَلَا تَمْنُ فَلَا تَمْنَا فَعَلَمْ فَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا الله عليه وسلم على استسرار م بالدعاء، وإن انتشرت دعوته فى قريش .

(٧) ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه ، ويجهر بالدعاء إلى الإسلام بعد استسراره . فأنزل الله تعالى عليه : ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا وَوَلَمُ مِنْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . فجهر بالدعاء ، وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه وقد اقتضت حكمة الله أن يأمره بالبدء بعشيرته الاقربين ، فقال تعالى : ﴿ وَأَنْذُرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ . وَأَخْفَضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ ٱتَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمنينَ ﴾ ولذلك لما نزلت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فهتف : يابنى عبد المطلب ، يابنى عبد مناف ، حتى ذكر الاقرب فالاقرب من قبائل قريش، فاجتمعوا إليه وقالوا : مالك ؟ قال : أرآيتكم لو أخبر تكم أنّ خيلا تخرج من فاجتمعوا إليه وقالوا : مالك ؟ قال : أرآيتكم لو أخبر تكم أنّ خيلا تخرج من

سفح هـذا الجبل، أما كنتم تصدّقوننى؟ قالوا: بلى 1 ماجربنا عليك كذبا. قال: فإلى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًّا لك. ألهذا جمعتنا؟ ثم قام، فأنزل الله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِّى لَهَبَ وَتَبَّ ﴾ إلى آخر السورة.

لم يكن من قريش فى دعائه لهم مباعدة له ، ولكن ردّوا عليه بعض الرد ، حتى ذكر آلهم وعابها ، وسفّه أحلامهم فى عبادتها . فلما فعل ذلك أجمعوا على خلافه ، و تظاهروا بعدوانه ، إلا من عصمه الله تعالى منهم بالإسلام ، وهم قليل مضطهدون . فصار بعموم الإنذار ، والجهر بالدعاء إلى التوحيد والإسلام ، عام النبوة مبعوثا إلى الأمة جميعها . فكمل الله بذلك نبوته ، وتمم به رسالته . فصدع بأمره ، وقام محقه ، وجاهر بإنذاره ، وعم بدعائه ، وجاهد فى الله حق جهاده ، حتى خصم قريش حين جادلوه ، وصابرهم حين عاندوه فى الله حق جهاده ، حتى خصم قريش حين جادلوه ، وصابرهم حين عاندوه من الشدائد مالا يثبت عليه إلا معصوم ، ولا يسلم منه إلا منصور .

كلهذه آيات تنذر بالحق، و تلائم الصدق؛ لأن الله لايهدى كيد الحائنين، ولا يصلح عمل المفسدين.

(٨) ثم شُرع مدة إقامته بمكة الطهارة والصلاة ، حين علّه جبريل الوضوء والصلاة ، وكأنت فرضا عليه ، وسنة لامّته ، إلى أن فرضت الصلوات الخس ، بعد إسرائه من المسجد الخرام إلى المسجد الاقصى . وذلك في السنة التاسعة من نبوته . فصارت الصلوات الخس فرضا عليه وعلى أمته . ولم يفرض ما سواها من العبادات ، حتى هاجر إلى المدينة ، وصارت له بالإسلام دارا ، وصار أهلها له أنصارا . أما في المدينة ، فقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان ، وفيها حوّلت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة

وفرضت فيها زكاة الفطر، وشرعت فيها صلاة العيد، ثم فرضت زكاة الأموال بعد ظهور الفوة وسدّ الخلة ، ثم الحج والعمرة .

وأما الاحكام فأصولها الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال — فقد نزلت بمكة. فها نزل في مكة في حفظ النفس قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَى ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾. ويندبج في أصل المحافظة على النفس الاصل الثاني. وهو المحافظة على العقل؛ لأن العقل بمثابة أحد أعضاء البدن التي تجب المحافظة عليها وعلى منافعها صيانة للنفس؛ فالمحافظة على العقل تعتبر محافظة على النفس.

وأما النسل فقد جاء فى المكى تحريم الزنا، وحفظ الفروج إلا على الازواج. قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاَشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إلَّا النَّفِو مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إلَّا عَلَى أَذُو اَجَهُمْ أَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ .

وأما المال فقد نزل بمكة مايفيدالنهى عن تطفيف الكيل والميزان. قال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُغْسُرُونَ ﴾ .

وأما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة ، وهو أوّل مارزل بمكة . ويلحق بهذه الأصول الخسة العرض ، وهو داخل تحت النهى عما يؤذى النفس ثم فصلت تلك الأصول بالمدينة تفصيلا تاما ، وفرّعت فروعها ، واجتمع الناس على العمل بها ؛ لانه عليه الصلاة والسلام . كان بمكة مغلوبا باستيلاء قريش عليها، وكانت دار شرك لاتنفذ فيها أحكامه، حتى صار بالمدينة فى دار إسلام تنفذ فيها أحكامه، فبين تلك الأصول بيانا تاما، ولذلك كان بمكة مسالما، وبالمدينة محاربا، فكانت الحكمة موافقة لافعاله، والتوفيق معاضدا لاقواله. ولا غرابة فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْمُوَى ﴾ . لكن لحسن قيامه بها، وموافقة الصواب فى مواضعها، تظهر آثار حكمته، في صحة حزمه، وصدق عزمه، صلى الله عليه وسلم.

# البّارُ (۱ انجائِنُ

# الأدلة القاطعة على صدق نبوّته صلى الله عليه وسلم

نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحد الناس عفة ، وأشرفهم قصدا ، وأحكمهم كلاما ، وأصدقهم حديثا ، وأسماهم آمانة وسيرة . قد جُمعتُ فى نفسه كل خلال الخير: من الحلم ، والصبر ، والمروءة ، والشكر، والعدل ، والبزاهة ، والتواضع ، والشجاعة ، والحياء ، والجود ، والرحمة . حتى كان له من كل هذا قوة تخر أمامها شم الرواسى ، ونور ساطع سار فى ضوئه الدانى والقاصى ، ودليل قاطع على صدق نبوته ، وحجة دامغة على صحة رسالته ، وأنه خاتم ودليل قاطع على صدق نبوته ، وسله الله للناس جميعا ، بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى النبيين ، وإمام المؤمنين ، أرسله الله للناس جميعا ، بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا .

و إليك الادلة القاطعة ، والبراهين الساطعة ، على صدق نبوته ، وإثبات رسالته ، قد استخلصتها من صحيح سيرته صلى الله عليه وسلم . وهى نوعان : عقلية : يدركها ذووالبصائر . ويقرها أولو الالباب .

وحسية: أجراها الحكيم العليم على يد مجتباه تحديا لمعارضيه ، وتأييدا لما جاء به .

## (١) الأدلة العقلية

١ — احتماله صنوف الآذي

من تمثل فى ذهنـه ثبات المصطفى صلى الله عليه وسـلم ؛ واحتماله صنوف

الأذى من كفار قريش وغيرهم ، لايداخله الريب فى أنه صادق فى أمره ، مستيقن من نفسه ، مبراً من سمات المرتابين ومخايل المفترين قبل بعثته .

#### ٢ ــ اشنهاره بمكارم الآخلاق في نشأنه

عُرف صلى الله عليه وسلم بين قومه قبل رسالته بجميع الخصال السنية ، والصفات الكريمة ، حتى سمى بالأمين . ولم يجرّب عليه قومه كَذْبة ، ولا عرفوا عنه زلة أوهفوة . ولوعرفوا شيئا من ذلك ماوسعه أن يسفه أحلامهم ويسب آلهتهم ، غيرخائف بما يخجله : فإنّ الكذب يحط من قدر الإنسان فى نفسه وعند غيره . على أنّ الكذاب لايمكن أن يكون مصدرا للكال ، مرشدا إلى سنى الخصال .

أضف إلى ذلك أنه أنذر \_ بلسان القرآن الكريم \_ الكاذبين بالوعيد الشديد ، ولا يقع ذلك إلا من صادق امتلاً قلبه ، وفاضت نفسه بما يخبر به ، إلى حد يفوق الوصف ، ويخرج عن نطاق البيان .

على أن الذين عاشروه قد شاهدوا فى كلامه وحركاته وأفعاله ؛ ماملاً قلوبهم يقينا بأنه صادق جاء يخبرعن ربه بوحيه . ومن ذلك أنّ بعض الأعراب أسلم حين رآه ، وقال : « والله ما هذا الوجه بوجه كذّاب ، .

ولم يعرف فى السنن الإلهية أن الله يؤيد فى دعرى النبرة كاذبا ، أو ينصر مبطلا : فنى ذلك الضرر العظيم . وقد قال المسيح عليه السلام : « سيظهر بعدى أنياء كَذَبة ، فقيل : ماعلامتهم ؟ فقال : « علامتهم أن الله لا يؤيدهم » .

وقد شهدالأعداء أن محمدا عليه الصلاة والسلام ، أوتى من النصر مالم يُؤْتَه أحد من قبله ولا من بعده . فمن ظنّ أن الله نصره وأيده مع كونه مبطلا ،

فقد جهل ما يليق بصفات الله تعالى وسنته فى خلقه ، وأساء الظن بعدالته وحكمته إساءة كبرى ، هل يستطيع الكاذب أن يخنى حاله طيلة حياته على الناس عامّتهم وخاصتهم ؟ كلّا: فإن الرياء طلاء كاذب ، لا يلبث أن تقضى عليه جوادث الآيام ، وبخاصة إذا كان لصاحبه أعداء يحصون هفواته ، و يتتبعون حياته ، و يتقصّون أسراره ، و يتدارسون سيرته وأخباره .

لايستطيع كاذب أن يخاطب اليهود ــ والتوراةُ بين أيديهم ــ بقوله على لسان القرآن: ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ ﴾ . ثم يوبخهم ويقرُّعهم بأنه يجدونه فيها، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وليس من المتصوَّر أن يجترئ على ذلك و هو يعلم كذب نفسه . والكاذب ضعيف حتى عند نفسه . جليّ أن الصدق يصاحب الخير والبّر، والكذب يساير الفجور والشّر. ولهذا لما كانت خديجة رضى الله عنها ، تعلم من الني صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار ، قالت له ـ حين جاءه الوحى وقال لها : إنى خشيت على نفسى ـــ : والله لايخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وُتِحمل الكُلِّل ، وَتَقْرى الضيف ، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. ومعنى هذا ، أن من تجمَّعت فيه هذه الخلال المحمودة ، فالله لا يخزيه أبدا، وهونيّ حقاً . ألم تر إلى ماقاله هرقالاً بي سفيان وصحبه وكانكافرا إذذاك : هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبلأن يقول ماقال؟ فقالوا: لا . ماجرًبنا عليه كذبا . فقال لهم هرقل : إنه لم يكن ليدَّعَ الكذب على الناس ثم يكذب على الله . وغرض هرقل أنه إذا لم يكن من خلقه الكذب ، ولم يعرف عنه إلا الصدق، وهو يتورّع أن يكذب على الناس، فإن تورّعه عن أن يكذب على الله أولى وأحق . من تأمل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وضح له أن مثل هذا لا يصدر الا من أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم ؛ وأنه يستحيل صدوره عرب متعمّد للكذب، مفتر على الله ، أو خاطئ جاهل يظن أن الله أرسله ولم يرسله . ذلك بأنه جاء بإصلاح وهدى ورحمة وإرشاد للخلق إلى ما ينفعهم ليتبعوه ، وما يضرهم ليجتنبوه . فكانت حاله فى بث رسالته ناطقة بأنّه رحيم باز .

هذا إلى أن ماوصفه بأنه حق أوباطل، ومعروف أومنكر، مسلم به عند أهل الفطرة السليمة، والعقل الصحيح: وقد وضح لمن عاشروه ولمن بلغتهم دعوته، أنه أعلم منهم بحقيقة المعروف والمنكر، وأنه أنصح الحلق للخلق. وأبر النياس بالناس، وأرحم البشر للبشر. وأصدقهم فيها يقول، وأقومهم فما يفعسل.

#### ٣ ـــ شدّة خوفه من عظمة ربه ونسبته كل شيء إليه

ذلك بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ، ظل طول حياته يراقب الله ويخشاه فى جميع الأمور ، فإذا جاءه أمر يحبه قال : ألحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . وإذا أتاه أمر يكرهه قال : الحمد لله على كل حال . وإن قصد فعل شيء قال : اللهم خر لى وأختر لى . وإن أراد سفرا قال : اللهم بك أصول ، وبك أجول . وإن أراد نوما قال : اللهم باسمك وضعت جنبى ، وباسمك أرفعه . وإن استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وإن لبس ثوبا جديدا قال : الحمد لله الذى رزقنى ما أتجمل به فى حياتى . وإن شرب أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين . وإن شرب قال : الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين . وإن شرب قال : الحمد لله الذى جعل الماء عذبا فراتا برحمته ، ولم يجعله ملحا أجاجا

بذنوبنا . وإذا أفطر قال : الحمد لله الذي أعانني فصمت ، ورزقني فأفطرت . وإذا انقلب من الليل إلى فراشه قال : لا إله إلا الله الواحد القهار ، رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار . وإذا هبّ من نومه ليلا قال : وب اغفر وارحم ، واهد للسبيل الاقوم . وإذا خاف قوما قال : اللهم إنا تجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم . وإذا رفع بصره إلى السهاء قال : يامصرف القلوب ، ثبت قلبي على طاعتك . وإذا حلف قال : والذي نفس يامصرف القلوب ، ثبت قلبي على طاعتك . وإذا حلف قال : والذي نفس محمد بيده . وإذا أصابه هم قال : حسبي الحالق من المخلوقين ، حسبي الرازق من المرزوقين ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل .

من ذلك يتبين أنه صلى الله عليه وسلم ، كان فى جميع شئونه لاينظر إلا إلى الله ، ولا يستمدّ المعونة إلا من الله ، ولا يرى لنفسه ولا لغيره حولا ولا قوة . ولا غرو : فحمد صلى الله عليه وسلم خير أسوة . وأعلى قدوة .

### ع - انتشار الإسلام بسرعة

انتشار الإسلام - بما لم يسبق له مثيل - فأقل من قرن آية كبرى على صدق نبرته وصحتها: فقد رحبت به القلوب، وتسابقت إليه النفوس، وعم نوره الارجاء، وعقد شعاعه الشمال بالجنوب، والشرق بالغرب. فأصبح لدولة العرب قدم فى الهند، وأخرى فى الاندلس، وانتفع العالم دهورا كثيرة بما فى الإسلام، من النبل، والبأس، والنجدة، والحق، والهدى، والمدنية فى الإسلام، حى نعته الغربيون بأنه أستاذ المدنية فى أوربة.

#### 

حسبك شاهدا على ذلك مالاقاه من كفار قريش مكة ، و ما كان ملاقه

عند عرضه نفسه على القبائل ، وما أوذى به حينها ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله : فقد خضبوا نعليه بالدماء ، وأغروا به سفهاءهم . وما زاد على أن قال : اللهم إلى أشكو إليك ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، إلى أن قال : إن لم تكن غضبان على فلا أبالى .

لاريب فىأن هذا دليل واضح علىأن الدعوة ملكت عليه حواسه وقلبه ؛ فهان معها ما لقيه من التأنيب والتكذيب ، والإيذاء والإرهاب. ومحال عقلا أن يصبر داع على مثل هذه الأهوال إن كان شاكًا فى أمره ، أو مرتابا فى صدق دعوته .

### ٦ \_ إخباره بالمغيّبات

أخبر صلى الله عليه وسلم بالأمور الغيبية على لسان القرآن ؛ وهو المعجزة العظمى : فمن ذلك قوله : ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آ مَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَّ فَمُمْ دَينَهُمُ لَيَسْتَخْلُفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَّ فَمُمْ دَينَهُمُ اللّذِي الْأَرْضِ كَمَا السَّخْلَفَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَّ فَمُمْ دَينَهُم اللّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ فَمُمْ وَيَهُمْ وَلَيْمَكُمُ اللّذِي الرّفَاتِقَاقِينَ أَنّهَا الْحَدِي الطّائِفَتَينِ أَنّهَا الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنينَ ﴾ . وقوله : ﴿ وَإِذْ يَعَدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّائِفَتَينِ أَنّهَا الْحَرِ بِهِ عَلَى اللّهُ مَا أَخْبَر بِهِ عَلَى اللّهُ مَعانِيه .

ومن هذا الباب إخباره عن مكنون الضمائر ومخبوء النفوس، بلسان القرآن أيضا، مثل قوله: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهُمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾.

وقوله: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مَنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً ﴾ وقد وضح لمعاشريه أنه كلك زادت أخباره ظهرت صحتها، وكلما قويت مكاشفته وامتحانه تجلّى صدقه. واتضح حقه.

أضف إلى ذلك أنّ الآمة التى نشأ بينها ، كانت وقت بعثته من أبعد الآمم عن توحيد الله سبحانه وتعالى ، ومن أعظمها إشراكا به ، وأنّ من تدبر القرآن والتوراة وجدهما متفقين فى المقاصد الكلية : من التوحيد والنبوّات وغيرهما ممّا يؤيد ماقاله النجاشى : • إنّ هذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة » ، وما قاله ورقة بن نوفل : • إنّ هذا هو الناموس الذى كان يَنزل على موسى عليه السلام » وإلى هذا يشير قوله تعالى : ﴿ وَلُ كُنّى اللّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ وَمَنْ عَنْدَهُ عَلْمُ الْكتَابِ ﴾ .

أليس من البراهين القويّة على صدق نبرّة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان أمّيًا نشأ بين قوم أمّيين ، ثم أخبر بمثل ما أخبرت به الانبياء من الشئون الغيبية ، دون أن يتعلم من بشر ؟ وفي هذا يقول القرآن الكريم : ﴿ تلْكَ مَنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيما إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَأَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للْمُتَفَّينَ ﴾ . ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ وَمَا كُنْتَ فَاللهِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْعُوا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ . ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْعُوا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ .

ومن أجل ذلك أقرله علماء أهل الكتاب بصدق ماجاء به ؛ كما قال القرآن الحكيم : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبِلُهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا.

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ . ﴿ وَإِذَا سَمْعُوا مَا أُنْزُلَ إِلَى الرَّسُولَ تَرَى أَعْيَهُمْ تَفيضُ مَنَ الدَّمْعِ مَدًّا عَرَفُوا مَنَ الْحَقِّ ﴾ .

#### ٧ ــ اهتمامه بسعادة أمّته

اهتمُّ بدعوة الناس إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم ، حتى قال الله تعالى له : ﴿ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَات ﴾ . وأشتة حرصه على هدايتهم إلى مكارم الأخلاق وتعليمهم القوانين العادلة ، والشريعة الفاضلة ، التي رفعت أهلها إلى أوْج العزة والرفعة أيام كانوا متمسكين بها . ولا يسوغ فى نظرالعلم والعقل ، أن النفس التي تكاد تهلك حرصاً على إسـعاد غيرها تـكون نفسا كاذبة ، بل لابد أن تكون متعلقة بالملا الاعلى ، راسخة في صفات الكمال ، ونعوت الرفعة والجلال .

#### ٨ ــ تجرّد نفسه منالحظوظ البشرية

ألا ترى أنه لما شُجّ وجهـ في يوم أحد وكسرت رَبَّاعَيْتُهُ ، وحل به مايذهب بلب الحليم ، ورشد الحكيم ، لم يزد على أن اعتذر لهم مما فعلوا ، فقال : اللهم اغفرلقوى فإنهم لايعلمون ؟ وبهذا استحق أن يقولالله فى حقه ﴿ لَقَدْ جَاءَ ثُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنَتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَ ﴿وفُ رَحيمٌ ﴾ .

### ه على تطهير النفوس من الأرجاس الطبعية البشرية وأوحال

## الشهوات البهمية واتخاذه أنجع الوسائل لتحقيق غرضه الاسمى

جدير بنا أن نقدّم بين يدى هذا المبحث ، طائفة من آى الذكر الحكيم ، وجملة من الأحاديث النبويّة الشريفة ، في الحض على تطهير النفس وتجميلها بصفات الكمال ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّالَلَهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالَ فَخُورٍ . وَٱقْصَدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مَنْ صَوْ تَكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ . ﴿ وَلَمَنْصَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْعَزْم ٱلْأَمُورِ ﴾ . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعَظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾. ﴿ وَيُؤثُّرُونَ عَلَى أَنفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بِهُمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلُحُونَ ﴾ . ﴿ يَأَيُّهَا الَّذينَ آ مَنُوا ٱجْتَنْبُوا كَشيرًا مَنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيـه مَيْتًا ﴾ . ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَكُلُّ أُولَٰتُكَكَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ ٱللَّهُ مَن يَعْد مِيثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسُدُونَ فِي ٱلأَرْضِ أُولَتُكَ ثُمُ الْخَاسُرُونَ﴾ . ﴿قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهَ الْكَذَبَ لَا يُفْلُحُونَ ﴾ . ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهمْ ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَلَا أُخْبِرَكُمْ بَشْرَعْبَادُ اللَّهُ ؟ الْفَظَّ الْمُسْتَكْبِرِ . ألا أخبركم بخير عباد الله ؟ الضعيف المستضعَف ، ذوالطِّمرين لا يُؤْبَهُ له ، لو أقسم على الله لا برّه ، . . وقد أفلح من أخلص قلبه للإيمــان ، وجعل قلبَه سلما ولسانَه صادقاً ، ونفسَه مطمئنةً ، وخليقتَه مستقيمةً ، . • لا يجتمع في جوف عبد غبارً في سبيل الله وَفَيْحُ جهَّم . ولا يجتمع في جوف عبد الإيمــانُ والحسدُ . . و لا يُدخل الجنة خبُّ ولا منَّان ولا بخيل » . . شرَّ مافي الرجل شحُّ هَالع وجبن خَالع ، . « ثلاث من كنَّ فيـه استوجب الثوابُّ واستكمل الإيمـانَ : خلقٌ يعيش به فىالناس ، وورَعٌ يحجزه عن محارم الله . وحلُّم يرد به جهلَ الجاهل». • أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصاً . ومن كانت فيه خَصْلَةٌ ۗ منهن ، كانت فيه خَصلةً من الَّنفاق حتى يدَّعها : إذا اوْ تُمن خان . وإذ حدَّث كذب . وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم َ فَحَر . . . أهلُ الجنة ثلاثةُ : ذوسلطان مُقْسطً موفَّق ، ورجلٌ رحيم رقيقُ الفلب لكل ذى قرْبَى مسلم ، وعفيفُ متعفَّفَ ذو عيـال ، . « ثلاث من كنَّ فيه : آواه الله في كَّنفه ، وســتر عليه برحمته ، وأدخله في محبته : مَنْ إذا أعطى شكر . وإذا قدَرغفر . وإذا غضب فَتَرَ ، . . إِنَّ هذه الْاخلاقَ منالله ، فنأراد الله به خيرا ، منحه خُلُقا حسنا . ومن أراد به سوءاً ، منحه خُلُقا سنتاً . .

ومثل هذا لا يصدر إلا عن نفس قدسية ، وروح ملكوتية ، قد تخلصت من قيود الأهواء ، وتحرّرت من عبودية الشهرة الشخصية ، واستمدّت من النور الإلمّى والهداية الصمدانية . ولقد اجتمع كل ذلك فى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ إذ ظل طول حياته راسخ المبدأ ، صادق العزم ، بعيد الهمة ، كريما برآ ، رموفا تقيا، فاضلا مخلصا ، شديد الجدّ ، سهل الجانب ، جمّ البشر والطلاقة برآ ، رموفا تقيا، فاضلا مخلصا ، شديد الجدّ ، سهل الجانب ، جمّ البشر والطلاقة بمنا ، ويعد المناه بعند المناه ، ويعد المناه بعند المناه ، ويعد المن

حميد العشرة ، حلو الإيناس ، رحيم القلب ، وقد يمازح ويداعب ولا يقول إلا حقا ، شهم الفؤاد ، يفيض النور مر . جو انبه ، لم تثقفه مدرسة ، ولم يتخرّج فى جامعة ، ولم يهذبه أستاذ ، وكنى بالله معلما و مرشدا .

# ١٠ ــ وصفه أمراض المجتمع ودواه

أعطى محمد صلى الله عليه وسلم من العلم بأحوال الإنسان وشئونه مالا يحدّه العلم: فرسم لكلّ طريقا تناسبه ، وعلّمه كيف يعامل الله معاملة يرقى بها إحساسه، ويصفو بها قلبه، وهداه إلى معاملته لأسرته معاملة تستقيم بها حاله؛ وينعَم بها عيشه ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الثالث. ودلة على معاملة الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم معاملة يعيش بها هادئا مطمئنا فيما بينهم.

# ١١ ـ عجز العرب عن معارضة القرآن الذي أنزل عليه.

كان العرب أمراء الفصاحة والبلاغة ، وما كان أحرصهم على تكذيب محد صلى الله عليه وسلم وإخفاء أمره : لأنه سفّه أحلامهم، ونكس أصنامهم، وشدد فى توبيخهم وتأنيبهم : إذ قال لهم بلسان القرآن : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ يَقَعُلُوا وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بَمِ اللّه واللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه واللّه واللّه واللّه والله وال

و إذ عجز العرب عن معارضته وقامت عليهم الحجة ، فهى قائمة على غيرهم . كما قامت حجة عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص على الأطباء وغيرهم وَكَا قامت حَبّة موسى عليه السلام بقلب العصاحية على السحرة وغيرهم ؟ لأن عجز الجاعات الإنسانية وهم متعاونون أفرادا ومجتمعين ، عن معارضة أعمال جاءت على أيدى بشر مثلهم وهم أفراد لامعين لهم - دليل على أنّ ماجاء به هؤلاء الأفراد من عندالله ، ليس فى طوق البشر الإتيان بمثله . ولا عجب ؛ فقد وجد المنصفون من العرب وغيرهم أنّ القرآن الكريم صادر من مشكاة سماوية ، وعين قدسية ، وأنه كتاب يدعولعبادة الله وتقديسه ، وينوه بمكارم الأخلاق و عاسن الشيم ، ويدل على طرقها ، ويرقى الإحساس ، ويرفع النفوس ، ويأمرنا ألا نخاف إلا الله . ولا نرجو إلا الرحمن منقذا لنا من رق الشهوات واستعباد الأوهام . وليسأدل على صدق من نزل عليه وعظم رق الشهوات واستعباد الأوهام . وليسأدل على صدق من نزل عليه وعظم يقينه من قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَئِنَ أَجْتَمَعَتَ ٱلْإِنْسُ وَاجْنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمْثُلِ يَقْينُهُ مَن قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَئِنَ أَجْتَمَعَتَ ٱلْإِنْسُ وَاجْنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمْثُلِ يَقْنُهُمْ لَبَعْض ظَهيرًا ﴾ .

لما سمع العرب القرآن الكريم اختلفوا فى أمره: فنهم من ظهر له أنّ هذا القرآن بلغ مرتبة فى الفصاحة والبلاغة لاتدركها القوى البشريّة. وأن فيه خواصً كاملة ، لا يمكن عند العقل اجتماعها فى بحموع كلام مهما تأنق فيه واضعه: واتسع اطلاعه على الماضى والحاضر والمستقبل، وعلى أحوال الامم فى مختلف شئونها، وإن أحاط بجميع الفنون والآداب والحكم والسياسات، وتحتى فيه عدم التضارب والتناقض. كل ذلك مع الانفراد عن الأساليب المعهودة عندالعرب. ولا غرابة ؛ فقد رأوا اتساع بحاله فى كل فن: من خبار وحكم، ومواعظ وأمشال، وأخلاق وآداب، و ترغيب وترهيب، ومدح الأخيار وذم الفجّار، والتحذير من قبائح السجايا ومواقع

الدنايا، وتدبير السياسات ومدافعة الاعداء، ومجادلة الحضوم، وإقامة البراهين على وجود الله تعالى ووحدانيته، وعلى الحشر والنشر، ووصف عالم السموات وما فيها من الكواكب والامطار والسحائب، ووصف الارض وجبالها وسهولها وبحارها وينابيعها وأنهارها، وما اشتملت عليه من حيوان ونبات ومعادب.

وجملة القول أنهم شاهدوا أنّ القرآن الكريم لم يدع علما من علوم الأوّلين والآخرين إلا صرح به ، أو أشار إليه ، بأساليب منوّعة وطرائق مبدعة ، لم يقع فيه تناقض ، ولم يتخلله تضارب ، مع انفراده بأسلوب ليس له مشال يحتذى ، ولا إمام يقتدى به : فلا هو من ضرب القصائد العربية ، ولا من الأراجيز البدوية ، ولامن الخطب القسية . ومع هذا فقد وجدوه في عقولهم مستحسنا ، وفي نفوسهم مستملحا ، وفي أذواقهم مستعذبا، ولأسماعهم مألوفا ، كلما تكرّر حلا ، وكلما استُعيد أزداد جدّةً ورَوْنقا .

ومن أجل ذلك أوضح لهم العقلُ السليم أنّ تلك الصفات الباهرة لاتجتمع في كلام اتفاقا ومصادفة . فإتيان محمد عليه الصلاة والسلام به وهوأى"، أكبر دليل على أنه من عند الله تعالى ؛ أرسله به ليكون معجزة له .

ومن العرب طائفة لم يكونو امن أصحاب الفصاحة والبلاغة؛ ولم تكن عندهم قوة النظر و الإحاطة بالصفات التى اشتمل عليها القرآن ؛ و دل اجتماعها فيه على أنه ليس من مصنوعات البشر — غير أنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة من عندالله ، وأن هذا القرآن كلامه ، وأنه تحدى أهل الفصاحة والبلاغة بأقصر سورة منه ، وقرر عجزهم بلسان القرآن : إذ يقول الله تعالى — كما تقدم — : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ يَ تَفْعَلُوا ﴾ . وأنه يقرعهم بقصورهم

بمرأًى منهم وبمسمع ، وأن الفصحاء والبلغاء أهلَ النقد والبصَر أقرّوا بالعجز عن المعارضة من غيرمداهنة ولا مخاتلة ، وانفادوا إلى التصديق والاعتراف بأنّ القرآن فى الدرجة التى لا تُنال ؛ وأن محمدا صادق فى دعواه — لمّـاشاهدوا ذلك كله آمنوا به وأيدوه .

جاء القرآن والعرب قد وقعت بينهم الفرقة . وتشتت الألفة . واختلفت كلتهم ، وانشقَّت عصاهم ، وأضطربت أحوالهم ، فهم جماعات متناكرة ، وهى على تناكرها متدابرة ، فكانوا إخوان دبرووبر . أذل الأمم دارا ، وأجدبهم قرارا ، لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ، ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عزها ؛ فأحوالهم مضطربة . وأيديهم مختلفة وكانوا فى بلاء عظيم ، من جهل مُطبق ، وبنات موعودة ، وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة . وغارات مشنونة . فلما استضاءوا بنور الفرآن الكريم اجتمعت آراؤهم ، واتفقت أهواؤهم ، واعتدلت طباعهم ، وترادفت أيديهم ، وتناصرت سيوفهم ، وعقد أهواؤهم ، واعتدلت طباعهم ، وترادفت أيديهم ، وتناصرت سيوفهم ، وعقد قاهر ثابت ، وصاروا حكاما على العالمين ، وملوكا فى أطراف الأرضين . قد ملكوا الأمور على من كان يملكها عليهم ، وأمضوا الاحكام فيمن كان يُضيها فيهم .

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الجاهلية ، فما عدا أن سفّه أحلامهم ، ونكس أصنامهم ، وذهبكل ما ألفوه ، حتى كأنما خلقهم خلقا جديدا ، وكأنهم على آدابه نشئوا وهم أغفال وأحداث ، بل كأنهم كانوا سلالة أجيال كان القرآن فى أق ليتهم المتقادمة ، وكانوا هم الوارثين لا الموروثين ، مصداقا للحديث الشريف : ,, خَيْرُ الْقُرُونَ قَرْنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ،، .

كان من أثره فيهم أن أذهب عنهم العصبية الممقوتة ، وأحلّ محلها التعصب لمكارم الخصال ، ومحامد الآفعال ، ومحاسن الآمور ، وخلال الحمد ؛ من الحفظ اللجوار ، والوفاء بالذّمار ، والطاعة للبرِّ ، والمعصية للكبر ، والآخذ بالفضل والكفّ عن البغى ، والإنكار للعدوان ، والإنصاف للخلق ، والحكظم للغيظ ، واجتناب الفساد فى الأرض ؛ لهذا كلة انعقدت عليه قلوبهم وهم يجهدون فى نقضها ؛ واستقامو الدعوته وهم يبالغون فى رفضها ؛ فكانو ايفرون منه فى كل وجه ثم لاينتهون إلا إليه : ذلك بأنه قد جامهم بما لاقبل لهم به ، وبما يسمى فى علم النفس الاستهواء ؛ فغلب على طباعهم ، وسلخهم مرفقد يمهم سلخا .

ولَعمرى لوكانت بلاغة القرآن غيرمعجزة فى أساليبها التى ألقيت إليهم ؛ لخلا منه موضعه الذى هو فيه ، وكان سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والاقاصيص ، ولنقضوه : كلمة كلمة ، وآية آية ، دون أن تتخاذل أرواحهم ، أو تتراجع طباعهم .

بين لهم أن الطبيعة مسخرة لهم ، فعليهم كشف مافيها واستخراج أسرارها: (قُل أَنْظُرُوا مَاذَا فى السموَات وَ الْأَرْضِ ) . ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَة فى السَّمْوَات وَ الْأَرْضَ ) . ﴿ وَ الْأَرْضَ مَدَّدُنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا وَالْأَرْضَ مَدَّدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فَهُمَا مُعْرضُونَ ﴾ . ﴿ وَ الْأَرْضَ مَدَّدُنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا فَهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون ﴾ . ﴿ وَ أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَهَا رَوَاسِيَ وَ أَنْبَتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون ﴾ . ﴿ وَ أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَهَا زَنْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَلَا اللَّيَاحَ لَوَاقِحَ فَالْوَلْنَا مِنْ السَّمَاء مَا عَلَا اللَّيَاحَ لَوُ الْمَا أَنْتُمْ لَهُ أَيْخَاذِنِينَ ﴾ .

نادى فيهم القرآن الكريم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن يومه و ابن عمله وعمله ، فلا هو مفاخر و لا واهم و لا شاعر . وخاطبهم بالآية الكريمــة التي

هى روح الثبات فى أمم العلم والعمل: ﴿ وَإِنْ كَذَّابُوكَ فَقُلْ لِى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمُ أَنْتُمُ بَرِيتُونَ مِنَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي عِمِنَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

يننا فيا سبق أن العرب كانوا قبل نزول القرآن الكريم ؛ قد انحدووا إلى هاوية الانحلال الاجتماعي ، بما لم يعهد له مثيل في تاريخ الامم : فكانوا في جهل مُطبق بأحكام الدين الصحيح ، ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية ، ولم يكن لهم فن يذكر، أوصناعة تُنشَر، ولم يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية ، وكانت كل قبيلة أمّة قائمة بنفسها ، تتحفز لشن الغارات على جارتها . فما لبثوا بعدأن جام الكتاب الكريم أن خالطت أحكامه قلوبهم ، وأيقظت أرواحهم ، وجعلتهم يتلسون الحق ، ونصبوا نفوسهم لرفع مناره ونشره في أطراف الارضين . قد بلغوا في العبادة مبلغا بزّوا به أهل الرهبنة والتنسك ، أطراف الارضين . قد بلغوا في العبادة مبلغا بزّوا به أهل الرهبنة والتنسك ، وصاروا أولى قوة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين ، وحرص في علم ، وعلم في حلم ، وقصد في غي ، وخشوع في عبادة ، وتجمل في فاقة ، وصبر في شدة ، وطلب في حلال ، ونشاط في هدّى ، وتحرّج عن طمع . ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية ، لم يهجروا الدنيا وشئونها ، بل علوا في الصدق وإخلاص ، فأبد لم الله العرمكان الذل ، والامن مكان الخوف ؛ فعاروا ملوكا حكاما ، وأثمة أعلاما .

وإن تعجب فعجب أن يتم ذلك المجد العظيم للعرب فى أقل من مائة سنة . وفى هـذا برهان قاطع على أنّ أحكام القرآن خير طريق إلى تنمية الملكات الإنسانية ، وإعدادها لكسب الحياتين الدنيويّة والآخروية : فقد جعل الآمة العربية تضع أعناقها للحق الذى لم تألفه حقا ، وأن تعطيه مع ذلك محض ضمائرها ، وتسلم له فى تاريخها وعاداتها .

إن نظرة بإنعام فيا جاء به القرآن الكريم من الآيات البينات ؛ تدل على أنه ليس هناك فى الإنسان من نقص إلاو القرآن كفيل بإصلاحه : فهو طبيب الإنسانية . وأحذق الاطباء من يتبين الداء و يعطى ناجع الدواء . وكذلك فعل القرآن ؛ فقد بلغ من أثره فى العرب أنه حول طبائعهم ، وغير أخلاقهم فعل القرآن ؛ فقد بلغ من أثره فى العرب أنه حول طبائعهم ، وغير أخلاقهم فلم يشهد التاريخ عصر ااجتماعيا مثل العصر الأول فى صدر الإسلام ؛ حين كان القرآن هو المنار الذى يهتدى به ، ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضروبها فى أى عصر من العصور ، أن تنشئ قبيلا من الناس كالذى أخرجه القرآن فى أى عصر من العصور ، أن تنشئ قبيلا من الناس كالذى أخرجه القرآن ورجاحة اليقين ، وطهارة الخلق ، وشدة الأمانة ، وإقامة العدل ، والخضوع ورجاحة اليقين ، وطهارة الخلق ، وشدة الأمانة ، وإقامة العدل ، والخضوع ، وما إلى ذلك من أمهات الفضائل .

رأى الدكتور هنرى استب في إعجاز القرآن (Dr. Henry Stuble)

لغة القرآن وأسلوبه فى درجة معدومة النظير ، حتى إن محمدا صلى الله عليه وسلم اتخذه أكبر شاهد على صدق رسالته لأنه خارج عن طوق البشر . وتحدى العرب بأن يأتوا بعشر آيات من مثله مفتريات ، فعجزوا . والمسلمون يعتبرون كل آية من آياته معجزة كبرى ، ويقولون إذا كانت المعجزات براهين على صدق الأنبياء وصحة رسالتهم فإن فى القرآن الكريم ثلاثة آلاف من الآيات البينات كل منها معجزة قائمة بنفسها شاهدة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبقة والرسالة ، وله فوق ذلك معجزات أخرى تجل عن الحصر ؛ غير أنها فى باب الإقناع دون القرآن الكريم ، لأنها لم تقع إلامرة واحدة ولم يشهدها فى باب الإقناع دون القرآن الكريم ، لأنها لم تقع إلامرة واحدة ولم يشهدها

<sup>(</sup>١) هوطبيب منهورعاش فالقرن السابع عشرللميلاد وطبع كتابه في ١٩١١ على نفقة الجمعية الاسلامية

إلا قليل من السلف تقبلها الخلف عنهم تعويلا على نزاهتهم، ورجاجة عقلهم من أجل ذلك كان حقا ما يقال من أن الله سبحانه و تعالى قد ميز محمدا فأرسله للناس بمعجزة خالدة لتكون حجة قائمة فى جميع العصور تتداولها العصور. ولم يبق من معجزات النبي إلا تلك المعجزة التي تحدّى بها العرب أجمعين، وقد كانواأر باب الفصاحة و فرسان البلاغة، و فيهم الشعراء المفلقون. ودعاهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فوضح بذلك لاشد الناس كفرا صدق نبوته ورسالته، وكان خليقا أن يتحدّى الإنس و الجن على لسان القرآن الكريم إذ يقول: ﴿ قُلْ لَئن ٱجْتَمَعَت ٱلْإنْسُ وَٱجْنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمْثُلِ هَذَا الْقُرآن لَا يَأْتُوا بَمْنُهُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض ظَهيرًا ﴾

لاجرم أنه لايليق بأهـ ل الفطنـة والذكاء والبيان أن يمــاروا فى طلاوة القرآن، فهو مقياس للغة العرب وبلاغتهم، وليس بمنصف من ينسب إليه التنافر والاختلاط والإخطاء فى إيراد الحوادث التاريخية

وقال المسترجر يجورى فى مقدمة كتابه هذه العبارة: (لقد سألنى مرة رجل من ذوى الحصافة و الرأى: أهذا القرآن يهدى إلى عقيدة سليمة مقبولة؟ فأجبته بالإيجاب) ومسترجر يجورى من الكتاب الذين خففوا كثيرا من وطأة تحامل بعض المسيحيين على هذا الدين وصاحبه، فأخذو ايحسنون بهما الظن، لاكالذين أبقاهم جهلهم على تعصبهم وحقدهم

ولو تركناالتحيز جانبا ونظرنا إلى القرآن بالعين الني ننظر بها إلى غيره من الكتب، لوجدناه يمتساز عن الإنجيل بحسر التشبيه والكناية والمجاز، على الرغم من أنه لا يستطيع أحدفهم هذاالقرآن حق الفهم من ترجمة كالتراجم التي بين أيدينا، فإن الترجمة الانجليزية للقرآن مأخوذة عن الترجمة الفرنسية، وهذه

فاسدة جدالاحتواتهاعلى كثير من الحذف والحريف والمسخ، أضف إلى هذا أذ، لأسلوب العربي تستحيل ترجمته من غير رجوع إلى التفاسير العربية أو الفارسية أو التركية التي يجهلها مترجمونا أو يتعمدون إغفالها، وبذا يدخلون على الناس كثيرا من الاختلاقات التي لم تصدر عن هذا الني الكريم. لقد نظرت كثيرا فيما وجهه المسيحيون من الاعتراضات على القرآن، فلم أجدها تختلف في شيء عا وُجه إلى الإنجيل. وما دفع به المسيحيون عن أنفسهم يؤيد القرآن تاييدا عما أو إن حال محد صلى الله عليه وسلم وسيرته لتدل على أنه كان بعيدا كل البعد عن تلفيق المعجزات، بل كان يعمل دائما على ألا يعتمد على قوتها و يعدها قليلة الأهمية لاحاجة له بها، بل ترفع عن ادعائها لنفسه. وكان من رأيه أن البشر ليس في مكنتهم تمييز المعجزات الصحيحة من الباطلة، وأن الأشر ار من الناس ليس في مكنتهم تمييز المعجزات الصحيحة من الباطلة، وأن الأشر ار من الناس قد يأتون بخوارق عن طريق السحر وغيره

هذه قريش كانت تعزو ما يأتى به محمد من المعجزات إلى السحر، ولذلك طلبوا منه أن يزحزح الجبال، ويحيى الموتى، وينزل عليهم من السهاء ملكايرونه بأعينهم؛ فكان جوابه على ذلك أن القرآن هو أعظم المعجزات، فأصروا على عنادهم، واستكبروا استكبارا

كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن المعجزات من عند الله ، وليست من عمل البشر، وإنها لاتأتى بمحض إرادة الانبياء ، بلإن الله يجريها متى شاء وكيف شاء ، لاليؤيد بها الحق فحسب ، بل ليبلو بها عبيده أحيانا

وقد التمس البروتستانت في مبدإ الإصلاح الديني لأنفسهم عذرا في التحلل من تصديق المعجزات ، قائلين إن يوحنا المعمدان لم يأت بمعجزة . ونسوا أن بعض الرسل لم يات بمعجزات ، وأنّ المسيخ الدجال سيظهر من العلامات

ويأتى من العجائب مايخدع أرجح الناس عقلا

وممايرويه المنصفون من غير المسلمين أن الأناجيل - قبل أن يفسدها المسيحيون - كان بها كثير من الآيات التي تشير إشارة صريحة إلى محمد، وأنها لهذا السبب حذفها المسيحيون. وأن قسيسا مسيحيا عظيا أخبر بعضهم أنه لاتوجد من الإنجيل نسخ غير مغلوطة إلا نسخة عنده وأخرى محفوظة فى باريس، وفى كل منهما آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولاشكأن هذه الآيات تشير إلى محمد و تنطبق عليه كما تنطبق الآيات التي جمعها المسيحيون أنفسهم من كتب اليهود، وقالوا إن فيها أنباء عن المسيح، بالرغم من مخالفة اليهود لهم فى تفسيرها مخالفة تامة. وربماكان الحق فى جانب اليهود فى كثير من المواضع كما يتجلى ذلك لكل من يعنى بقراءة تلك الكتب

على أن المعجزات ليس من شأنها تأييدالمنكرات والضلالات، فقد يأتى الاشراربالخدع كأنها معجزات، ويخدعون بها الناس بالتدجيل والاحتيال، ويتعاهدون على إذاعتها وترويجها بينهم، وربما انتزعوا من الكتاب المقدس آيات تؤيدهم و تزكيهم و تثبت معتقداتهم. فلوأن دين محمد كان كايصفه المتعصبون دينا باطلا، والوسائل التي قام بها محمد ضالة، لانهارت قوة المعجزات والانباء الغيبية من أساسها، لانه مامن أحد يتصور أن الله يصنع المعجزة ليؤيد بها دينا باطلا، أويذكر صاحب هذا الدين دون إذاعة مايمتك ستره.

فلننظر إذن فى الدين الإسلامى الذى يتلخص فى القواعد الخس الآتيـة: وهى: الشهادة بأنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسوله. وإقامة الصلاة فى أوقاتها. وإيتاء الزكاة. وأداء فريضة الحج إلى مكة. وصوم رمضان.

فالركن الأول مر. هذه الاركان خاص بالعقيدة . والاركان الآخرى فروض دينية بجب على كل مسلم تأديتها . أما الطهارة وصلاة الجمعة . وتحريم أكل لحم الحنزير والدم . فتعتبر كلها نتائج للقواعد الحنس يقصد بها التدليل على أن طهارة المظهر شاهد على طهارة القلب والعقيدة ؛ والركن الاول - ويسميه المسلمون الشهاد تين - أهم محك وعلامة لدينهم ، فالشهادة الأولى يميزون بها أنفسهم عن عبدة الاوثان الذين يعبدون آلمة متعددة ، وعن المسيحيين الذين يعتبرون الثالوث لها واحدا، وأما الشهادة الثانية فهى فى الأصل موجهة ضد اليهود الذين يرقبون نبيا فيهم ، فى حينان القرآن يؤكد أن محمدا آخر الانبياء وسيدهم أجمعين .

أما اعتقاد المسلمين في الله ، فهو أنه لا إله إلاهو ، ليس له كف يو لا ولد و لا شريك ، وأنه أول بلا ابتداء وآخر بلااتهاء . تحار الافهام في فهم صفاته ويعجز عن قدرته الوصف ، وأن العقول لاتدرك ذاته ، ولو أن المفكرين والمتأملين في الخلق يرون على الارض من آثار صنعته ما يعرفونه بها . لان الإنسان لا يعرف عن الله سبحانه و تعالى إلا بمقدار مايريد أن يحيطه به . وأن في السموات عرشه ، وفي الارض موطئ قدمه ، لا يعجزه حكمهما و لا يتعبه وأن في السموات عرشه ، وفي الأرض وكلا يَوُودُهُ حفظُهُما ﴾ وهو قادر على كل شيء ، عليم بكل شيء ، موجود في كل مكان . وأنه مستو على العرش ، وعلمه محيط بكل شيء ، ولا تخنى عليه خافية . وأنه يصرف الامور بتقديره ، فلا يجرى شيء ولا ينمو حب ولا يذبل كلا إلا بما قدر الله له في الازل . وأنه مهما ينسب له الإنسان من صفات فإنه قديم باق ، وما كان لهذه الدنيا و فق أن تدل على شيء من حقيقة ذاته ، وأن الخير والشر يصيبنا في هذه الدنيا و فق

إرادته، وأن الطوارئ تبدو وتتقدّم وتنتهى بمحض مشيئته. وأنه قدر فى الازل ماكانومايكون، وعلمه محيط بأدق الأسرار، فلا يحرىشي الابعلمه، وأرب التفكير فى كل الأمور أو القيام بها أو النزوع إليها: بمحض إرادته وقدرته. وأنه السيد المتصرف فى خلقه، المهيمن على أعمالهم، بيده حركتهم وسكونهم

و يعتقدالمسلمونخلودالروح، وبعثالجسم، والحساب، وأن الذين يؤمنون بالله وبعصمة أنبيائه موسى وعيسى ومحمدعن الخطأ يظلون فى سعادة بعده وتهم حتى يوم البعث والنشور، ويعتقدون أنه لابد من الثواب والعقاب على الخير والشر مهما قل شأنهما ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّة مُثِرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّة مُثَرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّة مُثَرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّة مُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

هذه خلاصة الديانة المحمدية ، فهى من جهة لاتلزم الناس تصديق الأوهام الغامضة التى لا يفقهون لها معنى ، ولا تتمشى فى أغلب الأحيان مع قواعد العقل والتمييز . وهى من الجهة الأخرى لا تحمل الناس على القيام بكثير من الشعائر المجهدة الكثيرة النفقة المملوءة بالخرافات والخزعبلات . ومع ذلك فهى تلزم المؤمنين بالقيام بعبادة دينية فى أوقات معلومة ، حتى تكون وسيلة ناجعة فى ألا يتعدى الناس حدود واجباتهم لخالقهم وللعباد

وأهم ما يأخذه المسيحيون على القرآن وصفه للجنة والنار الواردتين به، ولا أعده إلااء تراضا جائرا، لأن محمدا جاء في هذا بما يؤيد ماورد في التوراة والإنجيل، والمسيحيون واليهود يسلمون بماجاء فيهما، فلم يعترضون على القرآن ؟

قد جاء فى التو واة و الإنجيل مايدل على عذاب القبر، والتطهير من الذنوب، والجنة ونعيمها ؛ وماجاء بالقرآن فى وصف أنهار الجنة من احتواء بعضها على ابن لم يتغير طعمه، و بعضها على عسل مصنى: فشبيه بماجاه فى التوراة . غير أنه قد جاء فى التوراة و الإنجيل وصف نهر من الزيت و البلسم، وطعام من فاكهة وخبز و زبد، وست و ثلاثين مائدة من اللؤلؤ — أو لم يتحدث المسيح نفسه عن الأكل و الشرب على مائدته فى ملكوته ( الإصحاح ٢٢ لوقا ، الآية ٣٠) وكذا عن شرب الخرعليها (الإصحاح ١٤ مرقص . الآية ٢٥)؟؟

إن وصن بيت المقدس الجديد الوارد فى الفصلين الأخيرين من سفر الرؤيا يشبه فى كثير من الوجوه وصف الجنة فى القرآن ، ولذلك فمن الحماقة أن نسخر بما يجىء به محمد و نبجل ما يقصه الإنجيل ، إذ أن المعانى والأوصاف متشابهة ، فلا أرى معنى لعدم مساواتها فى مدلولاتها ومبناها ، إلاأن يكون منشأ ذلك التحامل : الغرض .

أما أنا فلا أستطيع التفريق بين جنة اليهود والمسيحيين والجنة التي وعد بها محمد أتباعه ، حقا إنهم يقولون إن مثل هذه الأوصاف وماشاكلها في كتابنا المقدس \_ مثل الآية التاسعة من الإصحاح السادس والثلاثين من المزاميروكثير من الآيات الواردة فيه وفي غيره من الكتب - لا تؤخذ بحرفيتها ، بل تكون على سبيل التشبيه

ولعمرى لماذا لايدافع المسلمون بهده الحجة نفسها عما جاء فىالقرآن مر. الآيات المماثلة لها؟ فالمعانى التى تستعمل فى وصف الاجسام العظيمة وكنهها كلها معان بحملة تحتمل التأويل، وعلى مثال مانعهده فى دنيانا، وقد جاء وصف المولى عز وجل فى الكتاب المقدس معبرا عنه بأجزاء

الإنسان وأعماله وإحساسه ليقربه الأنبياء إلى مدارك الحلق وعقولهم. فليت شعرى أين الحنطأ والجهل في إيراد وصف كهذاللجنة والحياة الآخرة يناسب عقولنا، ويتمشى مع مداركنا؟

على أننا لو فرضنا أننا نفسر وصف محمد للجنة تفسيرا على ظاهره ، فما بالنانلوم محمدا على إظهاره هذا النعيم بمظهر الملاذ الجسمانية ، مع أننا لانستطيع أن نتهمه بأنه أراد أن يجذب إليه أتباعه بهذه الملاذ ، وأن يسهل عليهم الدخول فى دينه بأشباع شهوا تهم البهيمية ، فإن فى تحريمه للخمر تحريما شديدا ما يكفى لإبطال هذا الرأى إبطالا تاما

فلندع إذن تحاملناو افتئاتنا جانبا، ونبحث الدين الإسلامي في ذاته، لنرى أي خطأ فيه .

إن قواعد دين المسلمين قليلة سهلة الأداء، تعصمهم من الخروج على الدين ومرف الصلال فيه. فإنهم مع اختلافهم فى تفسير شريعتهم متفقون على الأسس الجوهرية فيها، وإن اختلافهم لا يصل إلى حد التنابذ والانشقاق المتفشيين بين المسيحيين، مماجعلهم أحدوثة عندجميع ديانات العالم. ومعرقة المسلمين لله سيحانه و تعالى تنطوى على العظمة والجلال، ورأيهم فى الآخرة مطابق كابينا لرأى اليهود والنصارى. أما الجانب الخلق فى دينهم فإننالو أخذناعن (هو تنجز) الذى عنى بنقل كثير من الآواء من كتب المسلمين لوجدناها سامية نبيلة، ولوجدنا أن و اجباتهم مفصلة تفصيلا تاما، وهى فى نفسها معقولة جدا.

تأمل ركنى الحج وصوم رمضان ، تجد عظيم فائدتهما لإمبر اطورية حرية تحتاج إلى معونة الجند الاشداء الشجعان ، ومامن شيء يؤدى إلى توالى زيادتها وترقيتها كهذين الامرين . فالرجال والنساء عليهم أن يتحملوا سواء بسواء

مشقة الحج وألم الصيام. ويروضوا أنفسهم ليكونو اأهل نشاط وجلد، وصبر وعفة. أما الصوم فموعده غير ثابت وهو يأتى متأخرا شهرا فى كل سنة عن سابقتها، فيقسع بذلك تارة فى الصيف و تارة أخرى فى الشتاء، أى فى أشد الفصول بردا وأشدها حرا، وفى أطول الآيام وأقصرها. وهم يؤدونه بكل دقة ، فيحرم على المرء الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس بإلا إن كان مريضا أو على سفر وإن أكثر الناس فسقا وأشدهم فجورا من المدمنين على تعاطى الخرفى غير أوقات الصيام: لا يقربونها مطلقا فى شهر الصوم؛ ولعمرى أن ذلك أقوى وسيلة لتقوية الإرادة الصادقة

وأعتقد كذلك أن الركن الثالث وهو الزكاة ضرورى لحفظ قوة المسلمين والدفاع عن سلامتهم فى ربوعهم، والزكاة معناها الزيادة، ولذا كان إعطاء الزكاة للمعوذين من أهم الوسائل لزيادة المال، ففيه إرضاء لقلوب الفقراء، وأمان للأغنياء . أما الصلاة فلا تقل حكمة عن غيرها من الفروض، لأن إقامة المسلمين العسلاة خمس مرات فى اليوم قد أكسبهم نشاطا وخفة لا يكسبهم إياها أى تدبير آخر، وأحيا فى نفوسهم شعورا بدينهم لا يمحوه شى والا الارتداد عن الدين . هذا إلى أن هذا الدين الحكيم أوجب عليهم ألا يذكروا نبيا الا بااثناء عليه بقولهم وعله السلام، وألا يذكروا عدوا من أعداء دينهم الا بقولهم وعنانا الله شره، ومثل هذه الاقوال تزيدهم ارتباطا بدينهم، وتبعده عن أعدائهم و مخالفيهم

وصفوة الةول أن الشعائر التي يقوم بهاالمسلمون كالصلاةوالحج وغيرهما تعودهم الطاعة ، والدول العظيمة في حاجة ماسة إلىهذه الفضيلة

حقاإن العمل الذي يسبح في بحار الأسرار الإسلامية يجد فى الإسلام علماجما .

وتشريعا حكيا، وسياسة قويمة، وحضارة مكينة. انظر إلى الإسلام كيف لم يشرع ترجمة القرآن إلى اللغات الآخرى، لآنه أرادبذلك أن يرغم أتباعه على وحدة لغوية. وبدهى أن وحدة اللغة والدين والعادات تؤدى إلى منعة الدولة وعظمتها ولا يسعنى فى هذا المقام إغفال ذكر طرف من النظم السياسية التى جاء بها نى الإسلام الدالة على خطر قدره، وسمو شرعه

ومن هذه النظم السماح بتعدد الزوجات، فإن القرآن يبيح للمسلم أن يتزوج بواحدة واثنتين وثلاث وأربع إذا شاء، إلا إذا خشى ألا يعدل بينهن \_ ونظام المسلمين في هذا يطابق سنة الطبيعة، غير أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقيد في شريعته عدد الزوجات، كما قدرها جروتياس وسان أوستين وجميع اليهود الربانيون، حتى مايمونيدس، كمانرى ذلك في كتاب سلدن، ولكن ما أجازته الطبيعة على الإطلاق قد عدلته شريعة موسى تعديلا يسيرا، فإن ملوك اليهود ممنوعون من تعدد الزوجات (الاصحاح ۲۷ الآية ۱۷). ومع ذلك فإن المعروف أن داود عليه السلام كانت له أزواج عدة، ويقول اليهود إنه بالرغم من هذا المنع فللملك أن تكون له ثماني عشرة زوجة، وواضح أن داود عليه السلام لم يرتكب في ذلك إثما، لأن الله خصه بأزواج عدة

لا يمكننا إذن أن نقول إن تعددالزوجات محرم عند اليهود، وإذا رجعنا إلى الديانة المسيحية و تساءلنا: أكان تعددالزوجات محرماعلى الجميع أم مقصورا على الاساقفة الذين يجب ألا تكون لهم إلازوجة و احدة ؟ وجدنا أن المسألة فيها نظر.

على أن الامبراطور فالنتين سنقانونا أباح فيه للرجل أن يتزوج زوجتين، ومعنى هذا أن تعددالزوجات لم يكن جزء امن الواجبات الشرعية، وأنه ليس مقصورا على اليهود بل هو جزء من قانون الطبيعة . فمن أين إذن جاء منعه ؟ و فضلا عن ذلك فإنه كانشائعا بين المسيحيين المتهودين ، ولايز الموجودا إلى وقتنا هذا عند اليهود في الشرق

ويقول (سلدن) إنه جائز أيضا عند اليهود فى الغرب فى حالة عقم الزوجة ، فللرجل أن يتزوج بأخرى متى كانت زوجه عقيها ، فيحق لنا القول إذن أن المسيحيين والمتهودين قد جروا على ماجاء فى إنجيلهم من أن تعدد الزوجات غير محرم، وأن ماورد عكس ذلك فى الإنجيل الشائع بين الناس تحريف وبهتان ، وإنما أخذ ذلك عن العق تدالو ثنية الما خوذة من القوانين الرومانية . وقد عمل بها المسيحيون الضالون .

ومن المعروف أن المسلمين يجيزون الزواج من أربع فقط. وبما أن ذلك مو افق لعقائد اليهود، فلماذا لانظن أنه مطابق لعقائد المسيحيين المتهودين ؟

أما التسرى، فالظاهر أنه غير مناف لسنة الطبيعة ، ولم يكن مخالفا للشريعة اليهودية ولا الشريعة المسيحية ، وكتب الدين عندهما مؤيدة لذلك

على أنى وجدت بعد البحث والتحرى أن تعدد الزوجات من العادات القديمة المتأصلة فى العالم منذ القدم . وعلى ذلك فقد أقرها الإسلام لأنها وسيلة إلى أكثار عدد الرعايا، وهم عصب الدولة ، فضلاعن أن عدد النساء فى الشرق والجنوب أكبر بكثير من عدد الرجال ، وأن أتباع إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم يجدون من قانون الطبيعة ما يسوغ لهم هذه الإباحة . ولا أرى أن تعدد الزوجات فى الإسلام كان لغرض المتعة والشهوة ، ولم أجد ما يقوم دليلا على ذلك ، فلم أرعبارة واحدة - سواء أكانت فى القرآن أم فى الاحاديث - تشير إلى هذا المعنى . وكذلك لم أجد شيئا يفيد منعه فى العهد القديم والعهد تشير إلى هذا المعنى . وكذلك لم أجد شيئا يفيد منعه فى العهد القديم والعهد

الجديد. وقد تهم قانون لكرغوس بالترف والتنعم إذا اتهمت نظام نبي المسلمين. ولو أردت أنأ تلس سبالهذه السياسة الإسلامية الحكيمة لوجدت الأمركافي الديانتين اليهودية والمسيحية، وهوأنّ جميع الرجال أرغمو ابذلك على التكاثر والتزايد، ولاسياف حال العقم، أو الذين لم يتركو امن بعدهم خلفا. و بماأن زواج المسلمين يرمى إلى التناسل فليس فيه أو في الطلاق ما لا يقرّه اليهودوغيرهم من أمم الشرق ، كما ترى ذلك في رسالة سلدن عن (زوجة يهودية)

ومنالقوانين الحكيمة التي سنها الإسلام القانون الذي حرم فيه الرباعلي المسلمين، فقد كان من نظم العرب القديمة أن الواجب على كل شخص أن يحسن حالته ، ويزيد فى ثروته ، ومن يفعل ذلك يكرم ويعظم ، ومن لم يفعله يعاقب . فهذا الشرع الحكم قد فطن إلى أنه من الأهمية بمكان عظيم لدولته التي عمل على عظتها وخلودها: ألا يكون لأهلها منالفاقة والحاجة مايدفعهم إلى القيام على حاكمهم ، أوالتناحرفيمابينهم ، لارتفاع بعضهم، بسلب أموال الغيروظلمه . فلم يعمل بهذا النظام السابق، ولما حرم جميع صنوف الربا حثالناس على الإحسان ليمكنهم من إسعاف المحتساج، إما بالإحسان إليه، أو ياقراضه دون فائدة ، وكذلك حثهم على أن يشتغل كل منهم بحرفة أو تجارة دفعا للبطالة . فاستفاد بذلك فائدة أخرى ، وهي عمل جميع الناس جسما وعقلا (وهذا من أهم الاسرار في الحكومات وربماكان السبب الذي من أجله أقام الرومان وغيرهم المعارض العامة) وكان أصحاب الحرف الصغيرة أكثر اغتباطا، يقومون بعملهم مسرورين ، إذيرون أنالذين أسعدهم الحظ بتجارة أو مال لا يعفون من دفع زكاتها ، وأنَّ حرفهم لا تعتبر وضيعة ، وأنأميرهم وصانع السلال يحترفان حرفة واحدة، وليس بعدهذه الحكمة في السياسة زيادة لمستزيد . ولكيلايذهب

بعض المسلمين في فهم الربا مذهبا خاطئا ، ويقولون إن الرباكان مشروعا كالتجارة ، وأن تبادل التجارة نوع من الربا ، فيحجمون بذلك عن التجارة ويهملون شأنها تفاديا من مضارها - أنزل الله لهم في كتابه الكريم (وأحلَّ الله ألبيع وَحَرَّمَ الرباك وبهذا القانون يحرم على المسلم التعامل بالربا مطلقا ، سواء أكان مع مسلم آخر، أم مع مسيحي من الخاضعين لحكومة بلاده ، أم مع الجنبي يعيش بين ظهر انيهم ، ومن ينعم النظر في نظم محمد المدنية ، ير من الاسباب القوية ما يحمله على الإعجاب بسداد شريعته ، وحكمة أحكامها . وإليك البيان : كان من الاحكام الموسوية ألا يتعامل إسرائيلي مع آخر بالربا الآن موسى عليه السلام لم يقصد توسيع دولته ، بل كان همه الإبقاء على رعيته متحابين غير متاذ عين في وقعت الضيقة ، لكن محدا عليه السلام - وهو صاحب الرسالة

عليه السلام لم يقصد توسيع دولته ، بل كان همه الإبقاء على رعيته متحابين غير متنازعين فى رقعتهم الضيقة، لكن محمدا عليه السلام - وهو صاحب الرسالة العامة - أراد دولة و اسعة الاطراف ، فحرم التعامل بالربا مع جميع الاجانب الساكنين بلاد المسلمين، لأنه لو أباحه - وكان بينهم كثير من المسيحيين وغيرهم لكانت هذه الآفة ، وهي جني الثروة بسهولة عن طريق الربا ، قد أضعفت المسلمين ، وهددت دولتهم بالمشاحنات و الخلافات التي تنشأ عادة عن الربا ، وجعلت الحكومة ظالمة مكروهة في نظر الاجانب ، فينزحون عن بلادها وهذا يذكرني بقانون آخر من القوانين الإسلامية ، وهو تحريم القار وجمع

وهذا يذ رق بقانون اخر من القوانين الإسلاميه ، وهو بحريم الهار وجمع الثروة بأى نوع من أنواع المقامرة ، وهو يحرم ذلك لنفس الاسباب التي حرم من أجلها الخر ، لانها بجلبة للخلافات والفقر ، و تؤدى إلى إهمال و اجبات الناس نحوالله . فيتضح من هذا القانون كيف قدرت الشريعة الإسلامية العواقب القريبة و البعيدة لهذه الاشياء ، ولم تجز الامورالتي يربى ضررها على نفعها ، أو تسمح بتلك السفسطة التي تمادى فيها المسيحيون ، و آلت إلى تدمير ثروتهم

وضياعها، ولقد عرفالدين الإسلامي أهمية عبادة المسلملة ، وجعله دائمانصب عينيه، وعرف أن من يقام ويشغل نفسه بأمل الكسب أوخوف الخسارة لابدأن يكون عرضة لترك الصلاة ، وبذلك يتردى في هوة عدم التدين . ورأى أن الميسر بما يدره من كسب قد يغرى الناس بالغش ، والغش معناه عدم الخوف من الله ومن الناس ، وهوطريق محرم لجمع الثروة . وكذلك بين هذا الدين أن النفس التي يستهويها المــال والمتــاع الزائل ويأخذ عليها مشاعرها تكون مهيأة لارتكاب كلأنواع الشرور والآثام . وأوضح أن المشاحنات والاختلافات الحاصة التي تقع بين الناس تؤدى إلى خسائر المجموع ، و تودى بالاسر والمدن والممالك. وأن الآلام والمتاعب التي تعقب خسرانالأفراد لاتؤدى إلى هلاك القليل من الناس، بل تعم الجميع، وتحمل اليائس و المعدم على ارتكاب أخطر الاعتداءات وأشدهاضررا ، فيعود ضرر ذلك على المجموع. وكذلك أذَّن أن العدوى قد تنتقل من المقامرين إلى غيرهم ، وأن النـاس مفطورون بطبعهم على الامل أكثر من الخوف ، وأنهم يميلون إلىالكسل أكثر من العمل، وأنهم يهملون واجبات الله بدلامن القيام بها ، وأنهم يحاولون إسعاد أنفسهم طفرة بدلا من سلوك السبيل السوى الذي يؤدي إليه العمل والعقل. فلهذا سن هذا القانون الصارم الذي تظهر شدّته في كونه حرم على المسلم حميع ضروب المقامرة ، فهل من مذكر ؟

ولا يمكننى أن أحصى مافى أحكام الإسلام من ضروب الإصلاح والإرشاد، ولكن من الشابت أن عنايته بالتشريع قد تناولت حتى الطيرة والعرافة، للأقدام على عمل أو الامتناع عنه، باستفتاح القرآن، أو ياطلاق سهم فى السماء، أو بسحب سهم - من عدة أسهم - مكتوب عليه: إن الله لا يريد، ولم

يقبل هذا النبى العظيم أن يستخدم المسلمون فى مباحثاتهم و يحكمو افى مناقشاتهم سوى العقل، وقد ثبت فى عقولهم أنه لا يوجد شىء اسمه المصادفة أو الخطأ فى المقادير، بحيث يصيب المرء ماقدر لغيره، وأنه من السخف أن يتصوروا أن الله يدلهم على مافى علمه بطير طائر أو بصياحه، أو بالطرق بالحصى، أو فى مغابن الميد ومطاومها

ولا تتسع هذه العجالة لبيان الأسباب القوية والحكم البالغة التي اناءوت في الاحكام الإسلامية ، وبخاصة مزج السلطة المدنية بالسلطة الدينية

ولو رجعنا إلى عقيدة القضاء والقدر لبهرنا مقدار النجاح الذى أحرزه المسلمون فى فتوحاتهم ، لاعتصامهم بها، فى حين أنالتاريخ ينبئنا بماأصاب المسيحيين فى فرارهم منساحة الوغى ، وهجرهم ديارهم وأرضهم ، لتخليهم عن هذه العقيدة .

على أنى أقرر - وأنا واثق بما أقول - أنها كانت عقيدة اليهود والمسيحيين الأول ، وقد أيدتها الآيات الواردة فيها فى كل من العهد القديم والعهد الجديد وفى الحق لايستوى جندى لا يخاطر بنفسه فى المعارك وجندى يعتقد أنه لايموت إلاميتة واحدة ، وأنه لايأتيه الموت قبل أجله ، وأن كل تدبير للخلق يتوقف على مشيئة الله ، وأنه لا مصادفة ، وأنه لا يخطئ إنسان إلاوقد قدر له ذلك .

#### ١٢ - تأييد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وخذلان أعدائه

أيد الله محمدا صلى الله عليه وسلم ، وعصمه من أعدائه ، وهم الجمّ الغفير ، والعدد الكثير ، وهم أحنق ما كانوا عليه ، وأشد طلبا لنفسه ، وهو بينهم

مسترسل قاهر ، ولهم مخالط ومكاثر . ترمقه أبصارهم شزرا ، وترتد عنه أيديهم ذعرا

فن ذلك أنه جلس فى بعض منازله تحت شجرة ، فاخترط أعرابى سيفه عليه ، فأرعدت يده ، وسقط منهاالسيف . ومع ذلك عفا عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام ، فرجع إلى قومه قائلا : جئتكم من عند خير الناس!

وانفرد يوم بدر لأمرمًا ، فتبعه رجل من المنافقين مصلتا سيفه من قرابه ، فعصمه الله من شره ، وردكيده في نحره .

وقصده دعثور بن الحرث، وفيده عضب مرهف الحدّ، في غزوة غطفان، فوقع لظهره، ثم هدى بعدها للإيمان.

و تواعده المشركون مرات عدة ، وأتوا للفتك به بكل حيلة ومكيدة : فنهم من هرب وفر ، ومنهم من وقع مغشيا عليه ، ومنهم من ضرب الله على عينيه ، ومنهم من سقط بين يديه .

ومن ذلك أن قريشا اجتمعت على قتله ، فخرج عليهم من بيته ، وحثا التراب على ره وسهم ، وخلص منهم وهم له مننظرون : صمّ بكم عمى فهم لا يبصرون .

و تبعه سراقة حين الهجرة يريد قتله ـــ وقد جعلت قريش فيه وفى أبى بكر الجعائل ـــ فلما قرب منهما خر عن فرسـه بعد أن ساخت قوائمها مرتين . فناداه بالإمان ، وقابله بالإحسان .

وجاء أبو جهل بصخرة ليطرحها عليه ـــ وكان إذ ذاك ساجدا ، وقريش تنظر إليه ـــ فيبست يداه إلى عنقه ، ولم ينفعه « هبل »

وجاءه مرة أخرى ــ وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ــ فلما قرب منه

ولى ناكصا على عقبيه .

ومن ذلك أن كلدة بن أسد أبا الأشد — وكان من القوة بمكان — خاطر قريشا يوما على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم . فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق يريد المسجد ، فجاء كلدة ومعه المزراق ، فرجع المزراق فى صدره ، فعاد فزعا ، فقالت له قريش : مالك ياأبا الاشد ؟ فقال : ويحكم ، أما ترون الفحل خلنى ؟ قالوا : مانرى شيئا . قال : ويحكم ، فإنى أراه .

ومن ذلك أن كثيرا من اليهود والكهان أنذروا به صلى الله عليه وسلم، وعينوه لاصحاب الأوثان، وأخبروهم بأمره، وحضوهم على قتله، فعصمه الله تعالى منهم بنصره، وحرسه بعينه التي لاتنام، وكلاً ه بعنايته فى الرحلة والمقام، وجعل فى أعناقهم أغلالا، وألبسهم من الذل والهوان سربالا، وكف أيديهم عنه إذ هموا ببسطها، وحمى رسوله عليه الصلاة والسلام وكفاه: ﴿ أَلَيْسَ ٱللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ .

آتم الله التأييد لنبيه محمد صلى لله عليه وسلم: فكنهمن توحيداً مة منقسمة إلى قبائل متعادية ، وجاءها بقانون كفل لها السلطان على جميع الامم ، بعد أن كانت فى حيز العدم . ومحا العقائد الباطلة ، وأبدل بها دينا بلغ من سمق مبادئه أنه لايزال يزيد و ينمو فى كل يوم بنفسه .

تمت له هذه الأموركلها ، ولم يفقه من طهارة نفسه ولا سمق روحه مثقال ذرّة ، ولم تفتن نفسه الطاهرة بنجاحه الباهر ، مع أن عشر معشارهذا النجاح العظيم قد فتن كثيرا من الملوك والمشترعين والفلاسفة والفؤاد .

#### ١٣ ــ تكامل الفضل فيه

كَمَّلُهُ اللهُ بِالفَضَائِلِ . وحسبك دليلا مايلي :

- ( ا ) كمله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم ؛ فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مَهيب فى النفوس ، حتى ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه، مع ارتياضهم بصولة الإكاسرة ، وعظمة الملوك الجبابرة .
- (ب) استحكمت محبة طلاقته فى النفوس حتى لم يقله مصاحب، ولا تباعد عنه مقارب، فكان أحبّ إلى أصحابه من الآباء والابناء.
- (ج) مالت النفوس إلى متابعته ، وانقادت لموافقته ، وثبتت على شدائده ومصابرته ، ولم ينفر منه معاند ، ولا استوحش منه مباعد \_ إلا من ساقه الحسد إلى شقوته ، وقاده الحرمان إلى مخالفته .
- (د) أوتى رجاحة فى العقل، وعلوا فى الهمّة ، وصدقا فى الفراسة، فكان دائما صحيح الرأى ، جيد التدبير . مااستُغفِل فى مكيدة ، ولا استُعجز فى شدّة ، بل كان يلحظ عواقب الامور فى المبادئ ، فيكشف عيوبها، ويُنجى من خطوبها .
- (ه) كانت حياته صلى الله عليـه وسلم حياة ثبات فى الشدائد. ونفسه فى اختلاف الأحوال ساكنة : لا يتحيّر فى شدّة ، ولا يستكين لعظيمة أوكبيرة ، وكان مع قلة أعوانه يصابر صبر المستعلى ، و يثبت ثبات المستولى : روى حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أخفت فى الله وما يُخَاف أحد ، ولقد

أوذيت فى الله وما يؤذّى أحد ، ولقد أتت على ثلاثون مابين يوموليلة وما لى ولبلال طعامٌ يأكله ذو كبد ، إلا شيء يواريه إبط بلال .

- (و) إعراضه صلى الله عايه وسلم عن زخرف الدنيا والا كتفاء بالكافى منها: فلم يمل إلى غَضَارتها، ولم يستمتع بحلاوتها، وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عذار الفرات، ومن أقصى اليمن إلى شخر عمان، وهو صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في أيقتنى ويدّخر، وأعرضُهم عما يستفاد ويحتكر، لم يخلف عينا، ولم يوزث أهله وولده متاعا ولا مالا، ليصرفهم عن الرغبة فى الدنيا كما صرف نفسه عنها. ولقد جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى أبى مكررضى الله عنه، تريد الميراث، فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنّا لانورَث: ماتركناه فهو صدقة. ثم قال لها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله فأنا أعوله، ومن كان ينفق عليه فأنا أنفق عليه.
- ( ز ) خفض جناحه للناس وهم له أتباع ، فكان يمتزج بأصحابه وجلسائه ، فلا يتميز عنهم إلا بإطراقه وحيائه ، وجليل سمته وروائه ، ولقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم بعض الأعراب ، فارتاع من هيبته . فقال : خفّض عليك ؛ فأنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة . ولعمرى أن هذا من شرف أخلاقه وكريم شيمه . فهى غريزة فطر عليها . وجبلة طبع بها ، لم تندر فتُعد ، ولم تحصر فتحد .
- (ح) رزقه الله الحلم والوقار . ولقد مني بجفوة الاعراب، وهم فى الجفوة من هم ، فلم تُحفَظ عليه بادرة ، ولم يعرَف حليم غيره إلاذو عثرة ، ولا وقور سواه إلا له هفوة . أما هو فقد عصمه الله تعالى من نزغ الهوى ، وطيش

القدرة ؛ ليكون بأمته رموفا ، وعلى الخلق عطوفا . قد تناولته قريش بكل كبيرة ، وقصدته بكل جريرة ، وهو صبورعليهم ، معرض عنهم . ولما ظفر بهم عام الفتح ـ وقداجتمعوا إليه ـ قال لهم : ماظنكم بى ؟ قالوا : ابن عم كريم . فان تعف فذاك الظن بك ، وإن تنتقم فقدأسأنا . فقال صلى الله عليه وسلم : بل أقول كما قال يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وقال صلى الله عليه وسلم : اللهم قد أذقت أول قريش نكالا . فأذق آخرهم نوالا .

(ط) حفظ صلى ألله عليه وسلم العهد، ووفى بالوعد، فمانقض لمحافظ عهدا، ولا أخلف لمراقب وعدا، بلكان يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من مساوئ الشم

(ى) أوتى من الحكمة البالغة والعلوم الجمّة الباهرة مابهر العقول، وأذهل الفطّن: من إتقان ماأبان، وإحكام ماأظهر، فلم يُعثَر فيه بزلل وهو مع ذلك أمّى من أمة أميّة: لم يقرأ كتابا، ولا درس علما، ولا صحب عالما ولا معلّما. تأمل أنه أوجز المراد من شريعته فى أحاديث أربعة: الأول: وإنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكلّ أمرى مانوى».

والثانى: والْحَلَالُ بَيْنَ ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ ، وَيَهْمُهَا أَمُورُ مُشْتَهَاتَ،وَمَنْ يَحُمْ

حَوْلَ الْمِي يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ . .

والثالث: . مَنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ ،

والرابع: . دَعْ مَايَرِيبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيبُكَ ،

وحسبك هذا دليلا على صفاء جوهره ، وخلوص تخبّرُه

(ك) لم يعزُب عنه من قصص الانبياء مع الامم ، وأخبار العالمفالاحقاب

الخالية ـ صغير ولا كبير ، مع أنه لم يضبطها بكتاب درسه ، ولم يتلقها عن معلم لقّنه ، بل علمه الله وآتاه ذهنا صحيحا ، وصدرا فسيحا ، وقلبا شريحا . وتلك أداة الرسالة ، وميزة النيزة

- (ل) أيد شريعته بأظهر دليل ، وأبانها بأوضح تعليل ، فما خرج منها مايوجبه معقول ، ولا دخل فيها ماتدفعه العقول ، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : « أُو تِيتُ جَوَامِع الْكَلِم ، وَٱخْتُصِرَتْ لِى الْحِكَةَ ٱخْتَصَارًا ،
- (م) أمر بمحاسن الآخلاق ، ودعا إلى مستحسن الآداب ، وحف على . صلة الارحام ، وندب إلى التعطف على الضعفاء والايتمام ، ونهى عن التباغض والتجاسد ، وكم عن التقاطع والتباعد ، فقال : (لا تقاطعُوا ، و لا تَدَابُرُوا ، و لا تَباغضوا ، و كُونُوا عباداً لله إخْوانا ) ؛ لتكون الفضائل فيهم أكثر ، ومحاسن الاخلاق بينهم أظهر ، وإلى الخير السرع ، ومن الشر أمنع ؛ وليتحقق فيهم قول الله تعالى : (كُنتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ للنّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِي . فيتكامل لهم صلاح دينهم ودنياهم ، ويصبحوا أئمة أبرارا ، وورثة أطهارا ، وقادة أخيارا .
  - (ن) كانواضح الإجابة ، ظاهر الحجة ، فلا يحصره عي ، ولا يقطعه عجز ، ولا يعارضه خصم في جدال إلا كان جوابه أوضّح ، وحجّاجه أرجح : جاءه أَبَى بن خلف الجُمَحي بعظم نخر من المقابر قد صار رميا ، ففركه حتى صار رمادا ، ثم قال : يا محمد ، أنت تزعم أنا وآباءنا نعود إذا صرنا هكذا . لقد قلت قولا عظيا ما سمعناه من غيرك : من يحيى العظام وهي

رميم؟ فأنطق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ببرهان نبوته فقال: ﴿ يُعْيِمُ اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴾ . فانصرف مبهوتا، ولم يُحرُّ جوابا

- (س) حفظ الله لسانه من تحريف فى قول ، أو إيراد خبر يجانب الصدق . ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشهورا بالصدق فى خبره ناشئا وكبيرا ، حتى صار بالصدق مرقوما ، وبالأمانة موسوما . ومن لزم الصدق فى صغره كان له فى الكبر ألزم ، ومن عصم منه فى حق نفسه كان فى حقوق الله تعالى أعصم
  - (ع) نقل أمّته بما جاء به من الدين عن مألوفها ، فأذعنت له النفوس طوعا ، وأنقادت خوفا وطمعا ، وأجتمع الراغبون والراهبون على نصرته ، وقاموا بحقوق دعوته ، رَغبا فى عاجل وآجل ، ورَهبا من زائل و نازل . وبالرغبة والرهبة صار الدين مستقرًا ، والصلاح بهما مستمرًا .
  - (ف) أمر أمته بالاعتدال: فلم يمل بهم إلى الدنيا كما رغبت اليهود، ولا إلى رفضها كما ترهبت النصارى، بل قال الاصحابه: وخَيْرُكُمْ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ دُنياه لاخرَته، ولا آخرَته لدنياه، والجلع لاخرَته، ولا آخرَته لدنياه، الانقطاع إلى أحدهما اختلال، والجلع بينهما اعتدال. ولم يأمر أبدا برفض الدنيا كما يتقول المتخرصون؛ الآن منها يتزود المؤمن الآخرته، ويستكثر فيها من طاعته ؛ والانه لا يخلو تاركها من أن يكون محروما مُضاعا، أو مرحوما مُراحى. وهو فى الأول كل، وفى الثانى مستذل. تأمل هذه القصة: اثنى على رجل بخير فى حضرة الرسول، فقيل: كنا إذا ركبنا لا يزال يذكر الله تعمل حتى فى حضرة الرسول، فقيل: كنا إذا ركبنا لا يزال يذكر الله تعمل حتى

نزل، وإذا نزلنا لايزال يصلى حتى نرفع. فقال الرسول: فمن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه؟ قالوا: كلنا، فقال: كلكم خير منه (ص) اتسع زمنه الفصير لنشر الدعوة أولا سرا ثم جهرا، وللحروب التي تطلبتها الدعوة بعد الهجرة، ولتوضيح أحكام الدين، فبين العبادات، وأوضح الحلال والمباح والمحظور، وفصل ما يجوز وما يُمنع من عقود ومعاملات، حتى احتاج اليهود والنصارى في كثير من معاملاتهم ومواريثهم إلى شرعه؛ ولم يحتج شرعه إلى شرع غيره، ثم مهد لشرعه أصولا تدخل فيها أحكام الحوادث المتجددة في الازمنة والامكنة المتعددة؛ حتى صارلما تحمله من الشرع مؤديا، ولما تقلده من حقوق الامة موفيا؛ حتى لا يكون في حقوق الله زلل، ولا في مصالح الامة خلل. كل ذلك في زمن موجز، تم فيه هذا الامر الخارق المعجز

( ب ) الآدلة الحسية إلمــامه بالمعجزات، ووجه الحاجة اليها

### ضرورة المعجزة للرسول:

يأتى الرسل دائما بعبادة تخالف عبادة أقوامهم ، و يصدعون بأمور لاتجرى على سنتهم أو مألوف عاداتهم ، وما بعث رسول فى قوم إلاكان الجهل ناشرا أعلامه ، والشرملقيا بجرانه ؛ ولهذا كانت رسالته شاقة مصنية ، وجهاده عنيفا طويلا . ولكى تكون هذه الرسالة مضمونة النجاح ، وذلك الجهاد مكلا بالفلاح ، كان لابد له من سلاح من الإقناع يشهره فى وجه مكا بريه ،

ومصباح من البرهان ببدد به شبهات جاحدى رسالته ومعانديه ، لكى تكون رسالته ثابتة قائمة ، ومناط الثواب والعقاب بعدها صحيحا ﴿ لِتَلاَيكُونَ للنّاسِ عَلَى الله حُجّة بعدالرسل ﴾ ﴿ وَمَا كُنّامُعَذّ بِينَ حَتَى بَعِثُ رسُولًا ﴾ وللإقناع إحدى سيبلين : إماالعقل والبرهان ، وإماالمعجز ةالمبنية على خرق العادات ؛ وإذا كان البرهان العقلى لا يخضع له إلا ذو والعقول المستنيرة ، والا ذهان الصافية ، والقاوب المستشرفة للعرفان ، والنفوس المستعدة للإيمان ، فان في البشر من ران الله على قلبه ، وطمس على بصيرته ، أو من أخذ الجهل بصبعيه ، ووضعت حجب التقاليد غشاوة على عينيه ، فهؤلاء لا يصلح لدعوتهم إلاأن يروا أمرا خارقا ، ويلسوا بأيديهم شيئا متصورا بالعقل ، معجزا للبشر ، فيتأكد المطمئن ، ويطمئن المتردد ، وتقوم الحجة على الجاحد المعاند .

#### حقيقة المعجزة:

والمعجزة فى تعريفها وحدها. هى أمر خارق لنواميس الكون ، خارج عن سنن الوجود التى عرفها الناس ، واصطلح عليها الخلق ، يجريها الله على يد رسوله ، تصديقا لدعوته ، وإقناعا للمرتابين فى رسالته . . . والأساس فيها أن تكون غير خاضعة لناموس معروف ، أو مقيدة بنظام مألوف ، ومخطئ من يحاول أن يقربها للأذهان ، بأن يدخلها تحت قانون ، أو يخضعها لسنن الوجود ، لأنه بذلك يبطل حقيقتها ، ويسقط حجة حاملها ، ويردها إلى الظواهر العلمية ، أو يلحقها بأعمال السحرة ، أو حيل المشعوذين .

كيف تقع المعجزة للرسول:

والرسول لايستطيع أن يأتي بالمعجزة من نفسه ، أو اقتراحا من عنده ؛

إذ الامور التي تقع بها إنما هيما تفرد بهجل شأنه ، واختُص بهاتعالى وحده ، فهو قد تفرد بالعـلم ﴿ أَحَاطَ بَكُلُّ شَيْء عَلْماً ﴾ واختص بالغيب ﴿ عَالْمَ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ وتوحد بالقدرة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ قَدَّيرٌ ﴾ وأمر رسوله أن يبرأ من دعوى العلم أو القدرة أوالغني ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَـٰكُمْ عُنْدَى خَزَاتُنُ ٱللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَـٰكُمْ إِنَّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبُعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ وأن يردعلم الساعة إليه جلشا نه ﴿ وَ يَسَّالُو نَكَ عَنِ السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عُنْدَ رَبِّي ﴾ وتحدى كفار قريش محمدا بالمعجزات **ف**ما استطاع إلا أن يعلن بشريته ، ويردّ صفات الكمال إليه سبحانه ، ﴿ وَقَالُوا ا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلنَا مَنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مَنْ نَخيل وَعَن فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خلالهَاتَفْجِيرًا ، أَوْ تُسقطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَمْنَا كَسفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَا مُكَمَّ قَبِيلًا ، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُف أَوْ تَرَقَّى في السَّمَاء وَكَنْ نُوْمَنَ لُرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رسولا)

ولحكن الرسول قد يمنحه الله من صفاته مايريد ، ويحرى على يديه من المعجزات مايشاء ، فى ملابسات خاصة ، وأحوال مقصودة . فأحيانا يسمعه مالايسمع غيره كما وقعلوسى ، ومرة يقدره على مالم يقدرعليه سواه كما حدث من إبراء الأكمه لعيسى ، وآونة يطلعه من غيبه على مالم يطلع عليه غيره ، كما أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من الغيوب

## أنواع المعجزات:

ومعجزات الرسل صلوات الله عليهم في عمومها تنقسم أقساما ، كل تقسيم باعنبار خاص: فهي تارة تنقسم إلى عقلية معنوية كالقرآن ، أوحسية كفلق البحر ، وإخراج الناقية من الصخر . و تارة تنقسم إلى ما يكون من نوع قدرة البشر ، وفى نطاق شأو الحلق ، ولكر . الله يصرفهم ، ويوقف قدرتهم ، كصرف المشركين عن تمنى الموت ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخرةُ عند الله خَالصة من دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* وَلَنْ يَتَمَنَّونُ الله خَالصة من دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّونُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* وَلَنْ يَتَمَنَّونُ الله خَالصة من دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّونُ المَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* وَلَنْ يَتَمَنَّونُ الله خَالِمَ الله عَلَم الله الله عَلَم الله الله عَلَم الله الله على المراهيم ، وكانقلاب العصاحية لموسى ومرة تنقسم إلى ما يكون في الجهات العلوية كاحصل من انشقاق القمر لحمد، ورد الشمس ليوشع ، وإلى ما يكون في الجهات الأرضية كنبع الماء من ورد الشمس ليوشع ، وإلى ما يكون في الجهات الأرضية كنبع الماء من بين يديه .

# خصائص محمد من بين الأنبياء:

والأنبياء يختلفون كثرة وقلة فى ظهورهذه المعجزات، وخوارق العادات بحسب أحوالهم، وطبيعة أزمانهم، وأحوال أعهم وشعوبهم، فبعضهم لانعلم له إلامعجزة واحدة كصالح وهود، وبعضهم كان له أكث من معجزة كعيسى وموسى، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأنبياء معجزات، وأظهرهم آيات، وأوضحهم خوارق عادات. اشتملت معجزاته على المعقول والمحسوس، والعلوى والسفلى، والناطق والصامت، والمتحرك والساكن، فنها معجزات ذهبت بذهاب زمانها، ومنها معجزات ظلت على وجه الدهر

ساطعة بنورها وبرهانها ؛ ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ، ورسالته هى خاتم السالات ، وهى الباقية على وجه الارض ، حتى تبدل الارض غير الارض والسماوات

ومعجزاته صلى الله عليه وسلم لا يحيط بهاضبط، ولا يحتما إحصاء، بعضها نقل إلينا متواترا، وعلم لنما قطعا كالقرآن؛ فقد وصل إلينا بطرق لا يستطيع الشك أن يدخلها، ولا يمكن للريب أن يأخذ سبيله إليها، وبعضها رواه العدد، وشاع به الخبر، و تناقله المحتثون والرواة، وحمله نقلة السير والآخبار، ولاسبيل إلى الشك في هذه الآيات، أر الطعن في صحة تلك المعجزات البينات، إذ كان وقوعها على ملإمن الناس في الغزوات و المجالس، وفي مجامع العساكر و المحافل، رواها الرواة، وعلم بها صحابة رسول الله، ولم يؤثر عن واحد منهم أنه خالف الراوى فيها رواه، أو أنكر عليه ماحكاه، وهم المنزهون بالسكوت على الباطل، أو الإغضاء على الكذب، ولا سيها في كل ما يمس رسول الله، أو يلامس أحواله، أو يلابس أعماله وأقواله، فسكوت الساكت منهم كنطق أو يلامس أحواله، أو يلابس أعماله وأقواله، فسكوت الساكت منهم كنطق يطمس شيئا من آياته

ماضر شمس الضحى في الافق طالعة ألا يرى ضومها من ليس ذا بصر

# دلائل للرسول تقوم مقام المعجزات:

وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قد انفرد من بين الرسل بدلائل على نبوته كانت تقوم مقام المعجزات ، كتبشير الانبياء به قبل بعثه فى كتب الله المغزله وعلى ألسنة رسله البررة ، وإن أنكره الاحبار ، وحرفه الرهبان ﴿ الذينَ

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّنِيَّ الْأَتِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَى إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ الَّتُورَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولَ يَأْتَى مِنْ بَعْدَى اشْكُهُ أَحْمَدُ ﴾ وكما كان يلوحمن سماحة وجهه ، وكمال خلقه ، مايدنيه من الصدق ، وينتيه عن الافتراء قال عبد الله بن سلام : لمــا قدم رسول الله صلى الله وســلم المدينة جئته لأنظر إليه ، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب. وكما ظهر من حسن سيرته ، وكمال نحيزته ، وانسجام طبعه ، ورجاحة عقبله مايدفع إلى الإيمان به ، ويرغب في تصديق مايدعو إليه . جاء في خبر الجلندي ملك عمان لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ، قال الجلندى : والله لقد دلنيعلي هذا النبي الآمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ، ولا ينهى عن شر إلاكانأول تارك له ، وأنه يَغلب فلا يبطر ، ويُغلب فلا يضجر ، ويني بالعهد، وينجزالموعود، وأشهدأنه نيٌّ ، فإنه قد تفردأيضا فيرسالاته بمعجزات، وتميز عنهم بعلامات.

و إنا لنورد عليك غيضا من فيض وقلا من كثر ، على مقدار ماتستضىء به جوانب نفسك ، وندخل به بشاشة الإيمان واليقين على قلبك ، وحسبك من الزاد مابلغك المحل .

# معجزاته صلى الله عليه وسلم

## القرآن :

ارتفع مقامه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة ، واختص بهذه الآية ، الجديدة على وجه الزمان ، الباقية على كر الآيام ، اختارها له جل شأنه ليظل بها الدليل قائما ، والإعجاز مستمرا ، إذكانت رسالة محمد هى الباقية وشريعته هى الخالدة . فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مامن الآنبياء نبي إلا وقد أعطى من الآيات مامثله آهن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكرهم مابعا يوم القيامة ، وتوضيحه أن الآنبياء عليهم السلام كل منهم قد أوتى من الحجج والدلائل على صدقه ، وصحة ماجاء به عن ربه ، مافيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم ، سواء الذين آمنوا به نفازو ابثوابهم ، أو جحدوافاستحتوا عقوبة كفرانهم ، وإنماكان كل الذي أوتيت أي جله وأعظمه الوحى الذي عقوبة كفرانهم ، وهو القرآن الحجة المستمرة القائمة في زمانه و بعده ، فإن البراهين التي كانت للآنبياء قد انقرض زمانها ، وفات أوانها ، ولم تبق إلا أخبارها والحكايات عنها .

وقد أسلفنا من الكلام فى وجوه إعجاز القرآن مافيه مقنع .

وقد كانت هذه المعجزة الخالدة العجيبة ، كافية للدلالة على صدقه ، وشاهدة على صحة رسالته . ولكن الله عززها بمعجزات غيرها حسية ، ليزيد في إيان المؤمن ، ويدحض من حجة الجاحد ، ويفل من غرب المعاند .

#### انشقاق القمر:

طلب الوليد بن المغيرة ، وأبو جهل والعاص بن وائل ، والعاص بن هاشم ، والاسود بن عبد يغوث ، والاسود بن عبد المطلب ؛ من المصطنى وصلى الله عليه وسلم ، آية . فانشق القمر فرقتين ، فرقة فوق الجبل ، وفرقة دونه ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : « اشهدوا ، قال بعضهم : رأيت الجبل بين فرجتى القمر . قال كفار قريش حين رأوا هذه الآية : سحركم ابن أبى كبشة ، فقال رجل منهم : إن كان محمد سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الارض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر ، هل رأو اهذا ؟ فأتو افسألوهم ، فأخبر وهم أنهم رأوا مثل ذلك ، فقالوا هذا سحر مستمر ، فأوحى الله إلى محمد ﴿ افترَبَت السّاعَةُ وَٱنْشَقَ الْفَمْر ، وَإِنْ يَرُوا آيَةً يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سحرٌ مُسْتَمْر ﴾ .

# تيسير المـــاء لقومه على يديه:

ا — عطش ألناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة ، فتوضأ منهاو أقبل الناس نحوه ، وقالوا ليس عندنا ماء إلاما فى ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة فجعل الماء يفور مرب بين أصابعه ، كأمثال العيون ، فشرب القوم ، وتوضئوا ، وكانوا ألفا وخمسائة .

ب ـــ أصاب الناس شدة من العطش فى جيش العسرة ، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيشرب عصير فرثه من فرطالعطش ، فرغب أبو بكر فى الدعاء إليه ، فرفع يديه بالدعاء ، فلم ترجعا حتى أتت السماء من أديمها بما لا يحصر ، فشربو او ارتووا ، وملثوا مامعهم من الآنية .

ج ــ أصابت الناس مخصة فى بعض مغازيه ، فجمع من الازواد مار بضة العَثر توازيه ، ثم دعا الناس باوعيتهم الحلية ، فلم يبق فى الجيش وعام إلا ملى، وبقيت بقيته .

#### تكثيره للأطعمة:

ا ... قال أبو هريرة : والله إن كنت الاعتمد بكبدى على الارض من الجوع ، وإن كنت لاشد الحجرعلي بطي منالجوع ، ولفد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجونمنه ، فمرأبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عزوجل ، ماسألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ، فمر عمر رضي الله عنه فسالته عن آية من كتاب الله ماسألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ، فمرّ أبو القاسم صلى الله عليــه وسلم فعرف مافى جهى ومافى نفسى ، فقال : أباهريرة . قلتله : لبيك يارسول الله ، فقال : الحق. فأستاذنت ، فأذن لي ، فوجدت لبنـا في قدح ، قال: من أين لكم هذا اللبن ؟ فقالوا : أهداه لنا فلان أو آل فلان ، قال: أباهريرة ، قلت : لبيك يارسو لالله ، قال : انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لى ، قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولامال . إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها و بعث إليهم منها'. وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم، ولم يصب منها شيئًا ، قال : وأحزنني ذلك ، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتغذى بهما بقية يومي وليلتي ، وقلت : أنا الرسول ، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم ، وقلت ما يبقى لى منهذا اللبن ، ولم يكن من طاعة الله وطاعةرسوله ر. ، فالطلقت فدعوتهم ، فأقبلوا، فاستأذنوافأذن لهم ، وأخذو امجالسهم من البيت تم قال: أباهريرة ، خذفاعطهم ، فأخذت القدح فجلت أعطيهم ، فيأخذ الرجل

القدح فيشربحتى يروى ، ثم يرة القدح ، حتى أتيت على آخرهم ، و دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأخذ القدح فوضعه فى يده ، وبقى فيه فضله ، ثم رفع رأسه و نظر إلى و تبسم ، وقال أباهريرة ، فقلت: لبيك يارسول الله ، قال : بقيت أناو أنت ، فقلت : صدقت يارسول الله ، قال : فاقعد فاشرب ، قال فقعدت فشربت ، ثم قال لى : اشرب ، فشربت ، فما زال يقول لى : اشرب ، فأشرب حتى قلت : لا و الذى بعثك بالحق ، ما أجد له في مسلكا ، قال : ناولني القدح ، فشرب من الفضلة

ب – أتى أبوطلحة رضى الله عنه بمدين من شعير ، فأمر به فصنع طعاما ، ثم قال لانس بن مالك : يا أنس ، انطلق فائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه ، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده ، فقال : إن أ باطلحة يدعوك إلى طعامه ، فقام ، وقال للناس قوموا ، فقاموا وأنس يمشى بين أيديهم حتى دخلوا على أبى طلحة ، فلما رآهم قال لانس : فضحتنا ! قال : إنى لم أستطع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ه ، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : اقعدوا ، و دخل عاشر عشرة ، فلما دخل وأتى بالطعام أكل وأكل معه القوم حتى شبعوا ، ثم قال لهم : قوموا ، وليدخل عشرة مكانكم، عتى دخل القوم كلهم وأكلوا ، و فضل لاهل البيت ماأشبعهم ، وكانو انيفاو ثمانين شفاؤه لبعض الامراض

ا ـــ أصيبت عين قتادة يوم أحد، حتى وقعت على وجنته، فردها صلى
 الله عليه وسلم

ب ـــ رمدت عيناعلي يوم خيبر ، فنفث فيهما فأصبح رمده كأن لم يكن شيئا يذكر .

ج ــ انكسرت ساق ابن الحكم يوم بدر ، فنفث عليها ، فبرأ لوقته ، ولم يحصل له ألم .

#### انقياد الشجر له:

ب ــ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبيهوم على جدع ، فلماضع له المنبر ، وقام عليه ، سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشار ، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده عليه فسكت .

# سقوط الأصنام بإشارة من قضيب كان في يده:

كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنها ، أرجلها مثبتة بالرصاص في الحجارة تثبيتاً محكما ؛ فلما دخل عام الفتح إلى المسجد الحرام ، جعل يشير بقضيب فى يده إلى تلك الاصنام ، فوقعت لوجوهها وظهورها حسب إشارته .

### استجابة الله لدعواته:

ا ــ دعالانس بالبركة ، و تكثير الولد و المــال ، فلم يعلم أحد نال من كثرة الولد و رخاء العيش مانال .

ب قاللنابغة الجعدى: لا يفضض الله فاك، فأدرك بدعائه غاية تعلوعلى الافلاك، وعُمِّر وكان أحسن الناس ثغرا، كلما سقطت له سن نبتت له أخرى.

جـدعاً لابن عباس بالتفقه فى الدين وعظيم التأويل، فىكان بعد يسمى حبر الأمة

د ــ ودعا على كسرى بتمزيق ملكه ، فتمزق . وتشتت شملذريته وتفرق

## الإسراء والمعراج

خليق بنا أن نختتم بحث المعجزات بكلمة (١) فى الإسراء والمعراج: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى آ له وأصحابه .

إن الناس اليوم يقدسون عقولهم ، ويسيرون وراء ما يمليه عليهم عليهم القاصر ، ونظرهم الضعيف . وكل من سار وراء عقله ، ووزن كل ماجاء عن الرسول بميزان فكره ، قلما يؤمن إيمانا صحيحا . فإذا راقك من العقل ما يشقشق به فى بعض الأحيان ، لم يلبث أن يسومك منه ما يهذى به فى وقت آخر . ولا غروفا لجهل حليف الإنسان ، والضعف لازم من لوازم البشرية ، وقصور العلم من صفاتها الذاتية ، وأعراضها اللازمة . وكل من لم يصدق إلا بما وصل إليه عقله ، وبلغته حدود علمه ، ليس مؤمنا بالرسول على الحقيقة ، وإنما هو مؤمن بعقله .

وما جاءت الرسل إلا لتخبرنا بما وراء الطبيعة ، مما لم تصل إليه العقول التي لا تستمد معلوماتها إلا من المحسوسات ، وما تنتزعه منها من المعقولات الثانية ، مما هو راجع إليها ومتوقف عليها . ومقدورات الله لانهاية لها ، وعوالمه لاحد لهما ، ولكل عالم قانون يخصه .

فمن الخطأ البين الحكم على عالم من العوالم بأحكام عالم آخر . وإذا كنانرى

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة القيمة لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوى (١٠)

من بعض أنواع الحيوان مالايعيش إلا فى الماء، ومن بعضها مالومكث فى البحر لمات، ومن بعضها مالومكث فى البحر لمات، ومن بعضها مايقتله وثانى أوكسيد الكربون، كالإنسان، ومنها مايقتله والاوكسيچين، ككثير من الحيوانات الدنيا — ولعلنا كنا لانصدق ذلك قياسا على أنفسنا، لولا مشاهدتنا إياه — فكيف بما لم نقف له على عين ولا أثر من العوالم الاخرى التي تحس والتي لا تحس ا

وإنى لاعجب لهم كيف يتبجحون ، ويحكمون فى كل الاشياء بالاحكام الجازمة ، اعتمادا على بضع قوانين وصلوا إلى ظو اهرها من قوانين هذا الكون التي لا يحصيها إلا الله ، ولا يدرى كنهها غير مبدعها الذى لاحد لقدرته ، ولانهاية لعلمه !

وليت شعرى بعد ذلك كله ، أى عقل نحكمه فيما وردعن الشارع؟ أهو عقل الأفراد أم عقل الجماعات؟ وماهو الصابط إذا اختلفت العقول ، وليس هناك فوع من الأنواع وقع النفاوت بين أفراده مثل نوع الإنسان ، الذى هو مظهر المتناقضات ، وبحمع العجائب والغرائب ، وقد خاطب الله الخلق جميعا بقوله ، وما أو تيتم من العلم إلا قليلا ، ويقول في حق الإنسان : ، إنه كان ظلوما جهولا »؟ وإننا لنرى في تخبطه و تناقضه وارتباكه في أحواله ، واضطرابه في أعماله ، الدليل الساطع على أنه مخلوق من الطيش و الجهالة ، والعجز والقصور . فعلام قلك الكبرياء ؛ وهو من الضعف بحيث يرثى له ، ويشفق عليه ا

### الموضــوع

لايستند هؤلاء المنكرون إلا إلى الاستبعاد العقلى ، وقياس الغائب على الشاهد ، وإرجاع مالم يعلموا إلى ماعلموا . والجاهل لايعرف قدر نفسه ،

ولا قدر العلم، ويعتقد أن كل ماخرج عن دائرة علمه فى دائرة العدم. وبل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولمّا يأتهم تأويله، ومن الغريب الذى يؤسف له، أنهم إذا سمعوا أن بعض الأوربيين يريد الوصول إلى القمر، ويفكر فى إعداد العدة لذلك، لم يتحرك منهم ساكن، بل ربما انتصروا لما سمعوا وقالوا: إن العلم يلد العجائب، والاكتشاف يأتى بالغرائب. ولكنهم إذا سمعوا أن الرسول عرج به إلى السماء، قامت قيامتهم، وهدرت شقاشقهم، وظهر كل مافى نفوسهم الضعيفة من خبث وإلحاد.

وسنتكلم معهم بمـا يخضعون له إذا سمعوه عنسادتهم الأوربيين، الذين لم يعلموا علمهم، ولا أحسنوا محاكاتهم

أما الكلام من الجهة النقلية ، فأظنه لا يعنيهم كثيرا ، ولا يقنعهم كثيرا أو قليلا . ومع هذا فسنقول فيه كلمة موجزة ، من أجل الفريق الثانى الذى ينتسب إلى العلم ، ولا يمكنه الخروج عن الكتاب والسنة ، ولكنه يؤول ويحرف اغترارا ببعض الروايات ، وإجابة لنزعة عنده ، وعقيدة لديه لا تبعد كثيرا عن عقيدة الماذيين ؛ وإن كان مذبذبا بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . فنقول :

إن من قال: إن الإسراء بالروح، تمسك ببعض روايات مطعون فيها، كرواية عائشة (رضى الله عنها) التى ردها الحفاظ، وقالوا: إنها غير صحيحة من وجوه عدة، لا نطيل بها الكلام. وكرواية شريك بن أبى نمر، التى طعن فيها الحفاظ بما يطول شرحه، وليس غرضنا إلا أن نشير إلى ذلك إشارة خفيفة، يعرفها ذلك الفريق من الشيوخ المتفيهقين. والعالم كل العالم من لا يتأثر بكل ما رآه، أو يُهوَّش بكل ما رُوى. بل العالم كل العالم من

من لا يتأثر بكل مارآه، أو يهوّش بكل ماروى . بل العالم كل العالم من يعرف المقبول و المردود ، والصحيح والضعيف ، ويجمع بين الروايات المختلفة إذا أمكن الجمع ، ويرجح الراجح ويسقط المرجوح إذا تعذر التوفيق .

وما أدرى كيف يقبل الذوق السليم أن الإسراء كان بالروح ، بعد قول الله (تعالى) : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ مُ أَسْرَى بِعَبْدُهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اللَّهِ مَنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ اللَّاقْصَى الَّذِي بَارَ كُنَا حَوْلَهُ ، لُنُرِيَّهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ا

فها أنت ذا ، ترى الآية الكريمة قد افتتحت بسبحان المشعر باستعظام ما كان من الامر ، والتعجيب منه لجلاله . وذلك اللفظ لا يصح موقعه ، ولا يتناسب وبلاغة القرآن الحكيم ، إلا إذا كان الامر غير معهود ، ولا مقدور لاحد من البشر

ولو كان الإسراء بالروح فقط ، لم يكن ثمة ما يقتضى هذا الاستعظام وذلك التعجيب ، إذ لا خطورة فى إراءة النبى (صلى الله عليه وسلم) آيات ربه فى نومه ، فإن هذا أمر يقع لكل أحد ، بل قد يرى الإنسان فى نومه رب العزة الذى هوأ كبر من كلشىء . وإنما يظهر وجه الاستعظام والتعجيب لو قلنا : إن ذلك الإسراء كان بالجسد والروح ، كما هو ظاهر لكل ذى فطرة طاهرة وعقل سليم .

ثم تراه يقول: أسرى، وهو لا يقال فى النوم كما قال القاضى عياض، لان ما يقع فى النوم، إنماهو تخييل وضرب مثل لا غير. ولا يحسن أن يعبرعن ذلك بأنه أسرى به، وإنما يحسن ذلك إذا أسرى به ليلاإسراء حسّيا على ماهو معهود ومعروف.

ثم يقول: بعبده ، وهو نص قاطع في الموضوع ؛ لأن العبد لا يطلق فيما

تعرفه العرب، إلا على الشخص المكون من الروح والجسد. ولم يعهد فى لغة العرب إطلاقه على الروح فقط، فهم لا يعرفون من العبد إلا الشخص المحسوس المنظور. كما فى قوله (تعالى) ﴿ أَرَأَيْتَ الذِّي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى ﴾؟ وقوله: ﴿ وَأَنَّهُ لَنَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾، إلى غير ذلك ،

ثَمْ يَقُولَ: ﴿ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا ﴾ ويقول في سورة النجم ﴿ أَفَتُهَارُونَهُ عَلَى مَايَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أَخْرَى عَنْدَ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاؤُى ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أُخْرَى عَنْدَ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاؤُى ، وَلَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ، مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى . لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ .

ولا شك عند من له ذوق سليم ، أن هذه الآيات الكريمة تدل على أن الله (صلى الله عليه وسلم) أسرى به إلى بيت المقدس، وأته عرج به إلى السموات العلى بجسمه وروحه، وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى.

وإنى أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك ، أن تنظر معى إلى قوله : ﴿ أَفَتُكَارُونَهُ عَلَى مَايِرَى ! ﴾ ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى . أفيسهل عليك أن تسلم أن المراء والجدال كانا فى رؤيا منامية ؟ وهل يكون فى رؤيا الروح وحدها فى النوم جحود وبجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القائل والسامع ، حتى تذكر فيه تلك الآيات ، وتحصل به تلك الجادلات ، وينوه بشأنه فى القرآن هذا التنويه العظيم ؟ وهل عهد مثل ذلك فى الرؤى المنامية ؟ وهل

ينكرون على أنفسهم ذلك، حتى ينكروه عليه (صلى الله عليه وسلم)؟ لاشك أن مناكرتهم ومجادلتهم، ما كانت إلا لعلمهم أنه يدعى أن ذلك كان يقظة لانوما؛ فهذا محل الاستبعاد والاستنكار، لانه غيرمعهود لديهم، ولا هو فى متناول قدرتهم.

أما أحلام الأرواح، فيجوز أن تقع لكل امرئ حتى المشركين أنفسهم وهل ينكر الله عليهم إنكارهم بقوله: ﴿ أَفَتُهَارُونَهُ عَلَى مَايِرَى ا ﴾ ويقرعهم على مجادلتهم بالباطل، ويقسم أن صاحبهم ما ضل وما غوى، ويقول: إنه رأى، ولا يليق أن تماروه فيمارآه - هل يكون كل ذلك لرؤيا منامية ؟ وهل يقول المنكر: إن رؤيا جبريل فى المرة الأولى التي جاءت فى الحديث الصحيح - حين رآه (صلى الله عليه وسلم) بحراء على صورته التي خلقه الله عليها قد سدالا فق المرة الأخرى عند سدرة المنتهى ، كالرؤية الأولى وجعل الرؤية فى المرة الأخرى عند سدرة المنتهى ، كالرؤية الأولى فى الأرض ؟

وهل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرؤيتين يقظة والآخرى حلما؟ وهل يحسن أن تجعل الضمير فى قوله (تعالى): ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةَ أُخْرَى ﴾ لروح النبى دون جسده ، و تغاير بينه وبين ما قبله وما بعده من الضائر العائدة على شخصه (صلى الله عليه وسلم ) لا على روحه فقط ؟ وهل يسهل عليك أن تقول : إنها رؤيا منامية ، مع قوله تعالى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ وهل يقال ذلك فى أحلام النائمين ؟ اللهم إن ذلك لا يقوله إلا الواهمون وهل يقال فى الرؤيا المنامية : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلاَّ فَتْنَاقُ النَّاسِ ﴾ وهل يقال فى الرؤيا المنامية : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلاَّ فَتْنَاقُ النَّاسِ ﴾

ومتى كانت رؤيا المنام فتنة لأحد، فإن كل إنسان يرى بروحه ماشا. الله أن يرى من الكون . فما وجه الافتتان وما معناه ؟

وأما التشبث بلفظ الرؤيا دون الرؤية ، فقد ردّه أهل اللغة ، واستشهدوا عليه بقول الشاعر : « ورؤياك أحلى فى المنام منالغمض »

على أنه جاء فى القصة ماهو قاطع فى الموضوع ، فإن النبى (صلى الله عليه وسلم) لما أخبرهم بذلك هاج هائجهم ، وقامت قيامتهم ، فمنهم الواضع يده على رأسه تعجبا ، ومنهم المصفق ، ومنهم القائل له : لقد كان أمرك أمماً (أى قريبا) قبل هذا . حتى ورد أنه ارتد بعض من كان قد دخل فى الإسلام . فهل ترى (أيدك الله) أن ذلك كله كان من أجل رؤيا منامية ؟

بل فى القصة ماهو أكثر من هذا . وهو أنهم سألوا النبى (صلى الله عليه وسلم) عن عيرهم التى كانت فيها تجارتهم ، فأجابهم (صلى الله عليه وسلم) بأنه مر بها وقد ندّ منها بعير فانكسر ، وأنه مر بعير أخرى قد ضلوا ناقة لهم ، وكان معهم قدح من الماء ، فشربه (صلى الله عليه وسلم) . وقد سألوهم عندما قدموا مكة ، فصدقوا ذلك كله ، وفى القصة أكثر من هذا .

فهل ترى أن الروح شربت الماء من القدح؟ وهل يمكننا أن نقبل أنهم يسألونه عن عيرهم ، وعن بيت المقدس وأبوابه وكل ما يتعلق به ، إذا كانت الرؤيا منامية؟ وأى علاقة بين رؤيا المنام وبين عيرهم التي تجيء من الشام؟

ولا نزال نقول: أى معنى لقصة قدح المـاء، إذا كانت الرؤيا منامية ؟ وأظن أن هذا القدركاف للمنصف. ولو شئنا الاطلنا.

### الفريق الأول الذى يتمسك بالشبه العقلية

يقول هذا الفريق: إنه يستحيل العروج إلى السماء، لأن بيننا وبينها كرة نارية ، كما قرره الفلاسفة الأقدمون. ونقول لهم: إن ذلك خيال لم يقم عليه برهان. وفلاسفة العصر الحاضر ينفون ذلك نفيا باتا. فهذا كاف في إسقاط ذلك الزعم. وستسمع عنه جوابا آخر مشتركا دافعا للشبه كلها.

ويقول الفلاسفة المحدثون فى استحالة ذلك: إن الهواء يرتفع عن الأرض بضعة آلاف من الأمتار، فإذا وصل الإنسان إلى ذلك الحد لا يمكنه أن يبق، لأنه لا يجد من الهواء ما يتنفس به، فلابد أن يموت: وقد وصلوا بطائراتهم إلى ما يقرب من هذا الحد فخرج الدم منهم بهيئة منكرة، لنقص الضغط الجوى هناك.

ونقول فى دفع هذه الشبهة إن ذلك مسلم لانمارى فيه ؛ ولكن هناك قوانين أخر لايعرفها الماديون، ومحال أن يصل اليها الطبيعيون · ذلك أن الارواح الإنسانية : من عالم آخر، لاتسرى عليه قوانين هذا العالم . فإذا غلبت على الإنسان روحانيته ، كان الحكم للروح لاللجسد ؛ وكانت القوانين السائدة عليه هى القوانين الروحانية لا الجسمية . ومتى ساد سلطان الروح سلطان البدن ، كان الحكم للروح لاللبدن ؛ فيمكنه أن يطوى المسافات البعيدة فى البدن ، كان الحكم للروح لاللبدن ؛ فيمكنه أن يطوى المسافات البعيدة فى لحظة قصيرة ، وأن يرى المغيبات على حد محدود ، وأن يخترق الجدران ويقتحم المهالك من غير أن يحصل له ضرر أو يلحقه ألم . ومن هنا جاءت كرامات الأولياء

وإذا كنا نصدق ذلك في الجن . وأرواح النوع الإنساني ألطف وأقوى

نفوذا وأشد قربا من الملا الاعلى؛ فلماذانستبعد ذلك علىخواص البشر الذين غلبت عليهم الروحانية ، حتى صاروا كأنهم من الملا الاعلى ، وبذلك تنخرق لهم العادات ، ولا تحكم عليهم قوانين المادة ا

#### براهين عصرية على ذلك

وما لنا نذكر كرامات الأولياء، أو معجزات الانبياء، وبعض المحدثين لا يقنعون بذلك، ولعلهم يعدّونه من الخرافات والترهات. فلنسق لك ماهو أقرب إلى إقناعهم، وأليق باستعدادهم، فنقول:

قد ثبت ثبوتا لاشك فيه ، أن المنوَّم تنويما مغناطيسيا يسأل عما فى البلاد البعيدة ، فيجيب إجابات صحيحة . فهل يمكن تعليل ذلك تعليلا ماديا ؟

وقالوا: إن المنوم إذا أمر المنوم أن يخوض النار، وأفهمه أنها ليست نارا خاصها ولم تؤثر فيه؛ لأنه تحت سلطان الروح فله حكمها، والأرواح لا تؤثر فيها النيران، ولا تحكم عليه اهذه القوانين؛ فإن سلطان الروح فوق سلطان المادة وقد قالوا: إنهم جاءوا للمنوم بالنوشادر المركز، الذي إذا شمه أحد مات لوقته، فلم يؤثر فيه أدنى تأثير. فقام بعض الأطباء وقال: إن ذلك غش وخداع، وأخذ النوشادر وشمه فخر ميتا وأعاجيب التنويم المغناطيسي أصبحت لمس اليد ورأى العين، وسرها ماذكرنا من أن سلطان الروح فوق سلطان المادة وإذا ثبت هذا، فلتعلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) عند العروج كان على غاية ما يكون من الروحانية، بل كانت روحانيته إذ ذاك فوق روحانية جبريل عليه السلام) وقد ورد أن جبريل تأخر عنه بعد سدرة المنتهي، وقال له له تقدمت أنملة لاحترقت.

فإذا وصل النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى ذلك الحد الذي يتخلخل فيه الهواء أو ينقطع كل الانقطاع ، وقد غلبت عليه الروحانية من كل جهاته ، لم يكن لذلك تأثير فيه ولاضرر عليه لمما قررناه .

ويمكننا أن نستشهد على ذلك بما أصبح معروفا لاينكر ، وهو أن بعض الهنود يوضع فى صندوق باختياره ، أو يدفن فى موضع من الارض عشرين يوما و ثلاثين وأكثر من ذلك ، ثم يُخرج ويُعمل له ماير جعه إلى حسه ، ولا تفارقه الحياة ، مع أنه لم يتنفس ألبتة طول تلك المدة . فكيف ينكر مثل ذلك على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهوسيد الروحانيين ؛ وأفضل الحلق أجمعين ا وهذا تنزل يقتضيه الحال ، وقوانين الجدال . وإلا فلست أدرى كيف يقيسون عالم الملكوت على عالم الملك ، وأحكام الارواح على أحكام الاشباح ا مع أنهم لم يتقنوا علومهم الماذية ، وكثيرا ما تخبطوا فيها فنقضوا ما أبرموا ، وهو شأن هذا النوع الضعيف ، منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة

ولقد أقام العالم ثمانية عشر قرنا يدين بنظرية بطليموس صاحب كتاب الماجسطى فى الأرض والشمس ودورتيهما ، وغير ذلك من النظريات الفلكية ؛ حتى جاء دور الانقلاب العلمى فى القرن السادس عشر ، ونادى العلامتان كوبرنيق وكيلر الألمانيان ، والبحاثة غاليليو الإيطالى بعكس نظرية السابقين ، وأثبتوا فرضا مخالفا لفروضهم . ثم جاء إينشتين فى عصرنا هذا ، فرة عليهم ، وقلب نظرياتهم رأسا على عقب ، ولاندرى ، ماذا يجىءبه الغد ، وقد بين ذلك رئيس وزراء انجلترا المسيو بلفوره ، منذ زمان بعيد ، حين رأس بحمع ترقى العلوم البريطانية ، بمدرسة كمبردج فى شهرأ غسطس سنة حين رأس بحمع ترقى العلوم البريطانية ، بمدرسة كمبردج فى شهرأ غسطس سنة على معرفة كنه المادة ، وأن منتهى علمها

مبتدأ جهلها ،كايقول الشاعرالعربي :

كأن الحب دائرة بقلى فيث الإبتداء الإنتهاء

#### الخلاصة

والخلاصة أن الإسراء لوكان حُلما ماكانت فيه آية ولا معجزة ، ولا استبعده الكفار ، ولا كذبوه فيه ، ولا ارتد به ضعفاء الإيمان ؛ إذ مثل هذا من الاحلام لاينكر : ويؤكد ذلك بجىء جبريل له بالبراق . وخبر المعراج واستفتاح السهاء فيقال : ومن معك ؟ فيقول : محد ، ولقاؤه الا نبياء فيها وترحيبهم به ، وخطبهم فى بيت المقدس ورده عليهم ، وصلاتهم وراءه ، وتعيين على كل واحد منهم والإخبار عنه بخبر خاص ، وحديث فرض الصلاة ومراجعة موسى فى ذلك ، وقوله : ثم عرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الا قلام ، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى ، إلى غير ذلك بما جاء فى القصة وهل عهد مثل ذلك فى رؤيا المنام وهل يقال فى رؤيا المنام : (ماذاغ وهل عهد مثل ذلك فى رؤيا المنام وهل يقال فى رؤيا المنام : (ماذاغ ورض الصلاة وهى عماد الإسلام فى النوم ، مع أن غيرها فرض فى اليقظة ؟ ولست أفهم إلا أن هذا إنكار لقدرة الله ؛ وإذا فتش عن إيمان ذلك المنكر ، وجد ضعيفا به خلل ، وفيه دخل

وما أدرى ماذا يصنع فى مثل قوله (تعالى) ﴿ قَالَ الَّذِى عَنْدَهُ عَلْمٌ مِنَ الْكَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إَلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ وقوله ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِيَعْضَهَا ، كَذَٰ لِكَ يُعْيِي ٱلله الْمَوْتَى ، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ، لَعَلَّـكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وقوله ﴿ فَفُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهِنَّ جُزْءًا. ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتينَكَ سَعْيًا﴾ إِلَى غير ذلك من الآيات والمعجزات

وإن الإيمــان بذلك كله ، سهل كدى من يعتقد أن الله على كل شى. قدير ، وأننا ماأو تينا من العلم إلا قليلا.

ولنرجع إلى الموضوع ، فنقول بالاختصار :

لوكان حلما لم يكن فيه آية ، مع أن الله يقول : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ ولوكان فى النوم عند عائشة (رضى الله عنها) ، كما يزعمه بعضهم ، لما أنكرت رؤيته (صلى الله عليه وسلم) ربه ؛ فهى لم تنكرها إلا لفهمها أن ذلك كان يقظة لا نوما ، لأن رؤيا المنام لا تنكر من عائشة و لا من غيرها .

وبعد، فقد عرج به (صلى الله عليه وآله وسلم)، ليستبين بذلك العروج، أن مقامه فوق مقامات الانبياء، إذ ارتفع عليهم جميعا، حتى سمع صريف الاقلام، وكانت مناجاته فوق السموات العلا، على غير ميعاد ولا رياضة سابقة؛ لكمال استعداد، (صلى الله عليه وسلم) ليعلم مايينه وبين غيره من الفرق في التقريب والاصطفاء.

وكأن العلوالحسى مستتبع للعلو المعنوى ، فكلما ارتقى فى درجات السموات ومافوقها ،كان يرتقى فى درجات الروحانية والاستغراق فى جلال الله وعظمته . ولاغرو ، فالاماكن لها خصائص وبميزات . انظر إلى الكعبة و مااختصت به من الرفعة والتعظيم ونزول الرحمات والبركات ، حتى استحقت أن تسمى يبيت الله ، وحرم الله .

ولتعلم أن قصة الإسراء والمعراج، قد وردت عن كثير من الصحابة، عدّ

منهم في المواهب اللدنية ستة وعشرون .

ولنقهر القلم على الوقوف عند هذا الحدّ ، ففيه هنع وكفاية لمن أرادالله هدايته . أسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، بمنه وكرمه ،؟

يوسف الدجوي

# البنا ، كلياليّادسُ

### محمد صلى الله عليه وسلم أقوى الناس حجة وأوضحهم دليلا

اتفقت الأديان المنزلة على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وقد نقلها أهل الأديان التي سبقت الإسلام بما ظهر على أيدى الرسل السابقين من المعجزات التي استولت على أفئدة الناس وملكت عليهم مشاعرهم ، وكانت كلها معجزات تناسب أوقاتها ثم انقضت آثارها بانقضاء أزمانها ، ولماجاء الإسلام نوه بالعقل وأحله مكانة علمية ، وبين أنه نعمة كبرى ، وأنه لابد من استخدامه ، وندب إلى تحكيمه فيما يفرض على الإنسان من المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وأنزل في محكم كتابه : ﴿ لاَ إِ كُرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ﴿ لاَ تُكَلَّفُ نَفُسُ إِلاَّ وُسُعُهَا ﴾ وواضح أن الكون هو موضع النظر والاعتبار ، إذ يقول الله جلت حكمته في كتابه الكريم :

إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَقَوْمَ يَتْفَكَّرُونَ إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَقَوْمَ يَتْفَكَّرُونَ إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَقَوْمَ يَعْلَمُونَ إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَقَوْمَ يَعْلَمُونَ إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَقُوْمَ يَتَقُونَ إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَآيَاتَ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ومن هذه الآيات يتجلى أن القرآن استصرخ العقل والفهم والتفكر والتدبر والعلم والاعتبار والتقوى والصبر، ولم يفرض علىالناس معتقدات من غير دليل، ولم يستعن على تقبلهم أحكامه بخوارق العادات

حقا إن جميع الاديان قررت وجوب الإيمان بالجنة والنار، ولا يتصور دين صحيح دون الاعتقاد بهما ، وقد تَقبَّل الإنسان في العصور الخالية قبل تقدم العلم ما وصفت به الجنة والنار، فلما برز العلم أخذ يطالب بالدليل للاطمئان، فأحس أهل الدين بشيء من القاق، ثم أخذوا يضطهدون أهل العلم، فنشأ بينهم الصراع والكفاح، وظلواقرونا كذلك وأهل الدين يقولون إن العلم والدين أمران مختلفان، وإن اجتمعا في قلب إنسان فبينهما برزخ لا يبغيان، غيرأن هذا القول لم يقوعلى صدتقدم العقل والعلم، وكان من ذلك أن الكنيسة في الغرب اضطرت البحث عن طريق للتوفيق بين العلم والدين، واستعانت على ذلك بالقضايا الكلامية؛ بيد أن العلم أظهر ضعفها وتزييفها، أضف إلى ذلك أن روح التسامح التي جاءت بعد هذا فَتَحت عقول الناس، وأطلقت ألسنتهم بالجهر بالحق الذي كان مطمور افي صدوره، والزراية بالباطل وأطلقت أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق لينقذ النفوس من ملطان الباطل (وقُلْ جَاءَ الحَقَّ وَزَهَقَ الْباطلَ إِنَّ الْباطلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾

جاء الإسلام فأحدث انقلابا فى العلوم والمعارف ، فالمسلمون بشهادة التاريخ طلائع الرقى العلمى الحديث ، لأن القرآن الكريم سلك فى التدليل على صلاحية ماجاء فيه لكلزمان ومكان وانطباقه على ماير تضيه العقل السليم مُسْلَكًا جعل المشتغلين بالعلوم الطبيعية والفلكية يقتنعون بوجود الموجد

الأوّل القديم الباقي ، وبأن البعث واقع لا محالة .

انظر كيف يتحدث القرآن عن البعث و لنشور ، تجد أنه وجه النظر إلى السنن الكونية التى منها استمرار الحياة والموت دون انقطاع ، مقررا أن وقف الحياة طور في مراحل التدرج حيث تختني علائم الحياة الاجل محدود وهوما يسمى عالم البرزخ ، أو ما يسميه علماء الطبيعة : عدم الحركة أو السكون . والكائنات على هذا الاعتبار تختني ثم تظهر ، كا نرى في مملكة النبات في الفصول المتعاقبة .

يقول القرآن في مخاطبة منكري البعث: في سورة ق

بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، قَ ، وَالْقُرْآنِ الْجَيِدِ ، بَلْ عَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدُرُ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَاشَى لا عَجَيبٌ ، أَمَّذَا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا ذلكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ، قَدْ عَلَيْنا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كَتَابٌ حَفِيظٌ ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ قَدْ عَلَيْنا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كَتَابٌ حَفِيظٌ ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَا عَامُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْنِ مَرِيجٍ ، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاهِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَمَاهَلَ مِنْ فُرُوجٍ ، وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِي وَأَنْبَتَنَا فِيها مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصُرَة وَذَكْرَى لَكُلِّ عَبْد مُنيب ، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء فَيْ السَّمَاء مَنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصُرَة وَذَكْرَى لَكُلِّ عَبْد مُنيب ، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصُرَة وَذَكْرَى لَكُلِّ عَبْد مُنيب ، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَا عَنْ السَّمَاء مَا اللَّهُ مُناوَكًا فَانْبَثْنَا بِهِ جَنَّاتَ وَحَبَ الْخَصِيد ، وَالْنَخْلُ بَاسِقاتِ لَمَا طَلْعُ مَاوَكًا فَالْبَادُ وَأَحْيَانِينَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوبُ ، السَقاتِ لَمَا طَلْكُ مَا فَالْعَادُ وَأَحْيَلِنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوبُ ،

(ق): أمثل الأقوال فيما بدئ به بعض السور من مثل (ق. ص. ن) أميل حروف تنبيهات قدمت فى أول السور ليبقى السامع مقبلا على استماع مايرد عليه بعدها، فلا يفوته شىء من الكلام الرائق، والمعنى الفائق.

وَ الْقُرْآنِ الْجَيدِ :

هذا قسم جوابه (إنك تنذر) ووصف القرآن بالجيد أى العظيم لآنه عظيم الفائدة أولانه آية العظمة والقدرةالبالغة ، لانه لم يقدرأ حد على محاكاته في شيء منه مع التحدي والتقريع ، وأقسم جل شأنه بالقرآن لانه المعجزة الخالدة التي قام على أساسها الدين .

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءُهُمْ مُنْذَرُمْهُمْ :

أى لم يكفهم الشك فى صدق إنذاره بل جزموا بخلافه حتى جعلوه من الأمور المتعجب منها ، وفى قوله تعالى « منهم » تقرير لتعجبهم حيث كانوا يقولون (أبشرا منا واحدا نتبعه) .

فَقَالَ الْكَافِرُونَ لَهَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

لَــاَظهرواالعجبمنرسالته وأنه منذر ، أتبعوا ذلك بالعجب من حصول البعث ، وقالوا ( ماهذا إلا إفك مفترى)

أَثْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعيدٌ:

أى أنرجع إذا متنا وصرنا ترابا . ذلك رجوع بعيد عن الوهم أو العــادة أو السلطارف .

قَدْ عَلَيْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ:

فى هذا إشارة إلى جواز البعث وأنه تعالى قادر عليه لأنه جل شانه عالم بحميع أجزاء كل واحد من الموتى لا يشتبه عليه شى. فيها . وعالم بما تفرق منها وانحل بالتأثيرات الجوية والتفاعل الكيميائي . وقادر على جمعها وتأليفها (11)

وإعطائها ماكان لهما من الصفات والخصائص القائمة بهما . يؤيد هذا قوله تعالى وعندنا كتاب حفيظ، أى علم بتفاصيل الأشياء . والمراد تمثيل علمه تعالى بتفاصيل الأشياء ، بعلم من عنده كتاب محفوظ يطالعه .

بَلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ :

لَمَا كَذَبُوا الرسولفيا ادعاه من إمكان البعث رد عليهم بأنه صادق في دعواه وأنهم مكذبون بالحق وهو القرآن الكريم أو النبوة الثابتة بالمعجزات الصادقة.

لَمَّا جَاءُهُمْ:

أى كذبوا بالقرآن من غير تدبر له ولا تفكر فيه .

فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ:

أَى مختلف مختلط، لأنهم تارة يقولونساحر، وأخرى شاعر، وطوراً كاهن أَفَكُمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُم كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَالَمَا مِنْفُرُوج

هذا دليل على إبطال قولهم وذلك رجع بعيد، وقد طلب منهم النظر إلى السماء وهى فوق رءوسهم غيرغا تبة عنهم ، لأن بحرد النظر إليها كاف في إحباط دعواهم لأنه لا يحتاج إلى تدبرو لا إعمال روية . ووجه دلالة السماء على إمكان البعث وعلى إبطال دعواهم أن بناء السماء ورفعها وتزيينها يالكوا كبمن غير أن يكون لها فروج — أى فتوق — أكمل وأتم من بناء الإنسان وتزيينه بمامنح مر . صفات .

وَ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ : هذا دايـل آخر على إمكان حصول البعث وذلك أنهم كانو يقولون إن الإنسان إذا فارقته الحياة وفقد خاصة النمو وعاد جمادا، لا تعود إليه تلك الحاصة ثانية. فرد عليهم بأن الأرض أشد جمودا وأكثر خمودا ومع ذلك فالله تعالى ينبت فيها أنواع النبات فينمى ويزيد بقدرته: فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة. وقد ذكر جل شأنه فيما يتعلق بالأرض ثلاثة أمور: هى المذأى البسط، وإلقاء الرواسي أى الجبال الثوابت، وإنبات الحسن الناضر من النبات. فبسط الأرض وإلقاء الرواسي وإنبات النبات فيها على مابها من جمود وخمود أيسر منه إعادة الإنسان لانه قابل بأصله للحياة والنمو.

# تَبْصِرَة وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْد مُنيبٍ:

فالسماء تبصرة لآن آياتها مستمرة منصوبة فى مقابلة البصائر . والأرض تذكرة لآن آياتها متجددة فإنها تأخذ فى كل فصل من فصول السنة حالا غير حالها الأولى فآياتها متجددة مذكرة عند التناسى . والتذكرة والتبصرة إنما يكومان من العبد المنيب الراجع إلى التفكر والنظر فى الدلائل .

وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمَاءُ مَاءً مُبَارَكًا فَأَ نَبَتْنَا بِهِ جَنَّات وَحَبَّ الْحَصيد وَ النَّخُلَ بَاسِقَات وهذا دليل ثالت على إمكان حصول البعث وهو النظر فيما بين السماء والارض. وبهذا يتم الاستدلال عليه بالسماء وبالارض وبما بينهما وهو إنزال الماء المبارك أى الكثير المنافع من السماء من فوق ، وإخراج النبات من الارض من تحت .

وهنا فى هذه الآية استدل على إمكان النشور بالنبات والأشجار التى تنمى وتزيد كنمق بدن الإنسان بعد الموت حيث يرجع الله إليه قوة النماء كما يحصل فى النبات والأشجار حين ينزل المطر فيبلل الأرض فتتغذى بما يذيبه

الماء من جسم الأرض فتنمي وتكبر .

وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أنواع من النبات: مايكون ثمره فاكهة فقط كبعض الاشجار، وما يكون ثمره قوتا فقط كأكثر الزروع، ومايكون ثمره قوتا وقاكهة كالنخل. ومعنى باسقات: حوامل. وقد أفرد النخل بالذكر لكثرة فوائدها.

لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا للْعَبَادِ وَأَخْيَينَا بِهِ بَلْدَةً مَيْثًا كَذٰلِكَ الْخُرُوبُ

أى منضود ومتراكم بعضه فوق بعض فى أكمامها كالزرع فى الله ، أى أنبتنا ذلك لرزق العباد

وأحيينا بذلك الماء النافع أرضا جدبة لانماء فيها ولاحياة. وكما حييت هذه البلدة الميتة يكون بعثكم وخروجكم أحياء بعد موتكم ويقول جلوعلا فى سورة الحج:

بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هِ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقَةً خَلَقَةً وَغَيْرِ مُخَلَقَةً وَغَيْرِ مُخَلَقَةً وَعَيْرِ مُخَلَقَةً وَغَيْرِ مُخَلَقَةً وَعَيْرٍ مَخَلَقَةً وَعَيْرٍ مُخَلِقَةً وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَد إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَى لاَ يَعْلَمَ مَنْ بَعْد عِلْمُ شَيْعً وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَد إِلَى أَرْدَل الْعُمْرِ لِكَى لاَ يَعْلَمَ مَنْ بَعْد عِلْمُ شَيْعً وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَد إِلَى أَزْرَلنا عَلَيْهَا الْمُأْتَ وَوَمِنَاكُمْ وَرَبَتْ مَنْ بَعْد عِلْمُ شَيْعً وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَد إِلَى النَّالَةِ هُو الْخَنْ وَأَنَّةً بُعْمَ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً وَلَقَةً إِلَا السَّاعَةَ آيَةً لاَ رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفُبُورِ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آيَةً لاَ رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفُبُورِ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آيَةً لاَ رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفُبُورِ

لما حكى جل شأنه عنهم الجدل بغير علم فى إثبات الحشر والنشر فى قوله تعالى «وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادُلُ فى الله بغير علم وَيَتَبِّعُ كُلَّ شَيْطَانَ مَربد، أورد الدلالة على صحة البعث من وجهين ، أو لهما : الاستدلال بخلقة الحيوان ليذكرهم بأن الذى فعارهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة ثانية . وقد ذكر جل شأنه من مراتب خلقة الإنسان سبعة أمور : الأولى : قوله تعالى –

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ

والمراد خلقنا أصلكم وهوآدم أوخلقناكم من شيء يحصلمن الأغذية التي تنبتها الأرض فيكون الخلق حينئذ كأنه حاصل من النراب. فيصح قوله خلقناكم من تراب. الثانية: قوله: —

أُمَّ مِنْ نُطْفَةً

والنطفة اسم لما قل من الماء، والمراد بها ماء مخصوص، فالله سبحانه و تعالى قد حول الأغذية الناشئة من التراب إلى ماء لطيف مع أنه لامناسبة يينهما . الثالثة : قوله : \_

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

والعلقة قطعة الدم الجامدة وبين الماء وبين الدم تباين شديد واختلاف الرابعة : قوله : --

مُمَّمِنْ مُضْغَةً مُعَلِّقَةً وَغَيرِ مُعَلَّقَةً لِنَبِينَ لَكُمْ وَنَقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَانَسَاهُ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى

والمضغة قطعة من اللحم صغيرة قدرما يمضغ. والمراد بالمخلقة: السالمة من النقصان والعيب. وبغير المخلقة: الناقصة ألخلقة، ويتبع هذا تفاوت الناس في

صورهمو أشكالهم وطولهم وقصرهم ، وتمامهم ونقصانهم . وبتفاوتهم فى الخلقة يتفاوتون فى المواهب والملكات أيضا (لنُبَيَّنَ لَكُمْ) أَى أَنكم إذا كنتم فى ريب من البعث فإنا أخبرناكم أنا خلقناكم من أشياء يباين حالكل منها حال سابقه لنبين لكم مايزيل عنكم الشك فى أمر بعثكم فان القادر على تحويل تلك الإشياء المنباينة من حال إلى حال الا يعجز عن إعاد تكم بعد العدم (وَنقُرُ فَى الأَرْحَامِ مَانشَاءُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى المراد بهذا من يبلغه الله حد الولادة .

الخامسة: قوله: ـــ

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفْلًا

أى نخرج كل واحد منكم طفلا . السادسة : قوله ـــ

ثُمَّ لتَبَلْغُوا أَشُدَّكُمْ

الاشد: كمال القوة والعقل والتمييز. والمرادسهل لكم من الامورو الاسباب ما تبلغون به تمام نموكم في الجسم والعقل، إذ بين ولادة الطفل وبين بلوغه أشده حالات مختلفة. السابعة: قوله ـــ

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَكِ الْعُمْرِلِكَيْ لَا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

المعنى منكم من يتوفى وهو فى كال قوته وتمام نموه ، ومنكم من يبلغ أرذل العمر وهو الهرمو الخرف ، فيعود كماكان فى مبدإ خلقه ضعيف الجسم ناقص العقل كليل الفهم

ثانيهما: ــ الاستدلال بحـال خلقه النبات على حصول البعث والنشور وهو قوله تعالى:

وَتَرَى الْارْضَ هَامِدَةً ۗ

وهمودها يبسها وخلوها من النبات

فَإِذَا أَرْلَنَا عَلَيهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

أى تحركت بالنبات تحرك سرورالان الاهتزاز لايـكون إلا حيث يكون السرور من قولهم (فلان يهتز للندى) أى يتحرك تحرك فرح وغبطة وسرور و ﴿ربت﴾ أى تمت وزادت وانتفخت

وَأُنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

أى من كل نوع منأنواع النبات فيه نضارة وحسن وبهجة ، ورتب جل شأنه على هذا خمسة أمور . أولها :

ذٰلكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

أى أن حال الإنسان فى خلفته وحال النبات فى تطوّره يدل على أن الله هو الحق أى الصانع . ثانيها :

وَأَنَّهُ يُحِيى الْمَوْتَى

فى هذا تنبيه على أنه إذا لم يكن بعيدا على الله إيجاد تلك الأشياء فى صورها المختلفة ، فكنف يستمعدمنه إعادة الأمر ات؟ ثالثها :

وَأَنَّهُ عَلَى مُكِّلِّ شَيْءٍ قَديرٍ

أَى أَنهُ قَادَرَ عَلَى كُلَّ الْمُمَكِنَاتِ وَفَجَلَتِهَاالبَعْثُوالنَّشُورِ . رَابِعِهَاوِخَامِسُهَا : وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لَارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

لما قامت الادلة على أن البعث ممكن وجب القطع بحصوله ، لان الله قادر

على كل الممكنات. ووجه إمكانه أن الاجسام بعد تفرقها وانحلالها قابلة الصفات التي كانت قائمة بها في حال حياتها، والله سنحانه وتعالى عالم بكل شيء لا يخنى عليه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ؛ وقادر على كل شيء، فعلمه بكل شيء، وقدرته على كل شيء يوجب القطع بحصول البعث.

ويؤيد قدرته تعالى علىكل الممكنات وعلمه بكل شيء ذكر مراتب خلقه الإنسان وخلقه الحيوان في الآية الكريمة . إذ لو انتفت عنه إحدى هاتين الصفتين لكان البعث غير ممكن وهما ثابتتان له تعالى قطعا بالحجة البينة والبرهان القاطع

وعلى هذا النحو من التدليل أشار القرآن الكريم إلى سنة الله فى إخراج النار من الحشب ليبرهن على استمرار الاشياء وبقائها فى انتقالها من طور إلى آخر أوحينها تعود سيرتها الأولى إذ يقول (فى سورة يس): ﴿قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ . قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَهُو بِكُلِّ خَلقي عَليمٌ . يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ . قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَهُو بِكُلِّ خَلقي عَليمُ . الله عَمِل الله عَمْر نَارًا فَإِذَا أَنتُمُ مَنْهُ تُوقِدُونَ . أَو لَيسَ الَّذِي خَلَق السَّموات وَ الْأَرْض بِقَادِر عَلَى أَنْ يَغْلَق مِثْلَهُمْ بِلَي وَهُو الْخَلاَقُ الْعَليمُ كَا الله عَمْر الاحضر مكون من أشعة الشمس وبعض وقد أثبت العلم أن الشجر الاخضر مكون من أشعة الشمس وبعض الفازات، ولذلك سميت الاشجار مخازن أشعة الشمس، فا تقادها هو انفصال هذه الاشعة من الخشب فقد فصلت أشعة الشمس من الغازات، ولا يضيع الإحراق شيئا من العناصر التي تكونت الشمس من الغازات، ولا يضيع الإحراق شيئا من العناصر التي تكونت

منها الشجرة لا فى كمها ولا فى كيفها، تأييدا لمـا هو مقرر من أن العناصر تظل سالمة فى جوهرها وإن كانت الاشكال التى تحولت إليها قد أصابها التغيير والتحلل.

ولقد جرى القرآن على طريقة أنه يؤيد كل دعوى ترد فيه بالإحالة على السنن الكونية ، لأن سنة الله فيها واحدة ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

أثبت العلم أن القوى التى أودعت هذا الكون متساندة متضافرة لتحقيق مقصد واحد، وبذلك قررأن لهذا الكون مبدعا واحدا محجوبا عن الأبصار والعقول ، فانظر كيفسبق القرآن الكريم إلى التدليل على هذه الدعوى بطريق تطمئن إلها نفس المتعلم وغيره إذ يقول:

﴿ أَمَّن خَلَقَ السَّمَوات وَ الْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَ نَبَنْاً بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَ إِلَٰهٌ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ . أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَاهًا أَمْارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي يَعْدُلُونَ . أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَاهًا أَمْارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَينَ الْبَحَرِيْنِ حَاجِزًا أَ إِلَهُ مَعَ الله بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعلَمُونَ . أَمَّن يُجِيبُ الله مَعَ الله مَعَ الله عَمَالُهُ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَ إِلَهُ مَعَ الله مَعَ الله تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ . أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلقَ مُمَّ الله تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ . أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلقَ مُمَّ الله يَعَلَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ . أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلقَ مُمَّ الله يَعلَى الله عَمَا الله عَمَّا يُلهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ . أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلقَ مُمَّ الله يَعَلَى الله عَمَّا يُلهُ عَمَّا يُلهُ عَمَّا يَلهُ عَمَّا يُلهُ عَمَّا يَعْدَهُ وَمَنْ يَرْدُوكُمْ مَنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَ إِللهُ مَعَ الله قَلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ يُعْدَدُهُ وَمَنْ يَرْزُوكُمْ مَن السَّمَاء وَالأَرْضِ أَ إِللهُ مَعَ الله قَلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ يُعْدَدُهُ وَمَنْ يَرْزُوكُمْ مَن السَّمَاء وَالأَرْضِ أَ إِللهُ مَعَ الله قَلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ يُكَثَمُ صَادِقِينَ ﴾ .

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا ٱللهَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبعَثُونَ . بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلَ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ .

إذا كانت وظيفة الدين هي إعلام الإنسان بإلمه وهدايته إلى تفهم السنن الكونية والتمشى معها فأسمى وظيفة لمن نزل عليه الدين أن يشرح الحقائق التي تضمنها ذلك الدين بطريق يفقهها الناس على اختلاف ضروبهم واستعدادهم وإلا تخبطوا وضلوا وفشا فيهم الإلحاد والمروق ، ومن أجل ذلك فإن المادية في الغرب حكمت على الدين بخلوه من كل فائدة الآن ماجاءهم لم يك مشفوعا بالدليل المنطق ، بل أو امر تعبدية لا قبل لهم بفهمها

يد أن العناية الإلهية شاءت أن يكون العلم كامنا فى طيات الزمن لينقص من أطراف الإلحاد الذى طغى على العالم الغربى، وفى الحق أن العلم ما زاد على أن تقيّل منهج القرآن الكريم فالعلم كشف فى كتاب الكون البرهان على وجود الإلّه ووحدانيته، وكتاب الله قد سبق إلى الادلة التى جاء بها العلم، فاتحد البرهانان على وجود الإلّه ووحدانيته: برهان كتاب الحليقة، وبرهان الكتاب المنزل

يقول علماء الكلام: الدليل على وجود الله أمور ثلاثة: الآول: أن كل شيء فى الكائنات بتدبير، الثانى: أن كل شيء خلق لغرض معين، الثالث: أن الموجودات متساندة يتمم بعضها بعضا لتحقيق السنة الإلحية الشاملة التي تدخل كل شيء فى الخليقة تحت قاعدة واحدة وضابط معين، ويقرر أهل العلم أن هذا الدليل صحيح.

وأما القرآن الكريم ، فقد أجمل هذه الأمور الثلاثة في الآية الآتية :

﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِى الْبَحْرِ بَمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أُنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخَيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ تَهَاوَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّدَابَةً وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لَقَوْم يَعْقُلُونَ ﴾

وإذا أنعمت النظر في هذه الآية وجدتها تشير إلى أن كل شي. بتدبير وأنهمقصود لأن تعاقب الليل والنهار يحدث التغيرات الجوية ويحدث الرياح وينشأ عن ذلك مواسم المطرو الجفاف على نظام مستقر ، ومعني هذا أن حياة الكائنات وموتها مر تبطان بسير الأرض في مدارها ، فهل هذا كله مصادفات بحتة ؟ أليست كل هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض ؟ هذه كائنات كثيرة يعمل كل منها في دائرته وفي الوقت نفسه يعاون غيره من الكائنات لتحقيق غرض واحد ، وهي مجتمعة تحيى الأرض بعد موتها . هذا هو ما يقوله العلم الحديث المؤيد بالتجارب في المعامل والمراصد .

من أجلذلك وجب على أهل الإنصاف أن يقرروا أن القرآن من عند الله ، فقد كشف هذه الأسر ار الطبعية في وقت عمت فيه الجهالة ، وطمت الخرافات ، واستولت على العقول الخزعبلات .

على أننا إذا ألقينا نظرة شاملة على ما فى الكائنات ألفينا أن كلكائن مرتبط بحياتنا ، وأنهاجميعها صادرة عن تدبير واحد لها غرض واحد وموجدها واحد وإلى ذلك يشير قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فى خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالارْضِ . رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلًا شُبْحَانَكَ ﴾ هَذَا بَاطِلًا شُبْحَانَكَ ﴾

فالآية تقرر أن السموات والأرض خلقت لغرض معين حقا إن هناك أمورا في الكائنات لم تعرف مقاصدها بعد.

غير أنما كشفه العقل إلى الآن قدصح البرهان على أنه ذو مقصد واضح ولنضرب مثلا : أماو قد عرفنا من طريق القرآن ومن طريق العلم أن النظام الشمسي من حيث ارتباطه بالكرة الارضية له مقصد فى وجوده وحركته وأن كل ذرة فى عالم المادة ضرورية لبقاء هذا النظام \_ أمكننا من طريق القياس أن نقول : إن كل موجود فى الخليقة مسخر لمنفعتنا بأمر القوة القاهرة التي هي د الله ، ؛ وانظر أيضا قوله تعالى :

﴿ اللهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَواتِ وَ الأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَا ۗ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ وَذْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فَى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فَى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فَى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَ الْأَنْهَارَ وَلَيْهَارَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَالَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ وَالْهَارَ وَالْعَمَالَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ وَالْفَالَالَ وَالنَّهَارَ وَالْفَرَادُ وَالنَّهُ وَالْمُ اللَّذَالَ وَالنَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَالَ وَالْمَالَالَ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْعُلْلَالَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُولُولُولُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْعُلُولُ اللْفُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُولُولُولُول

تصوّر مبلغ التقدم الذي نجنيه من إمدادنا بجميع مانحتاج إليه و مافيه راحة لنا . هل تجد سبيلا إلى إحصاء مااحتو ته الخليقة من و سائل الراحة و المساعدة ؟ كلا . فليس هناك سبيل في ذلك . إذن كيف يقال إن هذا العالم باطل لا قصد فيه ؟ و انظر إلى ما يقول القرآن الكريم في شأن النظام الشامل في الكون الذي يدل على أن المادة طوع إرادة القدير القاهر

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

﴿ وَآيَةً كُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مَنْهُ الَّهَارَ فَإِذَاهُمْ مُظْلُمُونَ . وَالشَّمْسُ تَجْرِى لَمُسْتَقَرّ

لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَاذِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فَي فَلَكَ يَسْبَحُونَ ﴾ في فَلَك يَسْبَحُونَ ﴾

فهذه الآيات يتجلى أن النظام الشمسى سائر على قانون إلمّى لا يتخلف وأن البرهان على ذلك هو النظام الذى تسير عليه الكواكب بحساب دقيق لا يأذن باصطدامها ، مع أن بعض هذه الكواكب غير منتظم فى سيره

تأمل هذه الأرض فقد حدثنا العلم أنها انفصلت من المجموعة الشمسية مم تعاقبت عليها أطوار كثيرة حتى وصلت إلى شكلها الحالى ، ثم كان من قانون الجاذبية أنها أصبحت تسير فى مدارها حول الشمس ومحورها مائل على مدارها ، فهل كان فى استطاعتها أن تسير حول الشمس على مدار تام الاستدارة؟ ولماذا كان محورها مائلا بزاوية قدرها ٢٣٠ درجة ولم يكن بزاوية لهي مثلا عند التماس ؟

ولماذا لم يكن هذا المحور موازيا للمدار؟

فإذا لم يكن وضعها الحالى مقصودا لغرض معين ، فقد كان من الممكن أن تتخذ الارض شكلا آخر .

فإذاكان قانون الجاذبية قصرها على أن تدور حول الشمس فى فلك غير تام الاستدارة ، فماهذاالذى يسمونه (نتيجة المصادفة؟) التى جعلت الارض تدور فى مدارها ، ومحورها مائل كما وصفنا؟ أليس هذا تناقضا؟ قانون ومصادفة ؛ ومن العجب أن قوما يلغون عقولهم ويقولون بالمصادفة ليفروا من الإيمان بالنظام الإلحى الشامل

وصفوة القول أنه مامن مفكر ينظر فيها ذكر الله في كتابه مما بين السهاء والأرض ، إلا رأى من اتصال بعض ذلك ببعض مشل مارأى في تدبيره نفسه ، وعرف من اتصال خلقه ؛ فما بين ذوائب رأسه إلى أنامل قدمه . وفي ذلك أوضح آية وأبين دلالة ، على أن الذي خلقه وصنعه إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهُ مَعْهُ ، وَلَا مِن شَيْءَ ابْتَدَعَهُ ؛ وَلَا عَلَى مِثَالَ صَنْعَهُ ، فقد نرى بعيوننــا ونعلم بعقولنا ، أن الله عز وجل خلق للأنام الأرض؛ وجعلها موصولة بالخلق، فليس يدحوها إلا لهم، ولايديمها إلا معهم، وجعلذلك الخلق متصلا بالنبت ، لا يقوم إلا به ، ولا يصلح إلا عليه . وجعل ذلك النبت الذي جعله متاعاً للناس ومعاشاً لأنعامهم ، متصلاً بالمـــاءالذي ينزل من السماء بقدر معلوم ، لمعاش مقسوم ، فليس ينجم النبت إلا به ؛ ولايحيا إلا عنه، وجعلالسحاب الذي يبسطه كيف يشاء متصلا بالريح المسخرة في جق السماء تثيره من حيث لاتعلم ، وتسوقه ونحن ننظر ، كما قال عز وجل (وَٱللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدَمَيِّت فَأَحَيْنَابِهِ الأرْضَ بَعْدَمَوْتُهَا كَذَلكَ الْنُشُورُ) ووصل الرياح التي يصرفها في جوّ السماء بمــا يؤثر في خلق الهواء من الأزمنة التي لاتثبت الهواجر إلا بثباتها ، ولا يزول عنه برد إلا بزوالها، ولولاذلك إلظل راكدا بالحر المميت، أو ماثلا بالبرد القاتل

ووصل الآزمنة التي جعلها متصرفة متلونة بمسيرالشمس والقمر الدائبين الناس المختلفين بالليل والنهار عليهم ، وجعل مسيرهما الذي لانعرف عدد السنين إلابه ، ولامواقع الحساب إلا من قبله ، متصلا بدوران الفلك الذي فيه يسبحان ، وبه يأفلان ، ووصل سيرالفلك بالسماء ، فهما للناظرين سواء ، فهذا

خلق الله عز وجل؛ مافيه تباين، ولا تزايل ولا تفاوت، كما قال سبحانه و تعالى (مَاتَرَى فى خَلْقِ الرَّحَنِ مِنْ تَفَاوُت ولو كان لله شريك أو معه ظهير عليه ؛ يمسك منه ما يرسل ، ويرسل منه ما يمسك ، أو يؤخر شيئا من ذلك عن وقت زمانه ، أو يعجله قبل مجىء إبانه ، لتفاوت الخلق ولتباين الصنع ، ولفسدت السموات والارض ، ولذهب كل إلّه بما خلق كما قال عز وجل ﴿ بَلُ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ . مَا أَتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الله إذًا لَذَهَبَ كُلُ إله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَنْ يَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَنْ يَعْضُ مَنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مَنْ الله إِذَا لَذَهَبَ كُلُ إله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَنْ يَعْضُ مُ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَنْ يَصْفُونَ ﴾

والعجب: كيف يصف مخلوق ربه أو يجعل معه إلمّا غيره، وهو يرى فيما ذكر الله من هذه الاشياء صنعة ظاهرة وحكمة بالغة و تأليفا متفقاو تدبيرا متصلا من السهاء والارض، لايقوم بعضه إلا ببعض، متجليا بين يديه، ماثلا نصب عينيه، يناديه إلى صانعه، ويدله على خالقه، ويشهد له على ماثلا نصب عينيه، يناديه إلى صانعه، ويدله على خالقه، ويشهد له على وحدانيته ويهديه إلى ربوبيته، فتعالى الله عمايشركون، أيشركون مالايخلق شيئا وهم يخلقون، حقا ماكرر هؤلاء الجاهلون بربهم الضالون عن أنفسهم فى خلق الله النظر، ولارجعواكما قال الله عز وجل الفكر، ولو أعملوا فى خلق الله النظر، ولارجعواكما قال الله عز وجل الفكر، ولو أعملوا حكرهم وأجادوا نظرهم، فيما تسمع آذانهم، وترى أبصارهم من حوادث حالات الخلق، وعجائب طبقات الصنع، لوجدوا فى أقرب ما يرون بأعينهم من التأليف لتركيب خلقهم، والآثر فى التدبير بصنعهم، مايدلهم على توحيد من التأليف لتركيب خلقهم، والآثر فى التدبير بصنعهم، مايدلهم على توحيد ربهم، ويقف بهم على انفراده بخلقهم، فانهم يرون فى أنفسهم بأعينهم، ويحدون بقلوبهم، أنها مخلوقة صنعة بعد صنعة، ومحولة طبقة عن طبقة،

ومنقولة حالابعد حال: سلالة من طين، ثم نطفة من ماهمهين، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما كساها الله عز وجل لحما، ونفخ فيه روحا؛ فإذا هو خلق آخر، فتبارك الله أحسن الخالفين، الذي خلق في قرار مكين - من ما قليل ضعيف ذليل - خلقاصة ره بتخطيط، وقدره بتركيب، وألفه بأجزاء متفقة وأعضاء متصلة، من قدم إلى ساق إلى فخذ إلى مافوق ذلك من آيات ما يعلن، أو عجائب ما يبطن، ليعلم الجاهلون ويوقن الجاحدون أن الذي صنع ذلك وخلقه ودبره وقدره وهيأ ظاهره و باطنه إله واحد لا شريك معه، فما أجدرنا بالنظر في آيات الرسل وبينات النذر، فإن في ذلك هداية للبصرين، وعبرة بالعتبرين، وذكرى للعابدين (والحمد لله رب العالمين)

# البَامُ لِاليَّا بِع

# محمد صلى الله عليه وسلم أكبر المصلحين نجاحا

أشرق نور المصطنى صلى الله عليه وسلم حين استحكمت الصلالة فى النفوس و تغلغلت الغواية فى الرءوس، و تناهت الفتنة، و تفاقت المحنة – وكذلك الرسل يولدون عند عموم الجهالة، ويبعثون عند طموم الصلالة – فبعثه الله للناس جميعا، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم صراطا مستقيا، فاهد فى الله حق جهاده، مقتحا الشدائد، محتملا الصعاب، سائرا سير الحكيم، آخذا قومه بالموعظة الحسنة والمجادلة الرشيدة، حتى اجتاح الصلالة وأظهر الحق بأقوى دليل، وأرشد الحلق إلى أقوم سبيل، وتم له ما أراد من نجاح اجتماعى وخلق، ونفوذ سياسى، وفوز حربى، صلى الله عليه وعلى من نجاح اجتماعى وخلق، ونفوذ سياسى، وفوز حربى، صلى الله عليه وعلى من نجاح اجتماعى وخلق، ونفوذ سياسى، وفوز حربى، صلى الله عليه وعلى من نجاح اجتماعى وخلق، ونفوذ سياسى، وفوز حربى، صلى الله عليه وعلى من نجاح اجتماعى وخلق، ونفوذ سياسى، وفوز حربى، صلى الله عليه وعلى من نجاح اجتماعى وخلق، ونفوذ سياسى، وأويك البيان:

### (١) نجاحه الاجتماعي" والخلق"

لاجرم أن تغيير حال أمة كالآمة العربية ، وإحياءها وإحياء أمم الآرض بها ، وقلب نظمها ، وإصلاح جميع أحوالها وأمورها ، وإخراجها من الفساد والاختلال والفوضى ، برجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في حاله ونشأته وفقره و يتمه وأتميته ، وبتلك السرعة العجيبة في ذلك الزمن القصير — أمم لم يعهدله مثيل في تاريخ الإنسانية : فهو من أعجب العجائب ، وأغرب الغرائب، بل هو معجزة التاريخ التي عقم بعدها ، وبقيت و حدها

رجل فقير يتيم أمى ، بعيد عن العلم والعلماء ، فى ناحية من الأرض بعيدة عن كل نظام ومدنية ؛ ناشئ فى الهمجية ؛ وبين أهــل وأقارب عريقين فى

الجهل والكفر والوثنية ، فأبدل وحده من الجهل علما ، ومن الفساد نظاما ، ومن الكفر إيمانا ، ومن الشرك توحيدا ، ومن التشبيه تنزيها ، ومن التفرق اتحادا ، ومن التخاذل ائتلافا ، ومن الضعف قرة ، ومن الهمجية مدنية ، وهو في كل ذلك الليث الهصور ، والقائد المحنّك ، والخطيب المصقع ، والبليغ المعجز ، والسياسي الحاذق ، والمنبي الصادق ، والتسارع الحكيم ، والمعلم المعجز ، والسياسي الحاذق ، والمنبي الصادق ، والتق الورع ، والزاهد الناسك العابد ، والمتمتّع بالحلال ، والمتلدّذ بالطيبات ، والرءوف الرحيم ، والفاسي على الظالمين ، ومثال الأدب والتهذيب ، والرقة والجمال ، والأعمال الصالحة ، والإيمان الصادق الصحيح ؛ والإخلاص الأكبر لأمته ولسائر العالم . كل ذلك أنصع دليل على أنه الإنسان الكامل ، الجامع لما العالم . كل ذلك أنصع دليل على أنه الإنسان الكامل ، الجامع لما الصالح الوحيد في كل صفة وخلق وعمل : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله الصالح الوحيد في كل صفة وخلق وعمل : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسَالَ المُحْ فَي رَسُولِ الله المناس ا

فلاعجب أن أحيا أمة حملت لواء العلم والعز والمجد والمدنية الصحيحة ، والحرية والإخاء والمساواة إلى أمم الارض قاطبة ، مع شدة الحاجة إلى بعثته فى ذلك الزمن الذى ساد فيه الاختلال والفساد، واستشرى فيه الكفر والظلم والاستبداد، وسوء الحال والجهل : فغيرت رسالته وجه الارض ، وقلبت نظم الامم ؛ وصبغتها بصبغتها فى اللغة والدين والاخلاق ، فى سنين قليلة ، وبسرعة خارقة للعادة ؛ مع أن دول ذلك العصر على عظمتها وقوتها ، وأموالها واقتدارها ، عجزت عن صبغ محكوميها بصبغتها فى الدين واللغة والجنس والاخلاق ، مع بذل كل مجهودها وعلمها وأموالها واقتدارها فى

ذلك، فلم يزدد الناس منها إلا نفورا وسخطاو بغضا، مع مضى المدد الطويلة عليها، وتسلطها على جميع مصادر حياة تلك الأمم، ولم تنل منها مع قوتها في السنين الكثيرة، ماناله العرب مع ضعفهم في السنين القليلة.

فمحمد صلى الله عليه وسلم الذى أحيا تلك الآمة ، وجاء بذلك الدين ، واستوجب محبة الآمم الآخذة بتعاليمه ، المتأثرة بأقواله وأعماله إلى اليوم ، والذى له أكبر سلطان على نفوس (الملايين) من البشر . لم يتم له هذا النجاح بدون عون إلهى ، ومدد ربانى .

لم يرو التاريخ أن مصلحا غيره قام بين البشر وكان منله فى حاله و نشأته . وكانت أمته كأمته العربية البدوية الآمية ــكان منه ماكان من محمد صلى الله عليه وسلم فى أثره العالمي العظيم ، وبسرعة عجيبة كهذه ، أو دام عمله فى الأرض إلى اليوم .

حقا لقد خابكل مدّع للنبرة من بعد بعثته ، وظل محمد صلى الله عليه وسلم فذا فى جميع أعماله دون سائر البشر ، لما آتاه الله من القدرة العجيبة والسلطان السريع ، والتأثير المدهش فى أمم الارض قاطبة إلى قيام الساعة .

كان عمله فى قلب الأمة العربية وبعثها من الموت إلى الحياة بهذه السرعة ، أبلغ من قلب العصاحية ، وإبراء الأكه والأبرص ، وإحياء الموتى ، لأن إخراج الأمم من الظلمات إلى النور ، وإماتة الجهل ، وإحياء العرفان ، ونبذ الهوى ، ومخاطبة العقل السليم : كل ذلك أليق بمقام النبؤة ، وأقوى فى إثبات الدعوى :

قال (سير وليم موير) في كتابه , سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ، : , امتاز محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح كلامه.ويسردينه ، وأنهأتم من الأعمال مايدهش

الألباب: فلم يشهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس، وأحيا الآخلاق، ورفع شأن الفضبلة في زمن قصير - كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم،

لبثت مكة خاصة والبلادالعربية عامة دهورا وأحقابا ، غارقة فى الجهالة ، معنة فى الصلالة ، فلم يكن لليهودية والمسيحية من الآثر فى العرب وأحوالهم الاجتماعية والحلقية ، إلا بمقدار ما يؤثّر حجر يلتى فى ماء كدر ، لا يعدوأثره وجه الماء ، ولا يبلغ أعماقه .

كان العرب سابحين في ديجور من الرذيلةوضروب القسوة ؛ إذكان الولد الأكبر يرث أباه فىزوجته ؛ وبلغتالانفة والغيرةعندهم حدًّا جعلتهم يتدون البنَّات، وعكفوا على الاصنام، وعبدوا الاوثان؛ ولم يفقهوا معنى للحياة الاخرى، ومافيها من ثواب وعقاب؛ فلسا جاء محمد صلى الله عليه وسلم، أمكنه في خلال ثلاث وعشرين سنة ، أن يطهر مكة وغيرها من البلاد العربية مماكانفيها من الارجاس والمقابح، ثم اتبعته طائفةقد هجروا عبادة الاصنام ودانوا لله بالطاعة ، وصدّقوا الرسول، وآمنوا بمـا أنزل إليه فاستقرت في قلوبهم خشسية الله ، وتطلعوا إلى عفوه أوفضله ، وتسابقوا في عمــل البر ، وتنافسوا فى نصر الفضيلة ونشر لواء العدل ، وبان لهم أنَّ الله على كل شيء قدير ، وأنّ العناية الصمدانية تحوطهم وترعاهم ماداموا على ثباتهم ، وأنّ الله مطلع على أحوالهم وشئونهم ، وسرهم وعلانيتهم ، وأنّ مافىالكون من نعمة أو آية مصدرها الخلاق الوهاب، وأن الأمورصغيرها وكبيرهابيده يصرفها كيف يشاء، وأنّ ماجاءهم من الدين الجديد فضل أفاض الله به عليهم، وقد وجب عليهم أن يدفعوا عن بيضته . ويحرسوا حمـاه . وظهر لهم أنّ محمـدا صلى الله عليه وسلم هو بشير السعادة ، وأنهمعقد آمالهم ، ومنقذهم منأحو الهم

وأوحالهم فلذلك انقادوا له بالطاعة .

لاجرم أن مكة فى زمنقصيرقد انشطرت شطرين: الكفار، والمؤمنين. فأما الكفار فقد ظل معظمهم على عناده، حتى تم للنبى الكريم النصر والفتح المبين.

وأما المؤمنون \_ على قلّتهم \_ فقداحتملوا صنوف الآذى، وعانوا آلام التعذيب، ولم يزدهم ذلك إلا حبا لمحمد ودينه، وقد بلغ من أمرحهم إياه، أنهم جحدوا معتقداتهم التى ورثوها عن آبائهم \_ وكانت أنفس الآشياء لديهم \_ ثم هجروا أوطانهم إلى بلاد الحبشة \_ كا سيأتى \_ ثم إلى المدينة. ومنهم من هاجر من مكة إلى المدينة بأمررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما اشتد عليهم أذى قريش، حيث لحق بهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تاركين مدينتهم المحبوبة، وفيها البيت المحرّم وهو أحب أرض الله إليهم. ولما استقر بهم المقام في المدينة، عقد المصطنى صلى الله عليه وآله وسلم بينهم رابطة الإخاء، وبذلك استعدت نفوسهم للدفاع عن محمد ودينه، ووهبوا مماه هم لإعلاء كلمة الله.

كان من أثر محمد أن العرب الذين كانوا بالامس عاكفين على شن الغارات ، وسفك الدماء لاوهى الاسباب ، أصبحوا وقد توثقت بينهم أو اصر الاخوة ، وأشربوا فى قلوبهم أن يعمل كل لخير أخيه ، ولا يستأثر بشىء دونه ، بل طلب الانصار من المهاجرين أن يشركوهم فى أمو الهم ، والمال أحب شى الى الإنسان ، بعد النفس والولد .

هذب الامةالعربية التي ضرب بها المثل في الجهل قبل الإسلام . حتى أصبحت منار العلم والعرفان للعالم . وفي ذلك يةول (كارليل) : « قوم يضربون

فى الصحراء لايؤبه لهم عدّة قرون. فلما جاءهم النبى العربى ، أصبحوا قبلة الانظار فى العلوم والعرفان، وكثروا بعد القلة، وعزوا بعد الدَّلة، ولم يمض قرنحتى استضاءت أطراف الارصين بعقولهم وعلومهم . .

هؤلاء العرب الذين غَمَطوا المرأة جميع حقوقها، وأنزلوها عن مرتبتها الطبعية - أصبحوا بعد الإسلام هداة الأمم فى تقدير حقها، وصاروا مثلا صالحاللاستقامة والنقوى، محافظين على حدود الله وأحكامه، مؤتمرين بأوامره مجتنبين نواهيه، قوم كانت بواء ثهم للعمل صغيرة مرذولة. فلما أتاهم الإسلام عظمت بواء ثهم، وشرفت مقاصدهم، وحبّب إليهم عمل البر، ومناصرة العدل، ونشر لواء المحبة.

حقا إنه لعجيب أن يتم هذا التحوّل فى سنين قليلة : كأنّ ملائكة السماء هبطوا إلى الارض ، فنفثوا فى نفوس العربروحالصفاء والوثام ، وأماتوا فيهم دواعى الانتقام ، واستأصلوا عبادة الاصنام ؛ والشغف بالقهار والخار ، وما إلى ذلك من القبائح والمناكير .

دع عنك أن تعدد الزواج قد نُظِّم ، والربا أخذيختنى ، وحل العمل محل البطالة ، وتحققت أمنية عيسى عليه السلام : من استقرار ملكوت السماء في الارض

كان مثل محمد مثل الرعدالقاصف: قضى على الشرور التى رسخت فى العصور. السابقة ، فأيقظ الناس من سباتهم العمبق ، ثم رفعهم إلى ذروة الحضارة . لم تر أن الأمة التى كانت تعبد الاحجار والحيوان والنبات أصبحت أمة موحدة لها يقين ثابت ، وعقل راجح ؟ فأنجبت مثل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، الذى عبد الوثن والصنم فى جاهليته ، والذى قال بعد إسلامه عند استلامه

الحجر الأسود: . إنك لحجر ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك . .

حقا إنالاممكالاطفال: ولذلك جاءهم الانبياء بمــا يناسبعقو لهم ودرجة سـذاجتهم ، وكان البشر على الجملة في عهد البعثة المحمدية ، قــد خرجوا من طور الطفولة إلى سنّ الرشد، فأصبحوا لايناسهـم من الدلائل والبراهين ماكان يناسبهم في القرون الأولى ، وقلَّ فيهــــم تأثير المحتالين والدجالين والسحرة والمشعوذين ، وصاروا يرجون الهـداية من طريقها . فسـاعدهم الإسلام على ذلك ، ونهج بهم منهجا لم يسبقه به دين من قبل: فجعل الحجج العلمية والدلائل العقلية رائده في جميع دعاويه ، وعليها معتمده في كل مبانيه وقلل من شأن المعجزات الحسية بقدرالإمكان، حتى لا تكون عقبة في سبيل رفى عقل الإنسان في مستقبل الزمان: ﴿ وَمَا كَانَ لُرَسُولَ أَنْ يَأْتَى بِآيَةِ إِلَّا بإذن ألله لكُلِّ أَجَل كَتَابٌ . يَمْحُو أَلله مَا يَشَاهُ وَ يُثبتُ وَعَنْدَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ . فإن البشر في عهدالنبوة المحمدية ، أخذوا يدركون قيمة المعجزات الحسية ، وأنها لاعلاقة بينها وبين دعوى النبؤة ، وأنها لايسهل تمييزها من غيرهامن أعمال السحرة والمشعوذين ، والصناع المــاهرين ، وعجاتب أهل الرياضات والججاهدات، من المتصوّفين وغيرهم، على ما يقول بعض الناس، وأنهـا إن أقنعت تلك العقول الفديمة ، وأرهبت تلك النفوس وهي صغيرة ، وحملتها على الإيمان : فإنها أصبحت لا تغنى العقل فتيلا ، ولا تزيد الأمور إلا تعقيدا . وإن الدليل إن لم يكن له من العقل أكبر نصيب أُ فهو أضعف ضعيف. وأما منكان يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المعجزات؛

ف كان يريد إلا الإعنات والتعجيز والسخرية والاستهزاء والعناد، وإلا فلديه من البراهين والآيات مايشني علة النفوس، ويروى غلة العقول: ﴿ أُو لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِتَابُ يُتَلِي عَلَيْهُمْ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَرَحْةً وَذَكْرَى لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ . وأما ما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات الحسية، فلم يكن يراد به إلا إلحام المعاندين المستهزئين، والزيادة فى تثبيت ضعفاء المهتدين، وقد كان جل اعتباد النبي صلى الله عليه وسلم فى إثبات دعواه على القرآن وحده ؛ كا يتضح ذلك لمن تدبر آياته: فإنه هو المعجزة التي تلتئم مع الدعوى، وتعلو بالعقل إلى مستوى العلم والفهم، وتناسب حال الأجيال من بعده ؛ وتعلو بالعقل إلى مستوى العلم والفهم، وتناسب حال الأجيال من بعده ؛ فلا تقف عقبة فى سبيل نظرياتهم و تفكيرهم، ومعلوماتهم واختراعاتهم، ولا تلتيس عليهم بحيل الدجالين و تدليس المحتالين، ولا بكذب القصاصين وإفك الراوين، وتحيل الواهمين، بل تساعدهم على البحث، وتحضهم على البحث والتقصى والتحيص، والاستدلال والاستنباط.

فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم انقضى عصر العجائب والغرائب، وبدأ عصر العلم والعقل . فهو الحد الفاصل بين العصرين . فلذا كانت معجزاته تشمل هذا وذاك ، وكان أجلها وأكبرها والباقى منها ــ وهو القرآن ــ مناسبالزمنه عليه السلام ، ولكل ما يأتى بعده من الازمان ، فلا يناسبها غيره . وكما ختم عصر المعجزات ، وتمت النبوات ، كذلك أغلق باب الكهانة . فكان الله تعالى : في العصور الأول ــ والبشر في طور الطفولة ــ يخاطب فكان الله تعالى : في العصور الأول ــ والبشر في طور الرجولة ــ يخاطب بصائرهم عواسهم . وفي العصور التالية ــ وهم في طور الرجولة ــ يخاطب بصائرهم أكثر مما يخاطب أبصارهم : فإن بصائرهم في العصور الأول كانت ضعيفة

غلفا، لاتقوى و لاتنفتح للعنويات، فوالى عليهم أنبياءه ورسله الكثيرين، وآياته ومعجزاته بما ناسباستعدادهم: وذلك لانالاب مع أطفاله يكثر التكلم معهم، وتأديبهم وتهذيبهم، وترغيبهم وترهيبهم، ومكافأتهم بالماديات: كالحلوى والنقود والآلاعيب، أو معاقبتهم بالزجر والضرب ونحوه، على حسب ما يبدر منهم. فإذا صاروا رجالا كف عن ذلك، واكتنى ببث نصائحه العامة، وإرشاداته المكتسبة من طول التجربة والاختبار، وتركهم يستعملون عقولهم فيما يرونه صالحا لهم، وقل أن يضربهم أو يهينهم. كذلك فعل الله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأُعْلَى ﴾

بعد أن بلغ الإنسان رشده: أعطاه الشريعة العامة ، والقواعد الثابتة ،وأباح له التصرف فى الأمور ، بحسب ما يرشده إليه عقله فى حدود شرعه: فبعد أن كان يوحى إلى الأمم السابقة كبنى إسرائيل مثلا فى كل جزئية من جزئيات الأمور ؛ اكتنى الآن بما فى القرآن الشريف، من القواعد العامة، والأصول الثابتة : فإنها مع ما يوحيه إلينا العقل كافية لهدايتنا فى جميع الأمور ، بعد أن بلغنا رشدنا .

لذلك أغلق الله تعالى باب الوحى والمعجزات، وأخبرنا بذلك كالهصريحا في الكتاب العزيز، فلم يبق لمحتال ولا لمشعوذ ولا لدجال أدنى وسيلة إلى التأثير في العقل، وبذلك خلص العقل البشرى من الأوهام والخرافات والترهات، وأصبح طريق العلم أمامه واضحا، ومهيع الحياة صالحا، ولمكى لا يبق هناك ثلة في نفس أحد من المؤمنين يقتحم عليه منها شيطان من الشياطين؛ نص الكتاب العزيز نصا صريحا لا يقبل التأويل، على أن الغيب علمه عند الله لا يعلمه إلا هو، وأن الأمور كلها بيد الله يصرفها كما يشاء، لا يراعى فيها

بجاملة أحد من عباده . فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعَلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرَتُ مِنَ الْفَيْبِ لَاسْتَكْثَرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ السَّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ . ومثل ذلك في القرآن كثير يعرفه من وُفِّق إلى تلاوته بتمثُّن وتدبر .

إن نظرة فيما كانت عليه طوائف المسيحيين فى الفرون الأولى ، تدل بأجلى بيان وأنصع دليل ، على مقدار نجاح محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماعى :

ذلك بأن الناس وقتئذ تضاربت عقائدهم وأفكارهم، في أصول الدين الأساسية كافة، وكثرت مذاهبهم فيها، ولم يرق للناس في تلك الآزمان للقصر عقولهم للسرك والتجسيم، وعبادة الصور والتماثيل. وكلما قام فيهم موحد أو مصلح حكموا بكفره ومروقه، حتى أريقت دماء بسبب ذلك ظلما وعدوانا، وانقلب دين المحبة والوفاق، إلى بغض وشقاق، وانصدع بنيان الكنيسة المسيحية من قديم الآزمان انصداعا نفذت منه المحن والفتن ضرويا وأشكالا.

قام أريوس بالتوحيد، وأقره على ذلك بعض الاساقفة والإمبراطور قسطنطين نفسه، ثم وجد له من أمم الجرمانيين أتباعا كثيرين، ولكن ميل جمهور الناس فى ذلك الزمن إلى الشرك والوثنية، حمل أكثر أعضاء بجمع (نيقية) سنة ٣٢٥ م على الحكم عليه بالزندقة والمروق ؛ وتأصلت العداوة بين أتباعه وبين سائر المسيحيين منذ ذلك الحين.

ولما فشت فى الناس عبادة الصور والتماثيل، واشتدت حتى صارت جزءا من الدين، قام بعض الناس ومنهم القياصرة كر ليُون الثالث، لحقها.

وسموا إذ ذاك (كاسرى التماثيل). وكان ذلك فى القرن الثامن والتاسع. فحكم البابا جريجورى النّانى ثم الثالث بحرمانهم ومروقهم. ولما اجتمع بحمع القسطنطينية سنة ٨٤٢ مكان أيضا مضادا لهم، وفاز فيه العابدون لهما، مع نهى كتبهم عن عمل الصور ونحت التماثيل وعبادتها والإشراك بالله تعالى؛ نهيا صريحا لا يقبل التأويل. فكان ذلك سببا آخر من أسباب الشقاق بين طوائف المسيحيين.

ولما قام لوثر بالإصلاح البروتستنتى فى القرن السادس عشر؛ اشتعلت نار الحروب بين المسيحيين ، وخضبت الأرض بدماء الألوف من الأبرياء المصلحين ، فى مثل مذبحة اليهود بفرنسة سنة ١٥٧٢ م . و من فرقهم القديمة من عبد مريم العذراء . وكان فريق من نصارى العرب يسجدون لها من دون الله ، ويطلبون منها مايشتهون ، ويفزعون إليها فيها يتقون ، ويرجونها لما يخافون ، فهى القرآن الشريف عن اتخاذها إلها مع الله « تَعَالَى اللهُ عَمَّا فَيْرُونَ ، فَهِى القرآن الشريف عن اتخاذها إلها مع الله « تَعَالَى اللهُ عَمَّا فَيْرُونَ ، فَهُى القرآن الشريف عن اتخاذها إلها مع الله « تَعَالَى اللهُ عَمَّا فَيْرُونَ ، فَهُى القرآن الشريف عن اتخاذها إلها مع الله « تَعَالَى اللهُ عَمَّا فَيْرُونَ ، فَهُى القرآن الشريف عن اتخاذها إلها ما لله » ويون ، في من القرآن الشريف عن الخاذها المها مع الله « تَعَالَى اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ وَيْ مَا اللهُ وَيْ اللهُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ الله

منذلك تنبين حكمة تشديد الشريعة الإسلامية فى النهى عن التصوير و اتخاذ التماثيل، وتنبين حاجة العالم فى ذلك الوقت إلى الإصلاح العظيم الذى جاء به الإسلام، والذى هوسابق لكل إصلاح على ناجح. فأنّى لمحمد ذلك لولا وحى الله؟ ولماذا انفرد عن العالم كله، فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الأمم غارقة فى عبادة الصور والتماثيل؟ ولماذا لم يتأثر عقله بما يراه عند قومه وأهله وأهل الكتاب، ولا سيما الذين يزعم المبشرون أنهم معلموه، مع أنه هو الذى جاءهم بالإصلاح قبل أن يعرفوه، ونهاهم عن عبادة الاشخاص والصور و نمى عليهم تلك العبادة؟ فكيف اقنع بصحة عقيدته فى التوحيد

والتنزيه ، وهي مخالفة لما كان عليه جماهير النـاس في العـالم كله إلا أفرادا قليلين ؟ وكيف عرف أن الحق مع هؤلاء دون أهله والاكثرين من قومه ، وذلك منذ طفولته قبل أن يكون للعقل مجالف البحثوالتفكير ؟ ولمــاذا كان محمد هو السابق للعالم في إصلاح كل فساد في أمور الناس الاجتماعية ، دينية كانت أو دنيوية ، إصلاحا عمليا ناجحا ؟ فمن تعلم هذه الطرق العملية الناجعة في سياسة الناس والتأثير فيهم والاستيلاء على قلوبهم وعقولهم ، حتى صاروا فى كل شيء دَرْج مشيئته ، ورهن إشارته ، فملك نواصىالعالمين ، وفاز فى ذلك فوزاً مبينا لم يسبقه إلى بعضه أحد من المصلحين والنبيين؟ فإذا كانلوثر أوغيره يعد الآنمن كبار المصلحين ، فأولى ثم أولى ، أن يعد (محمد) الذي ظهر قبله في وسط الوثنية المحضة ، محاطا بها من جميع الجهات ، وأصلح جميع أمورالناس وأحوالهم ، وأتى بدين الحق والتوحيد الخالص ـــ أكبرنبي مصلح ظهر على ظهر الأرض. لذلك قال الله تعالى: ﴿ هُو الذي بعث في الأميين رَسُولًا مِنْهُمْ يَنلُواعَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةُ وَأَإِنْ كَأَنُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَالِمُبِينِ . وَآخِرِينَمنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيم وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمَينَ ﴾ .

ماكان لحكومة أن تستطيع الهيمنة على بلادهادون الاستعانة بالشُّرَط \_ ميد أن الحكومة التي أنشأها محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ؛ لم تستعن في المحافظة على الآمن و حمل الناس على إطاعة الآوامر، بشيء مما تستعين به حكومات الآمم الآخرى، ومع ذلك فالجرائم كادت

تختنى ، ومن ارتكب إثما فى سره أوعلانيته سارع إلى الاعتراف للبصطنى بما اقترفت يداه ، لأن الإسلام قد جعل على كل نفس منها رقيبا .

وسِرُّذَلكَأَنخشية الله تمكنت من قلوب المسلمين ، فأصبح سرهم كعلانيتهم وأصبح الجانى شُرْطيّ نفسه ، ومن أجل ذلك صار واجب الحاكم سهلا ليّنا: فلا المتهم في حاجة إلى مدرَه ، ولا القاضى في حاجة إلى طول البحث والفحص

لاجرم أن الذى أنشأ أمّة كهذه من الناس عجز عنها من تقدّمه من الفلاسفة والحكاء والانبياء للمو جدير بأن يقال: إنه أحرز أعظم نجاح عرف ، ولا شك فى أن هذه الامة قد بلغ من التقدّم الخلقي والاجتماعي والسياسي مالم يشهد التاريخ من قبل مثله

قرر علما الاجتماع أنه لا يتم إصلاح لأمة من الأمم ، أو لشعب من الشعوب، إلا إذا أفعمت القلوب حبا للبصلح وطاعة لأوامره ، وبدّهي أن المال أوالقوة بل المعجزات - كل أولئك لا يكنى لحمل القلوب على ما يجب للبصلح من الحجة والاحترام ، والطاعة . وهي أمور ثلاثة ، تأتى تبعا لما تناله الأمم من التقدّم الحلق والروحي - غير أن محدا صلى الله عليه وسلم ، لم يستعن بالمال ولا بالقوة ولا بغيرهما ، بل كان ينتحي عن نفسه جميع ما من شأنه الإغراء والاستمالة . ألم تر أنه يقول بلسان القرآن : ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي وَهُو عَبْ اللهِ مَا لَا مُم مَطَاعاً ، وهو عب إلى أصحابه ، إلى حد التفدية له بأنفسهم وأموالهم وأولادهم : ﴿ وَلَا أَتُولُ إِنْ مَلَكُ ﴾ ومع هذا كان أمره مطاعاً ، وهو عب إلى أصحابه ، إلى حد التفدية له بأنفسهم وأموالهم وأولادهم : ﴿ وَلَا أَنُولُ إِنْ مَالَكُ ﴾ ومع هذا كان أمره مطاعاً ، ﴿ وَلَوْ إِنْ كَانَ آ بَاوُكُمْ وَأَبْنَا أَوْ كُمْ وَإِنْوَانُكُمْ وَأَزْوَا جُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمُوالًا

أَقْتَرَفَتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرَضُوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُوا حَتَّى يَأْفِى اللهُ بِأَرْهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسقينَ ﴾ .

آما وقد بان أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحبه أصحابه ، وبذلواكل نفس و نفيس فى نصرته و تأييده دون أن يستهويهم بشىءمن عرض الدنيا ، فليس بعجيب أن يكون أكثر الانبياء والمصلحين نجاحا ، كما أقر ذلك بعض كتاب الغرب ، ولا يمكن أن يبلغ هذا النجاح النادر إلا من وصل إلى أعلى مقام روحى .

كان شعار أصحاب محمد عليه السلام قولهم: لن نقول كما قال قوم موسى عليه السلام: ﴿ فَادُهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ فَهَا تَلَا إِنّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ . ولم يكن قولهم مجاملة أو مصانعة ، بل كانوا يفعلون ما يقولون . انظر إلى ماحصل فى موقعة أحد: إذ رمى المصطنى فكسرت سفلى رَباعيته اليمني ، وجرحت شفته السفلى ، وشُجّت جبهته ، وجرحت وجنته ، وهشموا البيضة على رأسه ، ودخلت حلقتان من المغفّر فى وجنته ، ولشدة غوصهما ، لم يقدر أبو عبيدة على نزيهما إلا مع نزع سنيه اللتين كانتا ينزع بهما ، ورموه بالحجارة حتى سقط لشقّه فى حفرة ، فهجم عليه العدق ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسومهم حصونا حوله ، فأحاطوا بالخفرة ، ثم نصبوا صدورهم لنبال من جسومهم حصونا حوله ، فأحاطوا بالخفرة ، ثم نصبوا صدورهم لنبال العدق فأخذت تخترق أجسامهم وهم لا يبالون ، وأخذوا يُصرعون واحدا بعد واحد ، وكلما خلا مكان واحدمنهم سارع غيره إلى احتلاله ، ولم ينفرد

الرجال بهذه الروح الفدائية ، بل أخذت النساء منها أوفر النصيب. فقد تقدمت عائشة وأمسكة وغيرهما بالسيوف ، وهجمن على العدق . وبذلك نجا النبى الكريم فى أشد الأوقات محنة وحرجا ، وكان أصحاب محمد بمن يفخرون بأنهم عاهدوه على أن يمو توا فى سبيل دينه ، وبذلك تم لهم النصر المبين .

إن الروح التى نفثها محمد صلى الله عليه وسلم فى قومه ، لم يقتصر ظهورها على مواقع القتال ، بل مكنتهم من محاربة ألد الأعداء وأقواها : وهى طبائعهم الفاسدة ، وعاداتهم المرذولة ، وعقائدهم السخيفة .

وسر ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم \_ مع كثرة واجباته التى أذاها على اكل وجه \_ لم يُشخَل عن عبادة ربه . فقد كان يقضى نهاره فى عمل متواصل وليله فى تهجد طويل : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمَّلُ ، ثُمّ اللَّيلَ إِلّا قَلِيلًا ، نصْفَهُ أَو انقُصْ مَنْهُ قَلِيلًا ، أَوْ زَدْ عَلَيْه وَرّتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيلًا ، إِنَّا سَنُلْقي عَلَيكَ قَولًا تَقيلًا ، إِنَّ سَنُلُقي عَلَيكَ قَولًا تَقيلًا ، إِنَّ مَنْهُ قَلِيلًا ، أَوْ زَدْ عَلَيْه وَرتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيلًا ، إِنَّ اللَّه فَى النّهار سَبْحًا طَويلًا ﴾ وَلَمْ عَلَى النّهار سَبْحًا طَويلًا ﴾ عَلَى الشَّةَ اللَّيلُ هِى الشَّدُ وَطْلًا وَأَقُومُ قِيلًا ، إِنَّ لَكَ فى النّهار سَبْحًا طَويلًا ﴾ على العمل و تنقع ، وظلت على العمل و تنقع ، وظلت حلى الله كذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ، ولم تمض السنة العاشرة من الهجرة حتى انهالت القبائل العربية من جميع الأطراف على المصطفى صلى الله عليه وسلم على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق والفتَحُ وَراً يَتَ للا الله عليه وهو فى دينه ، وجاءت الوفود تلو الوفود إلى مكة ثم المدينة ، الإبانة عن النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دينا الله أَفُواجًا فَسَبِّ بِحَمْدربِّكَ وَاسْتَغْفَرُهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دينا الله أَوْاجًا فَسَبِّ بِحَمْدربِّكَ وَاسْتَغْفَرُهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ وقد كان نزولها إيذانا بكال الوحى . وقد نزلت عليه وهو فى مكة عند زيارته البيت الحرام ، ومعه ألوف من أصحابه .

وقد رأى ابن عباس رضى الله عنهما ، أن نزول هذه السورة يشعر بقرب انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى . وقد صدق حدّسه ، فلم يعش المصطفى بعدها سوى ثمانين يوما .

وفى اليوم التاسع من ذى الحجة فى السنة العاشرة للهجرة ، الموافق ٨ من مارس سنة ٢٢٢ م . كان المصطنى فى منى ، وحوله جمع عظيم لا يقلون عن مائة وأربعين ألفا من الرجال والنساء والاطفال . وفى ذلك اليوم نزل قوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَ كَمَلَتُ لَكُمْ وَيَنْكُمْ وَأَنْهَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دينًا ﴾ .

وقد اغتنم المصطنى صلوات الله عليه هذه الفرصة ، فحطب خطبتـه المشهورة ـــ وحوله ممثلو جميع القبائل ـــ وهي:

(إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله :

أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذى هو خير. أما بعد، أيها الناس: اسمعوامني أبين لكم، فإنى لاأدرى لعلى لا ألقاكم بعد على هذا فى موقنى هذا. أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا. ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد! فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية الحارث بن عبد المطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية

والعمد قُوَد ، وشبهالعمد ماقتل بالعصا و الحجر . ففيه مائة بعير . فمنزادفهو من أهل الجاهلية .

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يُعبَد فى أرضكم هذه، ولكنّه رضى أن يطاع فيما سوى ذلك بمـا تحقرون من أعمالكم.

أيها الناس: ﴿إِنَّمَا النَّسَى ﴿ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لَيُواطَّنُوا عَدَّةً مَاحَرَّمَ الله ﴾. وإن الزمان قد استدار ، كهيئة يوم خلق الله السموات والارض . منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات ، وواحد فرد : ذو القَعْدة ، وذو الحَجَّة ، والمحرّم ، ورجبُ الذي بين جُمَادَى وشعبان . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد .

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، ألا يُوطأن فرسَكم غيركم، ولا يُدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة. فإن فعلن، فإن الله قد أذن لكم أن تعصلوهن وتهجروهن فى المصاجع؛ وتضربوهن ضرباغير مبرِّح. فإن انتهين وأطعنكم، فعليكم رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لا نفسهن شيئا: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللنم فروجهن بكلمة الله، فا تقوا الله فى النساء، واستوصوا بهن خيرا.

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة: فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه. ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد. فلاترجعوا بعدى كفارا ، يضرب بعضكم أعناق بعض: فإنى قدتركت فيكم ماإن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وأهل بيتى. ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد: كلكم لآدم. وآدم من تراب. أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى. آلا هل بلغت ؟

قالوا: نعم . قال : فليبلغ الشاهد منكم الغائب :

أيها الناس: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. ولا يجوزلوارث وصيةً فى أكثر من الثلث. والولد للفراش، وللعاهر الحجر: من ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

حقا قد ظهر بين الفرنجة الآن كثيرون بمن اهتدى إلى صواب جميع ماأتى به عليه السلام، ومنهم من أسلم ظاهرا وباطنا، بعد أن كانوا يعدّونه من أكبر الكذّابين والدجّالين؛ لكثرة ماافتراه عليه قسيسوهم فى تلك العصور المظلمة، حتى إنهم ادّعوا أن لمحمد صنها من ذهب، يعبده المسلمون الذين لا يعبدون إلاالله وحده، ويصلون له خمس مرات فى كل يوم. ويصيحون باسمه تعالى فى كل واد و فى كل مرتفّع، ويصومون له شهر رمضان فى كل سنة.

لاريب فى أن أدعياء النبوة الكذبة يعرفون بأعمالهم كما قال المسيح عليه السلام: (متا ٧: ١٦ - ٢٠)، ولا يأتى الشرير بالخير والإصلاح للماس أجمعين والله تعالى لا يؤيد الكذابين الدجالين المضلين للناس: (راجع مزمور ١: ٢، ٥: ٢، ٢٠ ص ٣٠٠) وقد أيد الله محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى نجح في عمله هذا النجاح الباهر العجيب السريع، الذي لم يعهد له مثيل فى التاريخ. رجل قام باسم الله، ودعا الناس باسم الله، وقال وعمل كل شيء باسم الله، وفسب إليه تعالى كل عمل من أعماله، ولم يكذبه الله تعالى، ولم يخذله، أو يقتله وفسب إليه تعالى كل عمل من أعماله، ولم يكذبه الله تعالى، ولم يخذله، أو يقتله كل فعل بالكذابين — بل ثبته وأيده، وقواه ونصره، وكتب له النجاح كا فعل بالكذابين — بل ثبته وأيده، وقواه ونصره، وكتب له النجاح

في جميع مساعيه ومقاصده ، وصدّقه في كل ما أخبر به عنه ، ورفع ذكره ، وأعلى شأنه ، حتى صار اسمه يذكر بخانب اسم الله على ألسنة عدد عظيم من البشر ، في كل بقعة من الأرض ، فلا يعقل أن يكون هذا من الكذَّابين . إذا أحصينا الملوك العظاء ، والساسة الماهرين ، والقوّاد المحنّكين، والخطباء ، والبلغاء ، والمنشئين المجيدين ، والكتاب المتفننين ، والحكماء الشارعين وغير الشارعين ، والوعاظ المؤثّرين ، والانبياء والمصلحين ، ومؤسسى المالك والدول العظام ــ وجدناه أكبرَ ملك ، وأعقلَ سياسيَ ، وأبلغَ منشئ وواعظ، وأحكم شارع، وأشجع قائد، وأعظم غاز وفاتح، وأورع متديّن ، وأخلص ناصح ، وأكبر مرشد للناس في جميع شئونهم الدينية والدنيوية ، وأعظم مصلح للأفكار والأخلاق والعقائد والعبادات والمعاملات، وأوسع مؤسس، وأدوم منشئ للدول والمالك، وهو فىكل ذلك لم يتعلم مر . مخلوق شيئا يكني لإزالة جزء مما حوله من الأوهام والخرافات ، ولم يتدرّب ، أو يتدرّج ، أو يتمرّن قبل النبوّة على أي عمل مما أتى به بعد نبوته ؛ بل نبغ فى كل ذلك دفعة واحدة حينها ظهرت النبوة . وكلما لزمه شئ من أعبائها وجد نفسه أكبر نابغ فيه . فما هذا العلم مع تلك الاميّـة ؟ وما هذا الإصلاح بمن نشأ في بلاد الوثنية بعيـداً عن كل نظام ومدنية ؟

كفاك بالعلم فى الآمى معجزة • فى الجاهلية والتأديب فى البُتُمِ تباركت اللهم، إن هو إلا وحيك إليه، وعونك وتأييدكَ له.

ولولاك ـ سبحانك ـ ما قدر على فتح مدينة واحدة ، ولا تهذيب رجل واحد: فإننا نرى الدول الاوربية بخيلها ورجلها ، وعلمهاوفنونها ، ومخترعاتها

وأساطيلها ، ومدرّعاتها وطائراتها ، وأموالها وزخرفها ، ومدارسها ومستشفياتها ، وجميع تدبيراتها وخُدعها ـ عاجزة كل العجز عن مناوأة دينك أو صدّ تياره الجارف ، أو الحيلولة بينه وبين قلوب البشر المترامين فى أحضانه من جميع الملل والنحل ، فى سائر بقاع الارض ، حتى ضج دعاة الاديان الأخرى وهم دهشون ، وهبوا لمناوأته ، ليطفئوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولوكره الكافرون : ﴿ هُوَ الّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهَرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلّهُ وَلَوْ كُرهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ .

### (ب) نجاحه فی سیاسته

## (١) احتماله الآذي وتألُّفُه مَن حوله

خُبِّب إليه صلى الله عليه وسلم فى نشأته الانقطاع عن الناس، والتفرّغ لعبادة ربه، والتفكير فى صنع الواحد الديان، إلى أن بلغ من العمر أربعين سنة، فانفتق له الحجاب، وتجلى عليه النور القدسى، وهبط عليه الوحى من المقام العلى، وتحقق له ما كان يحسه من الإلهام الإلهى، واختارهالله، وعلمه كيف يهدى قومه والناس أجمعين، فصدع بما امر، وبلغ ما أنزل إليه من المولى، ودعا لعبادته تعالى سرا، حذراً من مفاجأة الناس بأمر غريب، فأسلم كثير من الرجال والنساء والصبيان والأشراف والموالى . كل ذلك ولم يكن معه سيف يضرب به أعناقهم، وليس عنده ما يرغبم حتى يترك العظاء يكن معه سيف يضرب به أعناقهم، وليس عنده ما يرغبم حتى يترك العظاء آباؤهم، ويطيعوه صاغرين، ويتحمّلوا إهانة أهليهم، مع أن الكثير منهم كان واسع الثروة أكثر منه عليه السلام؛ ولكن الدين الحق ماحل فى قلب

و لا سطع فى عقل ، إلا فضله على ما سواه .

ولما ألف الناس هذه الدعوة ، وجاء أمر الله بالجهر بها بقوله تعمالى : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . وقوله : ﴿ وَأَنْفِرْعَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ ﴾ . لبى داعى الله ، وخاص الغمرات ، وسلك مفاوز النصيحة ، واقتحم ميدان الإرشاد

صعد ذات يوم في الصفا ، وقال : و ياصباحاه ، ! فاجتمعت إليه قريش ، فقالوا: مالك؟ فقمال وأرأيتم إن أخبرتكم أن العدق مُصبُّحكم أو مُسيكم أماكنتم تصدقونني ؟ م . قالوا : بلي . قال : « فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، . فقال أبو لهب : , تباًّ لك . ألهذا دعوتنا ؟ . . فنزل قوله تعمالي ﴿ تُبُّتُ يَدَاً أَبِي لَهِبِ وَ تَبِ . ﴾ . وظل يطلب من الناس عبادة الله وحده واجتناب عبادة الاوثان وتجافى المنكرات ، وهجر المحرّمات ، بقلب ثابت ، ويقين راسخ ، وسياسة حكيمة : فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الصلالة، والقعليه السلام في سبيل ذلك من صنوف الاذى ما يعجز عنه الوصف وبخاصة عند ذهابه إلى البيت للصلاة . رُوى أن أبا جهل رَعَرُو بنَ هشام بن المغيرة المخزوم القرشي ) قال يوما: ﴿ يَامُعَشَّرُ قَرِيشٌ ، إِنْ مُحَدَّاتُكُ مَا تُرُونُ: من عيب آلهتكم، وتسفيه أحلامكم، وسب آ بائكم . إنىأعاهد الله لاجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله . فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه . فأسلموني عنـد ذلك، أو امنعوني. فليَصنع بي بعـد ذلك بنو عبد منّاف مابدا لهم.. فلما أصبح أخذ حجراكما وصف ، ثم جلسارسول الله ينتظره . وغدا عليه السلام كما كان يغدو إلى صلاته ــ وقريش في أنديتهم ينتظرون ماأبوجهل فاعل - فلسا سجد عليه الصلاة والسلام، احتمل أبوجهل الحجر، ثم أقبل نحوه : حتى إذا مادنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه من الفزع ، ورمى حجره من يده ، فقام إليه رجال من قريش ، فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : وقمت إليه لا فعل ماقلت لكم ، فلما دنوت منه عرض لى فحل من الإبل . والله مارأيت مثله قط . هم بى أن يأكلنى ، فلما ذكر ذلك لرسول الله قال : ذاك جبريل . ولودنا لاخذه . ولا بى جهل عمل كثير في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو سائر في دعوته ، عامل على نشر رسالته ، إلى أن صرع الحق الباطل : فإن الباطل كان زهوقا .

كل ذلك في مدى أربع سنين . فلما جاءت السنة الخامسة ، أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ، فرارا من الذي كان يلحقهم لا تباعهم إياه ، خصوصا من ليس له عشيرة تحميه ، أو قبيلة ترة عنه كيد أعدائه ، فهاجروا فرارا بدينهم . وهي أول هجرة من مكة ، وعدة أصحابهاعشرة رجالوخمس فرارا بدينهم . وهي أول هجرة من مكة ، وعدة أصحابهاعشرة رجالوخمس نسوة . وكانعدد المسلمين في ذلك الوقت لا يتجاوز الخسين ، فلما رأت قريش أن أمره في الازدياد ، وأن الإسلام انتشر في القبائل ، هموا بقتله : وقاتلهم ألله أفي يُوفّكُون ، فدخل مع عمه أبي طالب وبني هاشم الشعب . فغضبت قريش . وقطعواعنهم الاسواق ، ومنعوهم الرزق ، وأبو االصلح إلا أن يسلموا عمدا صلى الله عليه وسلم للقتل ؛ وكتبوا بذلك صحيفة ، وعلقوها في جوف عدا صلى الله عليه وسلم للقتل ؛ وكتبوا بذلك صحيفة ، وعلقوها في جوف الكعبة . وعند دخول الشعب ، أمر أصحابه بهجرة ثانية إلى الحبشة . وعدتها نلائة وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة . وانضم إليهم الذين أسلموا في المين مع أبي موسى الاشعرى . فلما رأت قريش أن المهاجرين استقروا في الحبشة ؛ التمسوا من ملكها أن يرد من هاجر إلى بلاده من المسلمين ، فرة في الحبشة ؛ التمسوا من ملكها أن يرد من هاجر إلى بلاده من المسلمين ، فرة

وفد قريش خائبا، ثم أسلم النجاشي نفسه لما كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بعث به إليه ، على يدعمرو بن أمية الضمرى ، يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه أن برد إليه من بق عنده من مهاجرى الحبشة . فردهم إليه ، ورحل معهم اثنان وستون من الحبشة ، وثمانية من أهل الشام . فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة (يس) إلى آخرها . فبكوا حين بمعوا القرآن ، وآمنوا وقالوا ؛ ماأشبه هذا بماكان ينزل على عيسى ! وفيهم نزل قوله تعالى : (لتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّ اس عَدَاوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرَكُوا وَلَتَجدَنَّ وَأَلَّهُمْ مُودَةً للَّذِينَ آمَنُوا النَّانَصَارَى ذلك بِأَنَّ منهُمْ قسِيسين وَرُهَاناً وَأَلَّهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ )

ولا تنس مالاقاه الرسول ومن معه فى الشعب من الجهدو الشدة والجوع: فكان لا يصل إليهم شيء إلاسرا، حتى إنهم أكلوا أو راق الشجر. واستمروا على ذلك ثلاث سنين، ثم خرج الرسول بعد أن نقض جماعة من قريش الصحيفة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرضة أكلت ما فيها من الكتابة إلا أسماء الله. فلما أنزلوها ليمزقوها، وجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولم يزدهم ذلك إلا بغيا وعتوا.

وفى السنة العاشرة، وفد على النبى وفد من نصارى نجران فأسلموا. وقد حضرت المنية عمه أبو طالب، فجمع وجوه قريش وأشرافهم وأوصاهم بالنبى خيرا، وطلب منهم أن يكونوا من أنصاره وأعوانه، وقال: «قد جاءكم بأمر قبله الجنان، وأنكره اللسان، مخافة الشَّنَآن، وبعد موته اشتد أذى قريش للرسول وتعصبهم عليه. فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف،

ومكث شهراكاملا. فلما لم ينلمنهم خير آرجع إلى مكة ، و دخلها في جوار المطّعم بن عدى "، ثم أكرمه الله بالإسراء في السنة الحادية عشرة ، وكذا بالمعراج الذي فرضت فيه الصلاة ، ومافتت قريش تضع العراقيل في طريق دعوته ، مما أدى إلى خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مواسم العرب ؛ لبعرض نفسه على القبائل ، فعرفه نفر من الأوس الذين سمعوا وصفه صلى الله عليه وسلم من اليهود ؛ فقالوا فيما يينهم : والله إنه النبي الذي أنبأتنا به اليهود ، فلاتسبقنا إليه ، وآمن به منهم ستة من الخزرج كانوا سبب انتشار الإسلام في المدينة ، ثم لقيه منهم في العام الثاني اثنا عشر رجلا من الخزرج ، واثنان من الأوس ، وكانت مبايعتهم للبصطنى عند العقبة ؛ بايعوه على ماأحب و تسمى العقبة الأولى — قائلين : «على ألانشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولانزني ، ولانقتل أولادنا ، ولانأتي \_ بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصية في معروف ، وأن نقول الحق حيث كان ، لا نخاف في الله لومة ولا نعصية في معروف ، وأن نقول الحق حيث كان ، لا نخاف في الله لومة لائم ، فقال عليه الصلاة والسلام : « فإن وفيتم فلكم الجنة ،

ثم انصرفوا إلى المدينة ، فأظهر الله فيها الإسلام ، ولم تبق دار من دور المدينة وإلا وفيها ذكرالرسول .

ولما جامتسنة ثلاثَعشرة النبوة ، وفد عليه من المدينة للحج كثيرون ، ومعهم ثُلَّة من مشركهم ، وحين قابله وفدهم واعدوه المقابلة ليلاعندالعقبة ، فأمرهم ألاينبهوا نائما وقتئذ ، ولا ينتظروا غائبا : لأن كل هذا التدبيركان خفية من قريش حتى لا يطلعوا على الأمر ؛ فيسعوا فى نقض ما أبرم . وتلك صياسة حكيمة ، ومنهج قويم .

ولما فرغ الأنصار من الحج توجهوا إلى موعدهم، كاتمين أمرهم عمن

معهم من المشركين ـــوكان ذلك بعد أن انصرم من الليل ثلثه الأول ــ وقد تسلُّلُوا فُرَادَى ومَثْنَى حتى تم عددهم سبعين رجلا وامرأتين، فبايعوه وأسلموا عند العقبة ـــ وتسمى العقبة الثانية ــ ئم نقَّب عليهم اثنيعشر نقيباً منهم ــ لكل عشيرة نقيب ــ وقال لهم : ﴿ أَنتُمْ كُفَلَاءُ عَلَى قُومُكُمْ كَكُفَالَةُ الحواريين لعيسي بن مريم عليه السلام ، وإنى كفيل على قومي . . ثم انصر فو ا إلى المدينة . وانتشر الإسلام على إثر ذلك بين أهلها ، تمهيدا له عليه الصلاة والسلام ، ليسلك مع العرب المسلك الأعلى ، وينتصرعليهم انتصارا حربيا ، بعد نجاحه نجاحا سياسيا باهرا لاقى الأذى والشدائد من أجله ؛ فقد استمر صلى الله عليه وسلم كاقدمنا ، ثلاث عشرة سنة يبلغ الرسالة إلى كل من أصغى إليه ، وينشردينه بين الحجيج مدّة إقامتهم بمكة ، ويستميل الاتباع هناوهنالك وهو يلقى فى سبيل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة ، ومجاهرة وشرا باديا وكامنا . وكانت قرابته تحميه وتدافع عنه . وقد بلغ من الشدّة والبلاء حالًا لم يرها إنسان قط: فقد كان يختى ً في الكهوف ، ويفرّ متنكرا إلى هذا المكان وإلى ذلك الجناب ، لامأوى ولا مجير ولا ناصر ، تهـدده الحتوف وتتوعده الْهَلَكات، وتفغر له أفواهها المنايا، والله كالله وراعيه.

ولما أيقنأن أعداء متألبون عليه جميعا، وأن أربعين رجلا يمثلون أربعين قبيلة التمروا به ليقنلوه، وألني المقام بمكة مستحيلا، وأن القوم الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته وعدم الإصغاء إليها، بل أبو الإلا تماديا في ضلالهم: يسلبون وينهبون، ويقتلون النفس الني حرم الله قتلها، ويأتون كل إثم ومنكر، وقد جاءهم من طريق الرفق والآناة فأبوا إلا عتقا وطغيانا لها أيقن ذلك كله، أرشده الله جلت قدرته إلى الهجرة؛ ليتم انتصاره، وينتشر دين الله

فى الآفاق ، ويصبحُ المسلمون إخوانا متحاببن .

#### ٢ ــ حذقه في المعاهدات واستقبال الوفود

#### ومراسلة الملوك

بلغ صلى الله عليه وسلم من البراعة فى السياسة ، والبصر فى الامور ، والنظر فى حسن العواقب ، ما يجب أن يحتذيه الزعماء والساسة على اختلاف زمانهم ومكانهم ، فمن ذلك ما يأتى :

### (١) معاهدة الحديبية

الحديبية (بئر قرب مكة سميت الأرض باسمها): ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أراد في السنة السادسة للهجرة زيارة مكة ، فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة ، واستنفر الاعراب الذين حول المدينة ليكونوا معه ، خوفا من أن تردهم قريش عن عمرتهم ، ولكن هؤلاء الاعراب أبطئوا عليه ، لانهم ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ، وتخلصوا بقولهم : شغلتنا أموالناوأهلونا فاستغفر لنا . فخرج عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين والانصار ، تبلغ عدتهم ألفا وخسمائة ، وأخرج الهدى ، ليعلم الناس أنه لم يأت محاربا . ولم يكن مع أصحابه شيء من السلاح إلا السيوف في أغمادها ، يقصدون شرا ، ولا يبطنون غدرا .

ولما وصل أصحابه إلى عُسْفَان (موضع على مرحلتين من مكة) بلغه أن قريشا هاجها خبر مقدمه، وثارت ثائرتها، وأجمعت رأيها على أن يصدوا المسلمين عن مكة، وتجهزوا للحرب، وأعدوا خالد بنالوليد في مائتي فارس طليعة لهم، ليصدوا المسلمين عن التقدم. وأبي عليه السلام إلا أن يزور الحرم رغم كل مقاومة ، ثم أمر أصحابه بالنزول أقصى الحديبية ، حيث جاء بد يلبن ورقاء سيد خزاعة ، موفدا من قبل قريش ، يسأل الرسول عن سبب بحىء المسلمين . فأخبره عليه السلام : بأننا لم نقدم لقتال أحد ، ولكنا جئنامعتمرين ، وإن قريشا قد نَهكتهم الحرب ، فإن شاءوا ماددتُهم مدّة نترك الحرب فيها ، ويخلون بيني وبين الناس . فعاد بد يل وقص على قريش ماسمعه من محمدصلى الله عليه وسلم ، فلم يثقوا بخبره ، ألانه من خزاعة التي كانت حليفة بني هاشم في الجاهلية ، قائلين له : وأبريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا ، تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة وبيننا وبينه من الحرب مابيننا ؟ والله ماكان هذا أبدا ومنا عين تطرف ،

ثم انتدبوا سفيرا آخر ، وهو عروة بن مسعود سيد ثقيف . فتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخد يثبط همته بتعظيم أمر قريش . وكان مما جاء فى كلامه قوله : إن المسلمين ليسوا من قبيلة واحدة ، فلا رابطة تربطهم ، ولذلك لا يؤمن قرارهم . فأجابه أبو بكر الصديق رضى الله عنه على الفور : إن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة .

ثم رجع عروة إلى قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على الملوك ووفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى . والله مارأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محد محدا: إذا أمرهم ابتدروا أمره يقتتلون ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده إجلالا وتوقيرا ، وما يُحدّون النظر اليه تعظيما له . وإنه قد عرض عليكم خُطَّة رشد فاقبلوها . ولقد رأيت معه قوما لا يسلّمون لشيء أبدا ، فانظروا رأيكم ،

ومعهذا فلميجَدْهذا النصحمنقريشأذناواعية ، ولانفوسا قابلة ، فأرسلوا

سفيرا ثالثا: فكان من حاله ماكان من أمر سابقيه

ولما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم إخفاق سفراء قريش فىوساطتهم أرسل لهم من قبَّله خراشة بن أميـة ، إيثارا للمسالمة والمودّة ، فعقروا ناقته وهموا بقتله لولًا أن تداركه بعضهم فأنقذوهوردّوه إلى قومه . فأراد النيأن يرسل لهم عمر بن الخطاب، ليبلغ عنه أشر اف قريش ماجاءله، فقال له: يارسول الله ، إنى أخاف قريشا على نفسي . وما بمكة من بني عدى بن كعب أحديمنعني ، وقدعرفت قريش عداوتي إياهاوغلظيعليها. ولكن أدلكعلى رجل لهبنوعم يمنعونه : وهوعثمان بنعفّان . فأرسله المصطنى ومعه كتاب إلى أشراف قريش يخبرهم : أنه لم يأت إلازائراً لهذاالبيت ومعظالحرمته ، فلماجا.هم عثمانأصروا على منعهم الرسول وأصحابه من الطواف، مهما تكن النتيجة، وأذنوا لعثمان وحده أن يطوف بالبيت ، فأبي عمان ذلك ، فأمروا بسجنه ثلاثة أيام ، وأشاع الناسأنه قتل مع العشرة الذين معه ، فوقف النبي خطيبابين قومه قائلا : ﴿ إِنَّ كان حقاماسمعنا فلن نبرح الارض حتى نناجز القوم . البيعةَ البيعةَ أيها الناس ، فتوافد الناس ببايعون الرسول صلى الله عليه وسلم ، فنزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَأَ يُدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه وَمَنْ أَوْفَى بَمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُّوْ تِيهِ أَجْرًا عَظيمًا ﴾

فلما سمعت قریش بأمر البیعة ، و بثبات النبی صلی الله علیه وسلم علی عزمه خلعت ثوب خیلائها ، وأطلقت سراح علمان و من معه ، ثم أرسلت من قبلها مُهَيْلَ بن عمرو العامری و حُوَيْطِبَ بنَ عبد العُزَّی – وکانا من عظاء قریش و کبار وجهائها – لعقد معاهدة مع النبی صلی الله علیه وسلم ، فاستبشر بذلك

النبي. وكان من حديثه مع سهيل أن قال له: لم لا تمكنوننا من البيت نطوف به ؟ فأجابه سهيل: والله لا يتحدّث العرب أننا أُخذنا ضُغطة ، (أى بالشدة والإكراه) ولكن لك ما تريده فى العام القابل ، ثم تم الأمر على الصلح على ترك القتال ، وأن تُوضَع الحرب بينهم عشر سنين ، وأن يأمن بعضهم بعضا ، وأن يرجع المصطنى عنهم عامهم هذا ويأتى فى العام القابل ، ويخلوا له مكة ثلاثة أيام ، وألا يدخلوا إلا بالسيوف فى قرابها ، وعلى أنه لا يأتيه منهم رجل وإن كان على دين الإسلام إلا ردّه إليهم ، وألا يردوا إليه من عنده . ومن أراد أن يدخل فى عهد محمد من غير قريش دخل ، ومن أراد الدخول فى عهد قريش دخل فيه .

ولما تم الأمرولم يبق إلا كتابة المعاهدة ، وثب عمر بن الخطاب ، فجاء إلى أبى بكر وقال له : أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى قال : أو لسنا بمسلمين ؟ قال : بلى قال : فعلام نعطى الدنيّة في ديننا ؟ فقال أبو بكر : ياعمر ، إنه رسول الله . وليس يعصى ربه وهو ناصره . فاستمسك بغرزه (ركابه) حتى تموت : فإنى أشهَد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وما كادت المعاهدة تكتب، حتى حدثت أحداث استوجبت الخلاف في تنفيذها: فمن ذلك أن أحد المستضعفين بمكة — واسمه أبو بصير — جاء إلى المدينة هاربا، فكتبت قريش إلى النبي تطلبه قائلة: لقد عرفت ماعاهدناك عليه من رد من قدم عليك من أصحابنا. فابعث إلينا بصاحبنا. فقال المصطفى لابى بصير: إنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهداً. ولا يصح الغدر في ديننا: فانطلق معرسو لهم: فقال أبو بصير: أثر ذني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟

فقال له المصطفى . انطلق إلى قومك ، فإننا لا نغدُر ، وإن الله جاعل لك من الضيق فرجا .

ومن ذلك أن قريشا لما شعرت بماحل بتجارتها من التعطيل والكساد بسبب تعرّض أبى بصير وشيعته ، فزعت إلى النبى مستصرخة به ، فارسلت أباسفيان طالبة إليه إيواء الذين فرّوا عنها ، ولاحاجة لها بردّهم ، وأن تُسقط هذا الشرط من المعاهدة . فقبل المصطفى ذلك ، وأمر أبا بصير ومن معه أن لا يتعرّضوا لعير قريش أو رجالها .

ومنذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر أصحابه في مُسْتَهل ذى القعدة من السنة السابعة أن يشدوا رحالهم إلى مكة ، قضاء للعمرة التي لم يؤدّوها بسبب المعاهدة التي عقدت مع قريش في العام الفائت . فلما عرفت ذلك قريش بشت روّادها في جميع السُّبل ، تترقب قدوم عسكر المسلمين . ولما ظهر لهم أن قوم محدمسلمون ، أرسلوا إليه وفدابرياسة مُكْرَز بن حفْص ، فقالواله : يامحد ، والله ما عُرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا ، أتدخر بالسلاح في الحرم على قومك ، وقد آمنتهم وأمنوك ؟ فقال لهم المصطفى : إنا لن ندخل بالسلاح ما داموا على الوفاء ، وهذا السلاح الذي ترونه سنتركه في الخارج ؛ لنأتي به إذا حدث ما يدعو إليه .

ولما انقضت الآيام الثلاثة ، أرسلت قريش إلى النبى تطلب إليه الخروج لانتهاء المدة المضروبة . فقال لرسولهم : ماذا عليكم لو تركتمونا بينكم أياما؟ فقال رسولهم : ناشدتك الله أن تخرج ، قد مضت الآيام الثلاثة . فأجابه النبى: إنا فاعلون فى المساء إن شاء الله . وأمر من يؤذن فى الناس بالرحيل . ولما رأت قبائل العرب ما أظهره الرسول من الوفاء بالعهد ، والمحافظة على الوعد

رغبت فى محالفته ، وأقبلت على معاهدته ، فتو ثفت عرا الودّة بينه وبين تلك القبائل ، وتم يينه وبينهم التناصر .

تأمل أن المصطفى كان معه جيش عظيم يمكنه من دخول مكة فاتحا ، ولكنه اجتنب القتال . وقبل شروطا رآها عمر رضى الله عنه غير لائقة بالإسلام وكرامته ، ليكون عليه السلام قدوة صالحة لأهل الزعامة فى سَعة الحيلة ، وبعدالنظر ، وسداد الرأى ، ونيل المطالب من أنبل سُبلها . ولذلك قال أبو بكر رضى الله عنه : ما كان فتح الإسلام أعظم من فتح الحديثية ، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه ، والعباد يعجَلون ، والله لا يعجَل لعجلة العباد ، حتى تبلغ الامور ما أراد .

تأمّل صلح الحديبية وماظهر فيه من البراعة السياسية ، تر أن المصطنى صلى الله عليه وسلم آثر السلم على الحرب ؛ مع ماصار إليه المسلمون وقتئذ ، من المَنعة والقوة ، والقدرة على الفتك بأعدائهم ، لأن هذا الصلح أدى إلى اختلاط المسلمين بالمشركين ، وإسماعهم القرآن ، و تبليغهم حقيقة الدين ، وإرسال الرسل لتبليغ ملوك جزيرة العرب ، ومااتصل بها من الشام و ، صر وفارس . فصار الناس يدخلون فيه آمنين مقتنعين ، وأظهر الإسلام في هذه الهدنة من كان يخفيه بين المشركين خوف الفتنة .

و ناهيك برهانا على عظم شأن هذه المعاهدة ، أنالله تعالى أنزل سورة الفتح في تعظيم شانها ، مبيَّنةً مافيها من الحسكم والمصالح ، ومشتملة على أخبار الغيب والوعد بالنصر والمغانم ، فسماها الله فتحا مبينا ، وأعقبها نصر اعزيزا ؛ لأنها كانت تمهيداً لفتح مكة الذي أتم الله به النعمة على الأمة العربية والعالم أجمع .

## (ب) استقبال الوفود

وبمـا هوأدل على براعته السياسية ، وسديد تصرفه ، حسناستقباله الوفود وإجابته مطالبهم بمـا تتسـع له شريعته . وإليك الامثلة :

## (۱) وفد نصاری نجران

وفد على المصطفى صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة بعدالهجرة وكانو استين راكبا ، جاءوا يجادلونه في شأن عيسى عليه السلام . وكانو صولهم إلى المدينة و دخو لهم المسجدالنبوى ، بعددخول و قف العصر ، فقاموا يصلون فيه ، قأراد الناس منعهم لما فيه من إظهار دينهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « دعوهم ، تألفا لهم ، ورجاء لإسلامهم . فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم . ولما فرغوا منها عرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، فامتنعوا .

ثم قال لهم : إن الله أمرنى إن لم تنقادوا للإسلام أباهلكم . فقالوا : يا أبا القاسم ، نرجع فننظر فى أمرنا . فخلا بعضهم ببعض ، ثم قال بعضهم : والله قد علم أن الرجل نبي مرسل ، ومالاَعَن قوم قطُّ نبيا إلااستؤصلوا ، وإن أنتم أبيتم إلا دينكم فوادعوه وصالحوه ، وارجعوا إلى بلادكم . ثم استقر رأيهم على ألا يباهلوه ، واكتفوا بأن صالحوه على الجزية ، ثم كتب لم كتابا ، فطلبوا إليه أن يرسل معهم أمينا ، فأرسل أباعبيدة عام ، بن الجراح رضى الله عنه ، وقال لهم : هذا أمين هذه الامة .

## (٢) وفد تميم الدارى وأصحابه

وفد عليه صلى الله عليه وسلم أبوتميم الدارى ، وأخوه ، وأربعة آخرون، وكانوا على دين النصرانية ، فأسلموا وحسن إسلامهم : وفدوا على الرسول

بمكة قبل الهجرة ، وسألوه أن يعطيهم أرضا من الشام ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : سلوا حيث شتم ، وبعدأن تشاوروا سألوه بيت جَيْرُون وكُورتها فدعا صلى الله عليه وسلم بقطعة من أدم ، وكتب لهم كتابا نسخته :

## بسم الله الرحمر في الرحيم

هذا كتاب ذُكر فيه ماوهب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للذاريّين: أعطاه الله الأرض ، فوهب لهم بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت إبراهيم إلى الأبد . شهد عباس بن عبد المطلب ، وخزيمة بن قيس . وشرحبيل . شم أعطى رسول الوفد كتابا ، وقال : انصرفوا .

## ٣ ــ وفد عامر بن صعصعة

قدم هذا الوفدعلى النبى وفيهم عامر بن الطُّفيل عدو الله ، وهوسيد القوم ، وكان ينادى مناديه بسوق عكاظ : هل من راحل فنحمله ؟ أوجائع فنطعمه ؟ أو خائف فتؤمنه ؟ وكان مضمر الغدر بالنبى ، فقال : لاربد بن ربيعة وهو من رؤساء قومه : إذا قدمنا على محمد فإنى شاغل عنك وجهه ، فإذا فعلتُ ذلك ، فاعْلُه بالسيف .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عامر: يا محمد، اتخذنى خليلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا، والله حتى تؤمن بالله وحده لاشريك له. فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر من أربد ما كان أمر، به. وأربد لا يأتى بشىء، ويبسط يده على السيف؛ فلم يستطع سله. وقيل: إنه لماء جاء عامر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع له وسادة ليجلس عليها، ثم قال له: أسلم ياعامر، فقال عامر: لى إليك حاجة، أتجعل لى الأمر عليها، ثم قال له: أسلم ياعامر، فقال عامر: لى إليك حاجة، أتجعل لى الأمر

بعدك إن أسلمت ؟ فقال الرسول: ليس لك ولا لقومك، إنما ذلك إلىالله يجعله حيث شاء، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن فى أعنة خيل نجد. أتجعل لى الوبر، ولك المدر؟ قال الرسول: لا

وقيل: قال له: يامحمد، مالى إن أسلمت؟ فقال: لك ماللمسلمين وعليك ماعليهم. فقال: أما والله لأملانها عليك خيلا ورجالا، ولاربطن بكل نخلة فرسا. فقال صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله عز وجل.

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وســلم : فقال : اللهم ، اهــد بنى عامر ، واشغل عنى عامر بن الطفيل ، كيف شئت وأنى شئت .

وقد مات عامر شر ميتة . وأحرقت الصاعقة أرُّبَد ، وأسلمت بنو عامر .

#### ع ـ وفد عبد القيس

كانت منازلهم بالبحرين، وكان بمن وفد فيهم الجارُود، وكان نصرانيا قد قرأ الكتب، فقال أبياتا يخاطب بها النبي صلى لنه عليه وسلم. منها قوله: يانبي الهُــدَى أتاك رجال قطعت فدفدا (۱) وآلا فآلا (۲) تتـــق وقع يوم عبوس أُوجَل القلبَ ذكرُه ثم هالا . فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على الجارُود، فقال: يا محد، إنى كنت على دين، وإنى تارك ديني لدينك، فتضمن لى ذنبي ؟ فقال: نهم . أنا ضامن أن قد هداك إلى ماهو خير منه . فأسلم وأسلم أصحابه .

وقيل: لما قدم الجارود على الرسول قال: بم بعثك ربك يا محمد؟ . قال بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله، والبراءة من كل ند يُعبَد من دون الله، وبإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة لحقها، وصوم رمضان،

<sup>(</sup>١) المفازة (٢) السراب.

وحبّج البيت بغير إلحاد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أسا. فعليها، وماربك بظلام للعبيد. قال الجارود: إن كنت نبيافا خبرنى عما أضمرت . فخفق الرسول خفقة كأنها سنة، ثم رفع رأسه والعرق يتحدّر عنه، فقال له: إنك أضمرت أن تسألنى عن دماء الجاهلية، وعن حلف الجاهلية، وعن المنيحة. ألا وإن دم الجاهلية موضوع، وحلفها مردود، ولاحلف في الإسكام، ألا وإن أفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبنَ شاة .

### ه ــ و فد عدى بن حاتم رضي الله عنه

قال عدى بن حاتم: كنت امرؤا شريفافى قومى. فلماسمعت برسول الله كرهته ، مارجل من العرب كان أشد كراهية له حين سمع به منى . ولما علمت أن جيش محمد قد وطئ البلاد ، احتملت أهلى وولدى ، والتحقت بأهل دينى من النصارى بالشام ، وخلفت بنتا لحاتم ، فسبيت فيمن سبى . فلما قدمت السبايا على رسول الله ، وبلغه هربى إلى الشام ، من عليها وكساها وحملها وأعطاها نفقة ، وأقبلت إلى الشام ، ثم أقامت عندى ، فقلت لها \_ وكانت امرأة حازمة ماذا تربين فى أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعا ، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضيلة ، وإن يكن ملكا فأنت أنت . فقلت : والله إن هذا الرجل ؟

ولما ذهبت إليه قال: من الرجل؟ فقلت: عدى بن حاتم، فانطلق بى إلى بيته، وإنه لقائدنى إليه، إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة، فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. فقلت: ماهذا بملك. ولما دخل بيته تناول وسادة بيده من أدّم حشوها ليف، وقال: اجلس على هذه. فقلت: بل أنت

فاجلس عليها . قال : بل أنت ، فجلست عليها ، وجلس الرسول على الارض فقلت : والله ماهذا بأمر ملك . ثم قال لى : باعدى بن حاتم ، ألست من القوم الذين لهم دين ؟ فقلت : بلى . فقال : ألم تأخذ ربع الغنيمة ؟ (كما هو شأن الاشراف من أخذهم فى الجاهلية ربع الغنيمة) . قلت : بلى ، قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك فى دينك . قلت أجل والله . وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما بُحْهَل .

ثم قال: لعلك ياعدى؛ إنما يمنعك من الدخول فى هذا الدين ماترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من ذلك ما ترى من كثرة عدوهم، وقلة عددهم. فوالله ليُوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها، حتى تزور البيت (الكعبة) لا تخاف.

ولعلك إنما يمنعك من ذلك ، أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم. وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فُتحت عليهم ، قال عدى : وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعسيرها في البيت .

وقد أسلم عدى رضى الله عنه ، وحسن إسلامه .

## ٦ \_ وفد كنْدَة

وفد عليه صلى الله عليه وسلم ثمانون من كندة (قبيلة اليمن) فيهم الاشعث ابن قيس، وكان وجيها مطاعا فى قومه وهو أصغرهم، فلما أرادوا الدخول على الرسول سرحوا شعورهم و تكحلوا، ولبسوا جبب الحبرة قد سجفوها

بالحرير ، ولما دخلوا عليه قالوا: «أبيت اللعن ، فقال لهم: لست ملكا: أنا محمد بن عبد الله . قالوا: لا نسميك باسمك . قال: أنا أبو الفاسم . قالوا: يا أبا القاسم ، إنا خبأنا لك خَبْتًا ، فما هو ؟ وكانوا خبثوا له عين جرادة في ظرف سمن . فقال لهم : سبحان الله ! إنما يفعل ذلك الكاهن . وإن الكاهن والكهانة والتكهن فىالنار . فقالوا : كيف نعلمأنك رسولالله ؟ فأخذ كفاً من حصباء ، فقال : هذا يشهدأني رسول الله . فسبح الحصىفى يده ، فقالوا : نشهد أنكرسول الله . قال : إن الله بعثني بالحق ، وأنزل على كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، فقالوا : أسمعنا منه . فتلا الرسول : ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ حتى بلغ: ﴿ وُرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ ثم سكت وسكن بحيث لا يتحرك منه شيء، ودموعه تجرى على لحيته. فقالوا: إنا نراك تبكي. أمنّ مخافة مَنْ أرسلك ؟ قال: خشيتي منه أبكتني. بعثني على صراط مستقيم في مثل حدّ السيف، إن زغت عنه هلكت . ثم تلا : ﴿ وَلَئَنْ شَلْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحَيْنَا إَلَيْكَ ﴾ الآية ، ثم قال لهم : ألم تسلموا ؟ قالوا : بلي . قال : فما بال هذا الحرير؟ فعند ذلك شقوه وألقوه.

# ٧ ـــ وفد تُجيب

هى قبيلة من كندة ، وفد على رسول الله منها ثلاثة عشر رجلا ، وقد ساقوا معهم صدقات أموالهم التى فرض الله عليهم ، فسر رسول الله بهم ، وأكرم مثواهم ، ثم قالوا : يارسول الله ، إنا سقنا إليك حق الله في أموالنا . فقال لهم : ردّوها ، فاقسموها على فقرائكم . قالوا : ما قدمنا عليك إلا بما فضل من

فقراتنا. فقال أبو بكر: يارسولالله ، ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد ، فقال الرسول: إنّ الهدى بيد الله عز وجل ، فمن أراد به خيرا شرح صدره للدين.

ثم جعلوا يسألونه عن القرآن والسنن ، فازداد رسول الله رغبة فيهم . ولما أرادوا الرجوع جاموا إليه فو دعوه ، فأرسل إليهم بلالا ، فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود .

م قال لهم النبي عليه السلام: هل بقي منكم من أحد؟ فقالوا: غلام خلفناه على رحلنا وهو أحدثنا سنا. فقال: أرسلوه إلينا. فأقبل الغلام، وقال: يارسول الله، إنى من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم، فاقض حاجتي. فقال: وما حاجتك؟ فقال: والله ما أخرجني إلا أن تسأل الله أن يغفر لى، ويرحمني، ويجعل غناى في قلبي. فقال الرسول: اللهم، اغفر له وازحمه، واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر لرجل من أصحابه.

# ٨ ـــ و فد بنى سعد هُذَيم من قضاعة

قدم وفد بنى سعد هذيم ، وبزلوا ناحية من المدينة ، ثم خرجوا يؤمون المسجد حتى انتهوا إلى بابه ، فوجدوا الرسول يصلى على جنازة فى المسجد ، فلم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم ، وقالوا : ننتظر حتى يصلى رسول الله ، ونبايعه . ثم انصرف رسول الله ، ونظر إليم . فدعاهم ، فقال : أمسلمون أتم ؟ قالوا : نعم ، فقال : هلا صليتم على أخيكم ؟ فقالوا : يارسول الله ، ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك ، فقال : أينما أسلم فأتم مسلمون فأسلموا وبايعوه على الإسلام .

ثم انصرفوا إلى رحالهم ، وكانوا قد خلفوا فيها أصغرهم ، فبعث الرسول في السول على الإسلام ، فقالوا : فعلبهم ، فجاؤا ومعهم صاحبهم ، فتقدّم فبايع الرسول على الإسلام ، فقالوا : إنه أصغرنا ، فقال : أصغر القوم خادمهم . بادك الله عليه . فكان خيرهم وأقرأهم للقرآن . ثم أمره رسول الله عليهم ، فكان يؤمهم .

ولما أرادوا الانصراف أمر بلالا ، فأجازهم بأوان منفضة لكل رجل منهم . ثم رجعوا إلى قومهم فأسلموا .

## (ج) مراسلته للملوك

لم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا كله ، بل جاه رحمة عامة ، بشيرا و نذيرا ، و داعياللى الله بإذ نه وسر اجامنيرا ، فأخذير اسل الملوك و يدعوهم إلى دين الإسلام كقيصر ملك الروم ، وكسرى ملك الفرس . وقد من ق ثانيهما الكتاب استكبارا ، فرق الله دولته ، وملكها المسلمون في الايزيد على أربع سنوات كا ملكوا دولة الرومان على عظمتها ، واتساعها ، وكثرة جيوشها . وراسل بقية الملوك والافراد : فأسلم النجاشى ملك الحبشة ، والمنذر بن ساوى ، وأكرم المقوقس رسوله ، ورد قيصررة الجميلا . ومما جاء في كتاب الرسول إليه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الحدى . أما بعد ، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم شلم يؤتك الله أجرك مرتبن . فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين : شلم يؤتك الله أجرك مرتبن . فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين : في أَمْ الكتاب تَعَالَوْ اللهَ كَلهُ سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُم أَلَّا نَعْدَ إِلاَ اللهَ وَلا أَشَهُدُوا



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حاكم مصر يدعوه الى الاسلام )



كان هذا في حين أن وفود العرب كانت تفد طوعا ، زَرافات وو حدانا ، مشاة وركبانا للدخول في الإسلام ، فأسلم كثير من القبائل عن طيب نفس ؛ إذعانالله ، وخضوعا لدينه ، وصرع الحق الباطل — إن الباطل كان زهوقا — وأباد جحافل الاعداء ، ومزقها تمزيقا ، ولم يبق إلا قبائل الشام والعراق . ثم حج صلى الله عليه وسلم حجته المشهورة بحجة الوداع ، وقد بين فيها أهم أصول الدين وفروعه . وفي هذا اليوم نزل قوله تعالى متناعلى المؤمنين : ﴿ الْيَوْمَ أَ كُمُلُتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتَّمَعْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ وَبِينَا لَيْ الله الله عليه وسلم من حجة الوداع ، وجهز جيشا لغزو قبائل الشام التابعة للروم . وقبل سيره اشتد عليه مرضه صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ديه إلى السماء ، ثم يضعهما على رأس أسامة ، فودعه أسامة ورجع على الله عليه وسلم الله عليه وسلم . وإذا بالرسول يقول: توفى رسول الله عليه وسلم .

مما تقدم يتبين أنه صلى الله عليه وسلم لتى من الآذى ضروبا كثيرة ; وكافح صعابا جمة ؛ فلم تهن عزيمته ، ولم تفتر همته ، بل ثبت فى نشر دعوته ومناجزة عدقه ؛ ثبات الصادق فى أمره ، المستيقن من نفسه ، فتم له أعظم نجاح لم يحصل عليه أحدقبله و لا بعده ، و ترك دينا خالدا أحيا به الامم ، وأزال به الغمم ، وجعله نورا يستضى م به بنو الإنسان إلى أن يرث الله الارض ومن عليها .

## (د) نجاحه فی حروبه

قد أبنا فيما تقدّم مالاقاه المصطنى صلى الله عليه وسلم من ضروب الآذى ؛

والتضييق الكبير ، والأهوال العظيمة : فطالما أزاح عقبة كأداء ، وخاض بحرا هائجا ، وسلك مفاوز مهلكة ، فثبت غير حافل بهول ، ولاعابى بمشقة ، بل احتمل هذه الملمات ، وصمد لتلك المصاعب ، يريد نشر دعوته ، فنشرها ، وأحرز فيها النصر الإلمى العظيم ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهَ فَلَا غَالَبَ لَـكُمْ ﴾

فلما تم له الفوز في سياسته ، أذنالله له بالهجرة ــ يَيد أن أهلمكة لما رأوا وثيق اتصاله بأهل المدينة، وسرعة انتشار الإسلام فيها، وخشوا أن ذلك قد يفضى إلى تحريض أهلها عليهم ، دبروا حيلة لقتله وإبطال دعوته . ولكنخاب فألهم، وضلسعيهم، إذ خرج مهاجراً إلىالمدينة يصحبهصديقه الحميم، وكانت هذه الهجرة هي السبب الأعظم لظهور دين الإسلام ونشره بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة ، وهو مضيَّق عليه في نشر دينه القويم . فلما علم المشركون بفساد مكرهم ، ضاع رشدهم وهاجوا ، وجعلوا لمن يأتى به أو يدُّل عليه مائة ناقة . فأعمىالله أبصارهم عن رؤيتهما ، وبعد ثلاث ليال جاءهما الدليل بالراحلتين في غار حراء ، فسارا قاصدين المدينة ، ثم نزل صلى الله عليه وسلم بقباء ومكث بها أربع عشرة ليلة ، كارواه أنس بن مالك . وكان نزوله فى بني عمرو بن عوف ، وبني فيها مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم ، وكان ذلك عند دخول الشمس في برج الميزان ــ وهو أوّل الاعتدال الخريني في الزمان ــ فـكان ذلك رمزاً لما في شريعته من الاعتدال. وكونها آخر الشرائع الإلهية التي يبلغ بهما الدين غاية الكال.

ولما استقر عليه الصلاة والسلام فى المدينة ، أرسل فى طلب من تخلف من أهله . فمنعمشركومكة بعض المستضعفين ؛ وعذبوهم وحبسوهم ، ولم يمض غير قليل حتى انتشر الإسلام فيها ، فهاج ذلك اليهود . وغاظهم رسوخ قدم الإسلام ، فتمكنت العداوة فى نفوسهم ، وتحزبوا على المسلمين ، مع أنهم كانوا يستفتحون على المشركين بنبي يبعث ، وقد قرب زمانه – غير أن حب الرياسة أعماهم ، فاستعظموا الأمر ، وساعدهم على هذا جماعة من عرب المدينة المنافقين . ثم عتمد الرسول مع اليهود عقدا على أن يتركوا أذاه و يترك محاربتهم .

### مشروعية القتـــال

لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناق الناس للم يكن مع رسول الله أفواجا ، بل كان الأمر مقصوراً على الدعوى إلى الدين الحنيف . وتحمل صلوات الله عليه في سبيل ذلك أذى كثيرا ، ومعارضة شديدة ، وبغيا وحسدا ، ومعذلك كان ومن معه صابرين على الآذى والضيم ، مستيقنين بأن لهم الفوز في النهاية ، إلى أن فترج الله عنهم بالهجرة ، وأباح لهم مكافحة أعدائهم الذين جاهروهم بالعدوان ، فأذن له صلى الله عليه وسلم بالقتال : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ مُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَدَيرٌ ﴾

أخذ ينشر دين الله بين القبائل بالدعوة ، ويدفع كل اعتداء ينشأ بالقوة ، دفاعا عن نفسه وعن المسلمين ، وحماية للدعوة من معارضها ، ولم يقاتل إلا من قاتله أو اعتدى على المسلمين . ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيشْلِ مَنْ الْعَنْدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيشْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيشْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ . فنجم عن ذلك إرسال الجيوش : سَرِيّة (١) إثر سَرِيّة ،

<sup>(</sup>١) السرية: قطعة من الجيش سميت بذلك لأنها تسرى فى خفية ، و تطلق على كل غزاة لم يكن فيها رسول الله ، والتي كان فها تسمى غزوة .

وغزوة تنبعها غزوة ، حتى مكن الله له فى الأرض ، و تكفل بحفظ دينه من العبث : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكَرَ وَ إِنَّا لَهُ لِحَافظُونَ ﴾ .

طلع عليهم طلوع البدر التمام ، وسفر لهم سفور الشمس ليس دونها غمام ، ومحا بنور الإسلام والإيمــان ظلمات الآوثان والأصنام ، وأزال بالقرآن والبرهان جميعالشكوك والأوهام . ومن لم يقنع بفصيح القول وبديعالبيان أقنعه بفصيحالسيف وحدّ الحسام . واستمر صلىالله عليهوسلم يجاهد فى الله حق جهاده ، وينشر دينه في بلاده وعباده ، مدة عشر سنين لم يسترح فيها غمضة عين ، ليقينه أنه على الحق . ومن كان على الحق فعليه أن ينشره باللسان أو السيف، أو أي أداة أخرى ، حتى طهرت الأرض من عبادة الأو ثان، وسطعت أنوار الإيمان، وامتلأت الدنيا بعبادةالرحمن، وخذل أهلالكفر والعدوان ، معاجتهادهم وتحزبهم فى كل زمان ومكان على محو دينه . وإطفاء نوره : ﴿ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ \_ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدين الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينُكُلَّهِ وَلَوَكَرَهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾. فدخل الناس في الدين أفواجا ، وكثرت سراياه حتى قاربت الستين، وبلغت مغازمه سبعاً وعشرين : قاتل في تسع منها بنفسه ، فأظهر فيها ما يفخر به أعظم قوّاد هذا الزمان ، من إحكام الخطط ، وحسن التدبير ، و إتقان النظام. ودل أصحابه فيها علىصدق في محبته ، و إخلاص في الولاء له .

تأمل غزوة بدر الكبرى ، وما يليها من الغزوات :

### غزوة بدر الكبرى

تدبر هذه الغزوة وما تم فيها منالنصر المبين، وإعزاز الإسلام وأهلهمع قلتهم، وإذلال المشركين على كثرتهم، وما كانوا فيه من سوابغ الحديد، والعدة الكاملة ، والخيول المسوّمة (١) ، والخيلاء الزائدة . وعدّتهم في ذلك أَلْف محارب، وما تة فرس، وسبعائة بعير. وعددا لمسلمين لا يبلغ إلا أربعائة وثلاثة أفراس، وسبعين بعيرا. ولم يمنعهم منملاقاتهم قلتهم، بلقام المقداد ابن عمرو وقال: يارسول الله ، امض لما أمرك الله فنحن معك . والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعُدُونَ ﴾ بل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برُّك الغاد (يعني مدينة الحبش) لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه . فدعا له النبي صلى الله عليه و سلم بخير . مجم قال سعد ابن مُعاذ : « قد آمنا بك ، وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يارسول الله ، لما أردت ، فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . ما تخلف منا رجل واحد ، وما بكره أن نلقي عدونا . وإنا لَصُرُ عند الحرب ، صُدُقٌ عند اللقاء . ولعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك . فسر بنا على بركة الله تعالى ، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقول سعد ، ونشطه على ذلك، ثم قال: ﴿ سيروا على بركة الله ، وأبشروا ، فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين. والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم، وعيّن

<sup>(</sup>١) المسومةُ: المرعية .

مصارعهم فما تعدّوها . فالتق الفريقان بيدر — وكان يوما من أشد الآيام هولا — ودارت الدائرة على فريش ، وانهزموا انهزاما كبيرا ، وقتل في هذه الغزوة أبو جهل وصناديد قريش ، وأيد الله المسلمين : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنَّ أَنَّ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ أَلَنْ يَكَفَيكُمْ اللّهُ مُنْ المُلّهُ مُنْ المُلَوْمَ اللّهُ مُنْ المُلَوْمَ مَن أَلَنْ يَكَفَيكُمْ أَنْ يُكُولُونَ . إِذْ تَقُولُ للْمُؤْمَنينَ أَلَنْ يَكَفَيكُمْ أَنْ يُكُولُونَ . إِذْ تَقُولُ للْمُؤْمَنينَ أَلَنْ يَكَفَيكُمْ أَنْ يُمِدَّ كُم وَنُهُ مُنْ فَوْرَهُم هُذَا يُمَدُدُ كُم وَنُه لَكُولُونَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَتَقُوا اللّهُ عَلَيْم مِنْ المُلاَئِكَة مُسْوَمينَ ﴾ وَيَا تُولُولُ اللّهُ وَمُنْ فَوْرِهم هُذَا يُمُدُدُ كُم وَهُم أَنْ اللّه عليه مِ الآيات المتقدمة . وقد امتن الله عليه بالآيات المتقدمة .

وليست بقية الغزوات دونها في خدلان الأعداء ، ورفع كلة الإسلام ، وإعزاز جيشه ، بل كانت كلها آيات بينات : فهناك غزوة الحندق ، وماأحرزه فيها المسلمون من التأييد العظيم ، والفوز الكبير ، مع أن عددهم لم يتجاوز ثلاثة آلاف ، في حين أن جيش الاحزاب عشرة آلاف رجل ؛ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الابصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وظن المسلمون بالله الظنون . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الحندق على المسلمين ، وأرسل من جيشه خمسهائة مقاتل لحراسة المدينة ؛ خوفا على النساء والاولاد ، وهجم الاعداء من كل صوب و ناحية ، فسلط الله عليهم ريحا شديدة ليلا : ﴿ يَأْيُهُمُ الَّذِينَ آ مَنُوا الَّذَكُرُ وانعْمَةَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ وَوَدُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ . وثوره ا ، ولم تقوالاحزاب مع كثرتهم على محاربة فالهزموا ، وجعلوا يرتّعلون هربا ، ولم تقوالاحزاب مع كثرتهم على محاربة فالهزموا ، وجعلوا يرتّعلون هربا ، ولم تقوالاحزاب مع كثرتهم على محاربة

المسلمين المستضعفين . وظهر عنــد ضرب الحنــدق آيات من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بل انظر غزوة الفتح .

### غزوة الفتح

تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام؛ وجنود الرحمان وقال: وهذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، وبعث إلى من حوله من قبائل العرب، وأمر خالد بن الوليد ومن معه أن يدخل مكة من أسفلها، وألا يقاتل إلا من قاتله. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم من أعلاها، فاندفع خالد فصدته قريش، فقاتلهم وهزمهم، وانتهى بهم القتال إلى باب المسجد، فارتفعت طائفة منهم إلى أعلى المسجد ودخلوا الدور. ثم قال صلى الله عليه وسلم لخالد: لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدءونا بالقتال، وقد كففت يدى مااستطعت، فقال: وقضاء الله خير، . ثم وضع رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله ، لما رأى ماأكرمه الله تعمل به من الفتح المبين، حتى إن رأسه لتكاد تمس رجله؛ شكرا وخضوعا بعمن الفتح وعلا؛ إذ أحل له بلده، ولم يحله لاحد قبله ولا بعده.

ثم أمن الرسول أهل مكة ، وأمرأ باسفيان بعد إسلامه أن ينطلق إلى قريش فيعلن أن من دخل المسجد فهو آمن ؛ ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن — إلا أشخاصا أهدر دمهم لمساويهم : منهم من قتل ، ومنهم من أسلم بعد . ثم دخل الكعبة وحولها ستون وثلثما ثة نُصْب ، فعل يشير إليها ويقول : د جاء الحق وزهق الباطل ، د جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ، ثم أمر بالآلهة فأخرجت . وطهرالله الكعبة البيت الحرام



ه غبا ودم الشيخ مي تخرا رين مرير فينرافيذوا للايخ والعلم



من هذه المعبودات الباطلة ؛ واستبدل بها عبادة الله الواحد القهار ، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم ، وصلى فيه وشرب من ماء زمزم ، ثم جلس بالمسجد ـ والابصار شاخصة إليه ؛ لترى ماهو فاعل بمشركى مكة ألد أعدائه ؛ الذين آذوه وأخرجوهمن بلاده ، وهموا بقتلهمرارا وقاتلوه فقال : ويامعشر قريش ، ماترون أنى فاعل بهم ؟ ، قالوا : وخيرا : أخ كريم ، فقال : واذهبوا فأنتم الطلقاء ، ـ (الذين أطلقوا فلم يُستَرقوا ولم يؤسروا) ـ فعند ذلك أخذ الناس يبايعونه على الإسلام رجالاونساء ، وأسلم جميع أهل مكة .

ثم أرسل صلى الله عليه وسلم السّرايا لهدم أصنام القبائل، فهدمت صوامع وبيّع، ولم يقف عند هذا الحد، بل أرسل جيشا إلى الين، وعلى رأسه على ابن أبرطالب وقال له: «سرحتى منزل باحتهم، فادعهم إلى قول لا إله إلاالله: فإن قالوا: نعم. فمرهم بالصلاة. ولا تبغ منهم غير ذلك. ولاّن يهدى الله بك رجلا واحدا، خير لك بما طلعت عليه الشمس. ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك، وقال أيضا: « إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر، و بعد ذلك أرسل من يعلمهم: فأرسل مُعاذ بن جبل، وأباموسى الاشعرى"، وقال لها: « يسرا ولا تُعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا ».

تأملكل هذا ، وراجع باقى غزواته غزوة غزة ، تجد مايدهشك من النصر المؤيد ، والفوز العظيم ، بنظام محكم ، وتدبير سديد : كغزوة خيبرو فيها أعظم المهيجين للأحزاب ، وغزوة الحندق وبها جمهرة اليهود. وكانت ذات حصون ومزارع . فقاتلهم النبى ، وقاتلوه أشذالقتال ، وفتحها حصنا حصنا . وهكذا

بقية الغزوات .

فأى نجاح أعظم من تأسيس ملة حكيمة ، وأمة عظيمة ، ودولة عادلة رحيمة ، قال فى حقها «غوستاف لوبون الفَرنسى ، : «ماعرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب، ؟

وأى فوز أسنى من تبليغ دين يظل عزيزا ماأقام أهله الحق، واعتصموا بالعدل؟ فجزاه الله عنا أفضل ماجزى به نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته. وصلى الله و بارك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، وأكثر في أمته من الناسجين على منواله إلى يوم الدين.

# البَاسُلِالْهُامِنَ محمد صلى الله عليه وسلم أوفى الانبياء دينا

### تمهيد

اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الناس مفطورين على طبائع حسنة ؛ تعينهم على انتظام أحوالهم ؛ وعلى طبائع تخالفها، ليتسابقوا فى عمران هذا الكونالذى قدر وجودهم فيه إلى أجل مسمّى . وإن الطبائع السيئة لاتقف عند حدّ المسابقة والمنافسة ، بل تأتى من ضروب الطغيان بما يجعل ضررها أكبر من نفعها ، ولذلك اقتضت حكمته تهذيبها ، ووقفها عندحدها النافع . فبعث الرسل لكسر سورتها ، حتى تصطبغ بصبغة يظهر بها نفعها ، ويزول عنها ضرها ، وحينئذ تتخلّق أخلاقا حساناً .

والرسل عليهم السلام يصلون إلىذلك من طريقين: الترغيب، والنرهيب وخير مُعين لهم على إدراك ذلك، ماطبعهم الله عليه من الصفات الكاملة: كالصدق، والآمانة، والنزاهة، والنزام الحق فى جميع أحوالهم، مع البر والإحسان، والنصيحة لكل إنسان، وتجافيهم عما لايليق بمنصب رسالتهم، ومقام نبوتهم من الوقوع فى المعاصى، والتعلق بسَفْسَاف الأمور. وما وقع منهم من صور المعصية، فحكمته الإشارة إلى انفراد الله تعالى وتوحده بالكال المطلق. وذلك لا ينافى أبدا أنهم أكل الخلق، وصفوة الناس.

لاشك فى أن العالم لم يخلُ من دين منذ الخليقة ، وكان التنزيل فى كل عصر مسايراً لما وصل إليه الإنسان ، من الرقى العقلى والخلق . فلما بُعث محمد صلى (١٥)

الله عليه وسلم بالذكر الحكيم، أماط اللئام عن أغراض أسمى، ومقاصد أنبل وأرقى، إذ بين أن مقاصد الدين إنهاض الإنسان، وتنمية ملكاته، وتثمير غرائزه، جسما، وعقلا، وخلقا، ليبلغ ماأعده الله له من التقدم والرقى .. ذلك بأن مثل الإنسان عند الله، كمثل سائر السنن الكونية: فيه ضروب من الاستعداد والمقدرة والملكات الكامنة، والحق جل جلاله أراد إخراجها إلى عالم الوجود، لاستبطان مافى الكون من آى وعبر وبدائع، ينتفع بها الحلائق فى معاشهم ومعاده سيد أن الإنسان ركبت فيه ميول، هى فى أصلها أشبه بالميول الحيوانية، وجرت سنة الله فى السنن الكونية. أن يخرج الوسيم من الذميم، والمليح من القبيح. وكذلك جعل هذه الميول الحيوانية بذورا تثمر أشجارها الحضارة والمدنية، فأرسل الني العربى الاى ، صلى الله عليه وسلم، ليكشف عن الأسرار التي انطوى عليها الإنسان، وليبين كيف يرقى من رتبة الحيوانية إلى مرتبة الملائكة الأطهار.

ولم يسلك محمد صلى الله عليه وسلم فى استكناه هذه الأسرار ، مسلك من سبقوه من المصلحين ، فى الاقتصار على النصح السديد، والموعظة الحسنة وتأدية فرائض الصوم والصلاة ، والادعية والقرابين ، بل جمع إلى ذلك مسلك المسلم المساهر فى التشريح:

فصّل مااستكن فى العقل الإنسانى صغيره وكبيره ، ووضع للغرائز الحيوانية نظاما يكفل الهيمنة عليها ، وتوجيهها لمنفعة بنى الإنسان ، واتخاذها أساسا لعلق الهمة ، والمدافعة عن النفس والوطن ، والاحتفاظ بالمال والشرف . وما إلى ذلك من الكمالات الإنسانية .

لا-, م أنَّ الغريزة ينشأ عنها قرَّتان : القرَّة الغضيية ، والقرَّة الشهوية .

ولها المذموم: فإن كانت القرة الغضية في صورتها المذمومة ، نشأ عنها الحمود ومنها المذموم: فإن كانت القرة الغضية في صورتها المذمومة ، نشأ عنها الحقد ، والعداوة ، والهوى ، وحدة الخلق ، والاستبداد ، والغيبة ، والقذف والجبن ، والنفاق . وإن كانت في صورتها المحمودة ، نشأت عنها الشجاعة ، والإقدام ، وعلو النفس ، والصبر ، والمثابرة ، والتسامح ، والوداعة ، والحلم والتواضع ، والصفح . وإن كانت القرة الشهوية في صورتها المحمودة ، نشأ عنها الحمودة ، نشأ عنها الحمودة ، نشأ والاعتماد على الله . وإن كانت في صورتها المذمومة ، نشأ عنها ضعة النفس والاعتماد على الله . وإن كانت في صورتها المذمومة ، نشأ عنها ضعة النفس والشم ، والشره ، والعجب ، والحسد ، والخيانة ، وما إلى ذلك .

وهنالك القوة العاقلة ، فإذا ثقفت أخذت بناصية القوتين الآخريين ، وصرّقتهما التصريف الحسن .

وقد انفرد الذكر الحكيم باشتهاله على استكناه العقل الإنسانى ، وبيان ملكاته وصفاته . وظاهر أن كل شيء في الكون صائر إلى كاله ، بسيره في سييل مهدة له لبلوغ ذلك الكمال . ومن ذلك مافي الإنسان من الملكات الجسمية ، والحقلية ، والحلقية . ووسيلة ذلك الدين الصحيح القائم على الفهم والتفكير ، فقد خرج الإنسان من طور الاكتفاء بالقضايا البراقة ؛ التي لايد عمها دليل ولا برهان ، وأصبح غير سائغ في شريعة العقل ، أن يتحول الحسيس رفيعا بسحر زائف ، بل لابد في طريق الكمال من جهاد دائم ، وعمل متواصل ، وهداية العلى الأعلى الذي انفرد بإدراك أسرار النفس الإنسانية .

من أجل ذلك، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بشريعـة رفع بها الإنسان من حيوانيته إلى ملكيته، وهدى الناس إلى استخراج الفضائل مما فيهم من القو تين المنصية والشهوية ، وأوضح جميع ضروب الخير وضروب الشر ، وبين المأمور به ، والمنهى عنه ، وهدى الناس للصراط المستقيم ، يزنون به ميولهم ، وأعمالهم ونزعاتهم ، ويرقون به أحوالهم وملكاتهم ، وهو التخلق بأخلاق الله تعالى ، فقد ورد فى الحديث الشريف : « تَخَلَقُوا بأخلاق الله . لا ريب أن التحلق بأخلاق الله يستدعى المجاهدة العظيمة للنفس ، وحملها على الأشق فالأشق لمحاولة الاتصاف بصفاته جل شأنه ، من حلم ، وكرم وسخاء ، ورحمة ، وقوة ، وعدل . ويستدعى أيضا العلم بالله ، بما يستطيع الحادث أن يعلم من القديم ، لأنه لا يمكن التخلق بأخلاقه ؛ إلا إذا حصل العلم بصفاته جل شأنه ، من العظمة ، والرفحة ، والقدرة ، ولهذا تضمن القرآن الكريم طائفة من أسمائه الحسنى ؛ تقريبا لأذهان الناس ، وتمكينا لمر أن يتأسوها . وليست هى كل مالله جل شأنه من أخلاق وصفات ، بل إنها هى التي يستطيع الإنسان أن يجاهد في سبيلها حق جهاد ، اليكون عسيًا أن يتصف مها .

ومن هذا يتجلى أن محمدا عليه الصلاة والسلام؛ جاء للعالم بما قرب لهم فهم الألوهية، وأوضح لهم أن الله هو رب العالمين، الرّحمٰن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي فطر الحلائق، وأودعها أسرارها وأعراقها، وكفل لها أقواتها وأرزاقها، ووسائل نمؤها، بما يجعلها تبلغ كالها، بعد أن تجتاز أطوارا لامحيص منها في سبيل التسدرج والارتقاء، كما جرت سنته في جميع الكائنات.

هوالرحمان الذي أحسن كل شيء خلقه ، وجعل لكل شيء مزية تُرتجي منه في كل طور من أطوار نمزه ، وكل ماأودعه إياها من المنافع والمزايا لم يكن

بكسب منها ، بل بمحض فيضه وحكمته وإرادته .

وهو الرحيم الذي يجزى خلقه بما يفعلون من الخير والحسنات أضعافا مضاعفة ، رحمة بهم ، ومحبة لهم . ومعظم هذا الخير يجعله الله فى ملكاتنا ومواهبنا المكنونة . وإذا سلك عباده مسلكا خطأ فى سيرهم نحو الارتقاد ، فليس حتما من الحتم عليمه أن يعاقبهم ، لأنه سيد قوانينه ، وهو المتصرف المطلق فيها : ﴿ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ .

وهو مالك يوم الدين، ورحمته سبقت غضبه: ﴿ نَبِيٌّ عَبِـَادِي أَنَّى أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ .

غير أنه إذااقتضت حكمته ــ تعالى شأنه ــ أنّ لاصلاح للمذنب الاثيم إلا بالعقوبة : عاقبه بمــا يصلحه ، ويجعله عبرة لغيره .

إذا تأملت هـذه النعوت الآلميـة انكشف لك مظهرها ، فى كل ذرّة من ذرّات الكون ، فى خلقها ، ونموّها ، وتدرجها .

أليس في هذا البرهان الكافى والشاهد المَقنَعُ على وجوب التأسّى بالله تعالى في هذه النعوت الحسنى ؟ بلى : لوْ فَقه ولاة الأمور في الناس هذا الدين الحنيف ، وسلكوا في عباد الله ما يشعر بتخلقهم بأخلاق رب العالمين ، الرحمان الرحم ، مالك يوم الدين – لتحققت المملكة التي تمنّاها عيسى عليه السلام ، والتي استقرت على وجه الأرض في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا الدين الحنيف مقاصد نجملها فيها يلى :

# 

من الأمور التي يؤيدها الواقع وإن تجاهلها المكابرون أن رابطة الدين أقوى من روابط الاجناس واللغات، ودين الله منذالخليقة واحد، أصوله واحدة، وعقائده واحدة، ولذلك لا يكون المسلم كامل الإسلام إلا إذا اعترف بجميع الاديان التي جاءت من عند الله وآمن بالمصدر الإلهي لكل دين، وهذا سبيل الاتحاد والوفاق وهو معني السلم الذي يدل عليه الاسلام

 تلك دعوة مضى عليها ثلاثة عشرقرناونصف قرن، وقد لباها عدد عظيم من الشرق، فأصبحوا بنعمة الله أفراداً فى جماعة الآخوة الإسلامية الشاملة ولا يزال الغرب مصما آذانه عن سماعها. والأمل وطيد أن يجيء الوقت الذي لامناص له من إجابتها، لينجومن شرالمشاكل المستعرلظاها، والتي إن لم تتدارك التهمت اليابس والآخضر

حقا إن عيسى عليه السلام جاء بالإنجيل وعلم الناس العقيدة الصحيحة عن الله عزوجل، وعرفهم الفرق بينه تعالى وبين البشر، وكان يخاطب مولاه بقوله ولتسكن إرادتك لا إرادتى ويؤيد هذا بالخضوع العملى، فوضح أن أساس دينه الأمر من جانب الله، والطاءة من جانبه، وأنه عليه السلام ماجاء ليهدم بل ليكمل: تأمل قوله و ما جئت لانقض بل لاكمل ، ولذلك كان يحيل حوارييه على كتاب اليهود لزيادة العلم والمعرفة والاطمئنان

كان عيسى عليه السلام خلوا من الأثرة ، يفيض محبة وحنانا ، ويرجو من ربه المعونة على تأسيس مملكة فى الأرض قوامها الحق وسياجها العطف ، وأن يمكنه من رد خراف بني إسرائيل الضالة إلى حظيرة الغنم . وماجاء دليلتي المؤلؤ تحت أرجل الخنازير ، أو ليبيح للكلاب أن تأكل خبز البنين ،

وكان عيسى عليه السلام فى شغل شاغل يقضى نهاره فى مصالح الحلق، ويسهر ليله فى الحلوة بربه، وكل همه أن يترجم بأحواله وأقواله وأعماله قانون ربه جاء عيسى عليه السلام على صورة الله فى الأخلاق، فتخلق بأخلاق الله الذى منحه قانونا إلمميا يدل الإنسان على طريق الكالى، والإنسان هو العالم كله مصغّرا، فلا يليق به أن يظل جاهلا بالمعنى الحقيقي لهذا القانون. ومن الذى يستطيع أن يستكنه هذا القانون؟ الرسل هم فرسان ذلك الميدان، فقد

جاءوا واحدا بعد آخر ليعلنوه ويبينوه ويعيدوا إليه سيرته الآولى. وظلوا كذلك حتى جاء محد عليه الصلاة والسلام فأعلن أن دين الاسلام هو دين الخضوع للقوانين الاقمية التي تشمل الآمر والنهى والتحليل والتحريم، وهو المظهز الاوفى لكلمة الله وأمره، وهو الدين الذي جاه به أنبياه العالم من قبل الفلهز الاوفى لكلمة الله وأمره، وهو الدين الذي جاه به أنبياه العالم من قبل اقرأ قوله تعالى: ﴿ قُولُوا آ مَنّا بالله ، وَمَا أُنْولَ إِلَيْنا ، وَمَا أُنُولَ إِلَيْنا ، وَمَا أُنُولَ إِلَيْنا ، وَمَا أُولَ إِلَى إِبْرَاهِنِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْفُوبَ وَ الْأَسْبَاط ، وَمَا أُونَى مُوسَى وَعَيسَىٰ وَمَا أُونَى النَّيْونَ مِنْ رَبِّهم ، لاَنفَرّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلُونَ ﴾

أليست هذه الآية دليلاو اضحاعلى أن القرآن مصدق لماسبقه من الكتب، وقد جاه ليخلصهامن كل تزييف بشرى مسها؟ بلى! ﴿رَسُولُمُنَ ٱللهِ يَتَلُوكُفًّا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبُقِيمَةً ﴾

وجلى أن من يسلم بأن الوحى الإلمنى حاجة من حاجات البشر، ومن يؤمن بأن التنزيل فى الكتبالسالفة جاء من عندالله، يسلم بداهة بأن القرآن آخر وحى من عندالله، وأن محمدا آخرطائفة الإنبياء ، عليه وعليهم صلوات الله وتسليمه.

حقا إن كل أمة فى العالم تعتقد أن دينها من عندالله ، وأن الكتب التى بأيديهم حجيحة لامرية فيها ، وأن ما سبقها من الكتب قد امتدت إليه يد الانسان بالتشويه والتحريف ، وأن سنة الله جرت بإرجاع وحيه نقيا خاليا من الشوائب، كا أشار إلى ذلك القرآن الكريم إذ يقول : ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أُونُنْسِهَا فَاتِ بَخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلُهَا ، أَمْ تَعَلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ .

ولا أدل على صحة ذلك من أن عيسى عليه السلام قد بعث بعد أن ضل العالم ضلالامبينا، ثم أذى رسالته على الوجه الأكمل، ولما انحرف العالم بعده عن الطريق السوى وأظلمت الحقائق: جاء القرآن الكريم لإنقاذ البشر (ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدَى النَّاسِ لِيُديقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَملُوا لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ ﴾ وقد أقفل باب الوحى بعده لانه باعتراف الاصدقاء والخصوم باق كما جاء به محد لم يمسسه تغيير أو تبديل، ولا عجب فقد تكفل الله بحفظه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا الذِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾

جاء هـ ذاالدين بالمحبة: انظرقوله عليه الصلاة والسلام: وإن كنت تحب ربك فأحب مخلوقاته ، وقوله: وأحبَّ لأخيك ماتحب لنفسك ، دون فرق بين الاجنساس والالوان ، ولم يقصد بالحب القول باللسان ، بل الاستعداد لإطاعة أوام الله ، وأن يكون حبه فوق كل حب آخر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمَاعَةُ وَالْمَ الله ، وأن يكون حبه فوق كل حب آخر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ مُنُوا أَشَدْ حُبًا لِللَّهُ ﴾

جعلهذا الدين قانونه و لا إلّه إلا الله ، وهو يترجم عن حب الإنسان لله فأكمل صورة ، وما يق من الدين فهو وسيلة لجعل ولا إله إلاالله، حقيقة عملية.

### خصائص الإسلام

لا يتسع المقام لاستيعاب خصائص الإسلام ، فنكتني بطرف منها :

(۱) الإسلام لا يكلف النفوس البشرية ماليس فى وسعها فلا يعرض عليها من العقائد مالا طاقة لهابفهمه ، ولا يحملها ماليس فى قدرتها العلمية أن تقبله ، تأمّل قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّاً نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنّا فى أَضْحَابِ السَّعيرِ ﴾ أى لو أصغينا إلى أولى الألباب بآذان واعية ، أو لو استرشدناً بعقولنا واختبرنا الدين من طريق العقل والفهم ؛ ما كنا اليوم فى أصحاب السعير

وفى الآية إشارة إلى أن الإنسان يحصّل علم اليقسين من طريق السماع فكثير ، من الناس لم يروا مكة ، وإنما سمعوا الحجاج يحدّثون عنها ، كذلك الكتب السماوية يحصُل علم اليقين بها من طريق السماع المتواتر ، مالم تكن اختلفت رواياتها وأسانيدها

- (۲) ليس من بين جميع ماعرضه من العقائد والأصول شي، فيمه إرهاق أو عنت ، بل إن جميع مبادئه مركوزة فى جبلة الإنسان ، لذلك سماها الله ذكرا فى قوله تعالى : ﴿ هُـذَا ذَكَرٌ مُبَارَكٌ ﴾ ومعناه أنه كتاب مبارك لم يأت بأمر محدث ، وإنمايذ كرالانسان بكل ماأ ودع فطرته
- (٣) لا يكلف الاسلام أحدا أن يتقبل شيئا منه على كره ، يل يبين مع كل أمر من أوامره أدلته وبرهانه
- (٤) ينزع الاسلام من النفوس أسقامها ، ويذهب ظلمتها بمافيه من البراهين المعقولة فى الدروة العليا ، وبما فيه من النور الساطع ﴿ شِفَاءٌ لِمَا فَي الصَّدُورِ﴾
  فى الصَّدُورِ﴾

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ : رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكِ ، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

هؤلاءالحكاء وأرباب العقول حين يفكرون فى تكوين الآرض والأفلاك السماوية يهتدون إلى وجودالله سبحانه وتعالى، وينشطون لمزيدالاستطلاع والكشف ويستعينون بأدبه، ويذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، حتى إذا ازدادت عقولهم وضوحا وجلاء وفكروا بها فى نظام الافلاك والارض الذى بلغ حدّ الكمال والإحكام ؛ لم يسعهم إلاأن يقولوا: . ماهذا النظام الذي فاق حدّالوصف في الاتقان والابداع؟ هيهات، ليس هذا بالباطل أو العبث وإنمــا هو أثر من آثارالخالقالحق، فاندفعت نفوسهم إلىمناجاته : «سبحانك وحاشاك أن ينكر ذاتكأحد أويصفها بما لايليق بشأنك ﴿ فَفَنَاعَذَا بَالنَّارِ ﴾ ، (٦) متى خالط الاسلام النفوس أكسبهار وحاجديدة تنني عنها الميول النازلة ؛ وتقضى فيهاعلى محبة الأغيار الباطلة . وتملكتها جاذبية الحياة المقدسة، فأصبحت بالله تبصر، و به تسمع و تنطق و تبطش وتمشى ، تأمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ وهذا جليٌّ فـأنالإسلام يجرى فينفوسأهله مشيئة الله ومرضاته ، ويجعل أخلاقهم أقوى مرب الجبال الرلسيات، ويلطف العقل والإدراكغاية اللطافة ، وحسبك قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مَنْهُ ﴾

وإذا أيد الله عباده تدفقت من جوانحهم سيول المحبة لديسه ولكلمته ، وهان عليهمأن يتحملوافى سبيله ضروب العذاب والآذى والهوان، فإذا رأو اغمرات الموت خاضوها بحبوروا بتهاج ، وأحسوا أن يدا خفية تسير بهم إلى إشادة الحق وهدم الباطل، ورأوا أنهم قريبون من ربهم ﴿وَنَحُن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ويصبحون ومثلهم كمثل شجرة أينعت ثمرتها فلا تلبث أن تسقط الثمرة وحدها ، فتعود على العالم بالفائدة العظمى

غير أن الاسلام أوضح فى جلاء أن الوصول إلى هذه المرتبة وقف على الجهاد الآكبر والتفدية العظمى، فما القيل بمجد شيئا، ولا القال بمغن فتيلا بل لابد من السعى الحثيث مع الجدو الحماس

قال تعالى فى كتابه العزيز: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِى عَنِّى، فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

(٧) أوضح الاسلام مقاصد الحياة البشرية . فقد اختلف الناس قديما وحديثا في تعيين مقاصد هذه الحياة البشرية تبعا لاختلاف طبائعهم، وكلها لاتخرج عن الاغراض الدنيوية والامانى العاجلة . فجاء الإسلام مبينا هذه الغياية أجلى بيان : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسَ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### وإليك البرهان:

جاء الإنسان إلى هذا العالم بقدرة الله و إرادته ، و يتركه بمشيئته و مرضاته ، فلا اختيار له فى المجىء و الذهوب ؛ و إذ ثبت أنه مخلوق كسائر الكائنات ، وأن الله اختصه بأفضل الملكات ، فقد قدر لحياته غاية معينة ، هى عبادته و معرفته ، والفناء فى ذاته .

هذا الدينهو دين الفطرة ﴿ فَطْرَةَ اللهِ النّي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لَحَلْقِ الله فَلْكَ الدّين الْقَيْمُ ﴾ وهذا جلى قان الاسلام قدأودع فطرة الانسان، وأن الله أنشأ الانسان على نشأة الاسلام، وخلقه من أجل الاسلام. وأنه لذلك وهب له من الملكات جميع ما يناسب مقتضى الاسلام. وجعله مهما أوتى من حظوظ الدنياسواء أكانت من باب المال أم الجاه ـ تام العلم بأنه لا يجدمن دون الله السلوان الحق، وأو دعه ضميراً يؤنبه ويؤلمه إذا انغمس في ميادين المكر والحيل وغيرها من السيئات. ومن الحلائق التي منحها الانسان أنه متطلع إلى ربه، تائق إلى أن من السيئات، ويصبح كله لله . ألا ترى أن الحيوان وهو أدفى من الإنسان من ورق الزهر عسلانقيا يعجز الإنسان عن صنع مثله.

ومن ذلك أن البغية المثلى للإنسان أن تكونله بالله صلة وارتباط ولهذه الصلة وسائل :

الأولى: العرفان الصحيح والإيمان الخالص. وكانمن حكمة اللهور حمته بهذا الإنسان المكرم أنه كلما ضل الطريق السوى وأخطأ جادة الحق التجأ إلى ربه لينقذه من براثن مانزل به

وفى ذلك جاء قوله تعالى ﴿ لَهُ دَعُوهُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِط كَفَيهِ إِلَى الْمَاءِ لَيَبْلُغَ فَاهُ ، وَمَاهُو يَبِالِغِهِ ، وَمَادُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فَى صَلَالَ ﴾ ومعنى هذا أن الإله العلى القدير هو الآحق بالعبادة والدعاء عند حصول الملمات. وأماغيره مما يعبد الناس، فلا ينفعون ولا يضرون ، ومثل من يدعوهم مثل من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه الوسيلة الثانية : استجلاء ما اتصف الله تعالى به من ضروب الحسن الآكمل ، والحسن قوة تأخذ بالآلب ، وتمتلك النفوس ، وحسن الله وحدانيت وعظمته وجلاله ، انظر قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو ٱللهُ أَحَدُ . اللهُ الصّمَدُ . لَمْ يَلِدُ وأَنْهُ لا شَريك له ، وأن جميع الخلق كُلُّ عليه ، وكل ذرة من ذرات الكون والد ، ولا تستمد حياتهامنه ، وأنه مبدئ و لامبدأ له و لا نهاية ، لامولود عن والد ، ولا والد لمولود ؛ لذلك تنزه عن الشبيه و النظير ﴿ لَيْسَ كَمَنْلُه شَيْءٌ ﴾

الوسيلة الشالثة: تَعَرُّف إحسان الله تعالى ، ذلك بأنّ داعى الحب أحد أمرين: إما الحسن ، وإما الإحسان . وقد سبق القول فى الحسن ، أما الإحسان فيتجلى فى قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ ، الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ لأن الله خلق عباده ، ثم شملهم بربوبيته ، وتعهدهم فى جميع شئونهم ، ثم أفاض عليهم رحمته على اختلاف مظاهرها ، حتى قال لهم : ﴿ وَ إِنْ تَعُدُّو انْعَمَةُ الْعُمْدُومَ اللهِ لَا يُحْصُوهَا ﴾

الوسيلة الرابعة : الدعاء ، وحكمته أنالله رغبالإنسان فى الدعاء بالتكرار المستمر ، لينال منه قرة فوق كل قرة

الوسيلة الخامسة: المجاهدة: ذلك بأن الله جعل من وسائل الفوز بالنجاح الاعظم أن يطلب القرب من الله بإنفاق الاموال في سبيله، وما في النفس من ملكات وقوى، وما كسبته من علم وفهم وبراعة، ألم ترأن الله جل شأنه يقول في الذينَ جَاهَدُوا فينَا لَنَهُد يَنَهُم سُبُلَناك ﴿ وَمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ ﴾ ﴿ جَاهِدُوا بِأَمْوَ النَّهُ مُ سَبِيلِ الله ﴾

الوسيلة السادسة : المثابرة والثبات والاستقامة ، وهي أن يحد الإنسان أن البلاء قد أحدق به من جميع جهاته ، وأن نفسه أصبحت بين براثن الحفر ، وسدت وجوه الفرج فى وجهها ، ثم لا يعروه جبن ولاهلع ولا تلين قناته ، ولا ينقص صدقه ووفاؤه ، بل يفيض فرحا بالهوان ، ويرضى بالموت ، ولا يتوقع من صديق مؤازرة أو تثبيتا ، بل لا تتطلع نفسه إلى البشرى بذلك ، ولا يبدى قلقا أوجز عا من القدر المحتوم ، إلى أن يستوفى الا بتلاء حقه ، ويبلغ مداه يبدى قلقا أوجز عا من القدر المحتوم ، إلى أن يستوفى الا بتلاء حقه ، ويبلغ مداه عنده هي الاستقامة التي يلتي الا نسان بها ربه ، وهذه هي العبقرية التي لا يزال عبيرها يفوح من تربة الرسل و الانبياء والصديقين والشهداء . و اليها يشير الله تعالى في كتابه الكريم إذ يقول : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صَرَاطَ الذّينَ تعالى في كتابه الكريم إذ يقول : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صَرَاطَ الذّينَ عَلَيْنَا صَبْرًا، وَ تَوَقَنَا مُسْلِينِ ﴾ حقا أنعَمْتَ عَلَيْهُمْ ﴾ وإذ يقول : ﴿ رَبّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا، وَ تَوَقَنَا مُسْلِينِ ﴾ حقا إن المؤمنين حقاهم الذين ينزل الله نورا في قلو بهم حين يشتد الكرب و تتوالى الازمات و المحن، فيقاومون به بتؤدة و اطمئنان كل تصاريف الدهرو تقلباته ، الازمات و المحن، فيقاومون به بتؤدة و اطمئنان كل تصاريف الدهرو تقلباته ،

وأحسن من هذا أنهم يقبلون السلاسل والإغلال ، لأنها فى نظرهم رمز الحجة والقربى ، أو لتك يرون أن المؤمن الصادق كلما ألمت به البلوى مضى أثدما واستخف بنفسه وأمواله ، وجعل ذاته رهينة لمرضاة مولاه الحق لا يبتنى إلا وجهه : هذا المؤمن هو الذى عناه الله بقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاة الله وَ الله والله والل

من المسلم حقا؟

المسلم حقا من عرف لكل من الناس حقه ومرتبته ، فاستعمل صفات العدل والاحسان والرحمة ، كلا فى محلها ثم أشرك الناس أجمعين فيماز رقه الله من العلم والعرفان، ورغد العيش ، كلا على قدر منزلته و مكانته ، فمثله مثل الشمس يعم نورها، فترى سبيل الهدى من سبل الضلال و اضحا، أو كالليل يسترعيوب الضعفاء ، ويستريح فيه المتعب و المنهوك ، أو كالسماء تفيض بالغيث العميم، أو كالارض تصلح مهادا لراحة البشر، و تؤتيهما كُلهاكل حين يإذن ربها

المسلم حقا هو: الذي تنحل بفضله أعقد المسائل، وتنكشف بهمته أدق المشكلات

## المقصد الأول

إعداد الفرد في ذاته

وسبيل ذلك مايأتى :

### (١) غرس العقيدة الصحيحة فيه

لا ريب فى أن الدين الإسلامى، بل سائر الأديان، قد جاءت لبيان مايرشد الخلق إلى معرفة الله تعالى: باعتقاد وجوده، واتصافه بصفات الكال و تنزهه عن صفات النقصان. فجميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم، إلى سيدنا محمد خاتم النبيين — قد اتفقوا على مقصد واحد: هو توحيد الله تعالى، واعتقاد اتصافه بجميع صفات الكال، وتنزهه عن صفات النقصان، وانفراده بأن يعبد وحده لا شريك له. ومدار القرآن المجيد كله فى العقائد، إنما هو على هذا القطب. قال تعالى: ﴿ قُل هُو اللهُ الحجيد كله فى العقائد، إنما هو على هذا القطب. قال تعالى: ﴿ قُل هُو اللهُ الحجيد كله فى العقائد، إنما هو على هذا القطب. قال تعالى: ﴿ وَمَا أُرسُوا إلا لَيْعُبُدُوا إلهًا وَاحدًا ﴾ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ وَسُول إلا نُوحى إلَيْه أَنّهُ لا إله إلا أنا فَاعْبُدُون ﴾ .

حقا لقد كان التوحيد شائعا فى بلاد العرب قبل الإسلام ، من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام – غير أنهم على تمادى الدهور ، دخلت عليهم الاحداث وعبادة الاصنام ، فكانواكا وصفهم الله فى كتابه الكريم : ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ . فجاء الإسلام ماحياً لما كانوا عليه بحدداً للتوحيد على أكمل الوجوه وأشرف المقاصد ، ناسخا ما تقدمه من

الاحداث والتغييرات التي شابت الدين الخالص بعد الرسل .

فَالْإِسَلَامِ هُو دَيْنِ الفَطْرَةِ التَّيْ فَطْرِ اللهِ النَّاسِ عَلَيْهاً. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ عَنْدَ اللهِ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَمْنَهُ ﴾ . ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَمْنَهُ ﴾ . ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَمْنَهُ ﴾ . فتوحيد الله هو روح الدين وأعظم أركانه ، وأساسَ بنيانه ، لأنه سبيل الإخبات (١) لرب العالمين ، وهو أجل الصفات المكسبة السعادة . وقد نبه الكتاب العزيز والنبي الكريم على عظم أمره ، وكونه من أنواع البر والحنير بمنزلة القلب : إذا صلّح صلّح كل شيء ، وإذا فسد فسدكل شيء . قال تعالى : إذا صلّح صلّح كل شيء ، وإذا فسد فسدكل شيء . وقال صلى الله في أنّه لَا يَغْفُر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُر مَادُونَ ذَلِكَ لَمْنَ يَشَاءُ ﴾ . وقال صلى الله عليه وسلم : ، مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنّة ، .

ومظاهر هذا التوحيد أربعة :

الأول ــ قصر وجوب الوجود عليه تعالى : فلا يكون غيره واجبا .

الثاني ــ اختصاصه بخلق السموات والارض وما بينهما .

الثالث ــ أن ذاته و احدة لا تعدّد فيها مطلقا.

الرابع – أنه منفرد بتدبير الملك والملكوت والتصرف فيهما .

### وسائل تكوين العقيدة الصحيحة

دعا الله عباده فى كتابه الكريم إلى التفكر فى خلق الأرض والسماوات، وسمه والحكمة فى خلق الموجودات، ليعرفوا ماله من صفات الوجود والوحدانية، وصفات الكمال، ونعوت الجلال: من عموم قدرته وعلمه، وتمام حكمته ورحمته، وإحسانه وبره، ولطفه وعدله، ورضاه وغضبه،

<sup>(</sup>١) الاخبات : الحضوع

وثوابه وعقابه، فيزدادون لوحدانيته إدراكا.

اشتمل القرآن الكريم على كثيرمن أشباه هذه الآيات ، التى وجه فيها نظر الإنسان إلى التفكر فى مبدأ خلقه ، ووسطه ، وآخره ، فهذا الحَلقُ من أعظم الدلائل على قدرة خالقه وفاطره . وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه ، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ، ماتنقضى الاعمار فى الوقوف على بعضه :

ألم تر ما اشتمل عليه جسم الإنسان: من الأعصاب، والعظام، والعروق

والاوتار؟ وكيف ربطت يد القدرة بعضَها ببعض أقوى رباط وأشدَه وأبعده عن الانحلال؟ وكيف كسيت العظام لحما جُعِلَ وعاء لهما وغشاء وحافظا؟

ثم انظر إلى الحكمة البالغة فى تركيب العظام قواما للبدن ، وعمادا له ، وكيف قدرها ربها وخالقها بمقادير مختلفة ، وأشكال منوَّعة ؟ فمنها الدقيق والصغير والكبير ، والطويل والوسط والقصير ، والمحنى والمستدير ، والعريض ، والمصمت والمجوف .

ثم تأمل خلق الرأس وما فيه من العظام الكثيرة ، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن ، وجعله عاليا علوالراكب على مايركب ، وكيف جعل فيه حواس السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللس ؟ وجعل حاسة البصر في مقدّمه ، ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن . وركب كل عين من سبع طبقات : لكل طبقة وصف مخصوص ، ومقدار مخصوص ، ونفع مخصوص . ولو زالت طبقة من تلك الطبقات السبع ، أو اختلت هيئتها ، لتعطلت العين عن الإبصار . وركز المبدع جل وعلا داخل تلك الطبقات السبع ؛ إنسان العين بقدرالعدسة ، يبصر به مابين المشرق والمغرب ، والأرض والسباء ، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء : فهو ملكها ، وتلك والطبقات والأجفان والإهداب خدام له ، وحجّاب وحرّاس : ﴿فَتَبَارَكَ الطبقات الطبقات والأجفان والإهداب خدام له ، وحجّاب وحرّاس : ﴿فَتَبَارَكَ الطبقات والأجفان والإهداب خدام له ، وحجّاب وحرّاس : ﴿فَتَبَارَكَ النّهُ أَحْسَنُ الخَالَقِينَ ﴾ .

ثم تأمل صنع الله فى ملكوت السموات وعلوها ، وسَعتها واستدارتها ، وعظم خلقها ، وحسن بنائها ، وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ، ومقاديرها

وأشكالها، وتفاوت مشارقها ومغاربها: فلا ذرة فيها تخلومن حكمة وعبرة. والقرآن الكريم مفعم بذكر السموات والارض وما بينهما؛ ومن تنبع حكمة ترداد ذكرها وجدها: إما إخبارا عن عظمتها وسَعتها، وإما إقساما بها إعظاما لها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا إلى العباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها، والتئام أجزائها، وعدم الفطور فيها، على تمام حكمته وقدرته، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر، والعجائب الفلكية التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها: فكم من قسم في القرآن بها، كقوله تصالى: ﴿وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَمَابَنَاهَا﴾. ﴿وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾. ﴿وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ﴾. ﴿وَالسَّمَاء وَمَابَنَاهَا﴾. ﴿وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَلَمَاء وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَالسَّمَاء وَلمَاء وَلمَاء وَلمَاء وَلمَاء وَلمَاء وَلمَاء وَلمَّمَاء وَلمَاء والسَّمَاء وَلمَاء والسَّمَاء والسَّمَاء والمَاء والسَّم والمَاء والمَّمَاء والمَّم والمَاء والمَّم والمَاء والمَاء والمَّم والمَاء والمَّم والمَاء والمَاء والمَّم والمَاء والمَّم والمَّم والمَاء والمَّم والمَاء والمَّم والمَاء والمَاء والمَاء والمَّم والمَاء والمَّم والمَاء والم

وهو سبحانه يقسم بمخلوقاته الدالة على ربوييته ووحدانيته ، ليتعرف بها الله عباده ، وليدركوا قدرة من أمسك السموات مع عظمها وعظم مافيها ؛ وثبتها من غير علاقة من فوقها ، ولا عَمد من تحتها : ﴿ اللهُ الذِّي رَفَعَ السَّمَوَات بغَيْرِ عَمدَ تَرُونَهَ إِلَى اللَّهُ الذِّي رَفَعَ السَّمَوَات بغَيْرِ عَمدَ تَرُونَهَ إِلَى اللَّهَ فَي اللَّهُ رَوَ اللَّهَ اللَّهُ عَمْدَ تَرُونَهَ إِلَى اللَّهَ فَي اللَّهُ مِن السَّماء مَاهً فَأَنْبَتْنَا فِيها مِن كُلِّ ذَوْج كَرِيمٍ ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن كُلِّ دَوْج كَرِيمٍ ﴾ . ﴿ وَأَ نَرَلْنَا مِن السَّماء مَاهً فَأَنْبَتْنَا فِيها مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ﴾ . ﴿ وَأَ نَرَلْنَا مِن السَّماء مَاهً فَأَنْبَتْنَا فِيها مِن كُلِّ ذَوْج كَرِيمٍ ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةً وَيَحَبا مَن حَى عَنْ بَيّنةً وَ إِنَّ اللهُ لَلَّهُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنةً وَيَحَبا مَن حَى عَنْ بَيْنَةً وَإِنَّ اللّه السَّميعُ عَلَيْم ﴾ . وكذلك : ﴿ لَيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنةً وَيَحَبا مَن حَى عَنْ بَيّنةً وَإِنَّ اللّهُ السَّميعُ عَلَيْم ﴾ .

دعا القرآن الكريم إلى الاعتبار بخلق هذا العالم وتناسق أوضاعه؛ وتأليف أجزائه وربطها بعضها بعضها بعضها على أحسن نظام ، وأدلة على كمال قدرة خالقها ، وكمال علمه ، وكمال حكمته ، وكمال لطفه ، وجعله كالبيت المبنى المعتد فيه جميع مرافقه ومصالحه ، وكل شيء يحتاج إليه :

فالسياء سقفه المرفوع عليه . والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن . والشمس والقمر سراجان يُزهران فيه . والنجوم مصاييح له تزينه ، وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار . والجواهر والمعادن مخزونة فيه ، كالدخائر والحواصل المهيأة ، كلشيء فيه لشأنه الذي يصلح له ، ولوقته الذي يحتاج فيه إليه . وضروب النبات مهيأة لمآربه ، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه : فنها الرسكوب ، ومنها الحكوب ، ومنها الغذاء ، ومنها الكساء والامتعة . وجعل الإنسان كالملك المخوّل ذلك ، المحكم فيه ، والمتصرف بفعله وأمره .

كل أو لئك أدلة قاطعة ، على أن العالم مخلوق ، خلقه الحالق الحكيم القدير العليم ، وقدره أحسن تقدير ، ونظمه أدق نظام .

جلت حكمة الله فى صنعه: ألبس الإنسان خلَع الكرامة كلها من العقل والعلم، والبيان، والنطق، والشكل، والصورة الحسنة، والهيئة الشريفة، والقدّ المعتدل، واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر، واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة، من البر والطاعة، والانقياد، وجعل العالم قرية له وهو رئيسها: كل منها مشغول به. ساع فى مصالحه، وكل منها قد أقيم فى خدمته وحاجاته. والافلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه. والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته، وإصلاح رواتب

أقواته. والعالم الجوى مسخّر له، برياحه، وهوائه، وسحابه وطيره. والعالم الأرضى كله مسخر له، مخلوق لمصالحه: أرضه وجباله، وبحاره وأنهاره، وأشجاره وثماره، و نباته وحيوانه: ﴿ وَلَتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلَتَبْتَفُوا مِنْ فَضْلَهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾. ﴿ وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُواَتُ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا فَي الأَرْضِ وَمَا فَي الأَرْضِ وَالْقَرْدَ لَكُمْ الْفُلْكُ لِنَّهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾. ﴿ الله الله الله وَالله السَّمُواتِ وَمَا فَي السَّمُواتِ وَاللَّهُ الله وَالله وَاله وَالله وَ

بهذه الآيات وأشباهها: بين القرآن الكريم أنّ السائر في معرفة آلاء الله ، المتأمل لحكمته وبديع صفاته ، أطول باعا ، وأملاً صُواعا ، من اللصيق بمكانه ، المقيم في بلده راضيا بعيش بني جنسه ، لايرضي لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول: لى أسوة بهم: (وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضَر؟) وجهل أنّ نفائس البضائع ليست إلا لمن امتطى غارب الاغتراب ، وطوف في الآفاق ، فاستلان ما استوعره المتعطلون ، وأنس بما استوحش منه الجاهلون ، فقوى إيمانه ، وصفات كاله ، ونعوت عقيدته ، وأقر إقرارا صحيحا بتوحيد الله ، وصفات كاله ، ونعوت جلاله ، وحكمته في خلقه وأمره ، المقتضية إثبات رسالة رسله ، وعازاة المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، وبان له أنّ كل ذلك مركوز في وجازاة المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، وبان له أنّ كل ذلك مركوز في

الفطرة، وأنها لوخُلِيَت على ماخلقت عليه، لم يعرض لها مايفسدها، أو يحولها عن فطرتها، ولاقرت بوحدانية الله ووجوب شكره وطاعته، وبصفاته وحكمته فى أفعاله وثوابه وعقابه، وأنهالما فسدت وانحرفت عن المنهج الذى خلقت عليه؛ أنكرت ماأنكرت، وجحدت ماجحدت، فبعث الله رسله مذكرين لاصحاب الفطر الصحيحة السليمة؛ ﴿ فَنَدَّكُرُ إِمَّا أَنْتَ مُذَكِّ فَانقادوا طوعا واختياراً؛ ومحبة وإذعانا، بما جبل منشواهد ذلك فى قلومهم، حتى إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق، بل علم صحة الدعوة من ذاتها، وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها. وهذا أعظم مايكون من الإيمان، وهو الذي كتبه سبحانه فى قلوب أوليائه وخاصته، فقال جلت الإيمان، وهو الذي كتبه سبحانه فى قلوب أوليائه وخاصته، فقال جلت حكمته: ﴿ أُولئكَ كَتَبَ فى قُلُوبهمُ الْإِيمَانَ ﴾ .

وصفوة الفول ، أن القرآن الكريم احتوى فى باب إصلاح العقيدة ، مالو اجتمعت عقول العالمين كلهم ، فكانوا على عقل أعْقَل رجل فيهم ماأمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه ، ولا أعدل ، ولا أصلح ، ولا أنفع للخليقة فى معاشها ومعادها . فهو أعظم آياته ، وأوضح بيناته ، وأظهر حججه على أنه الله الذى لاإله إلا هو ، وأنه المتصف بكل كال ، المنزه عن كل نقصان .

دلت طريقة القرآن الكريم على أن الله أثبت فى الفطرة حسن العدل و الإنصاف و الصدق، و البر، و الإحسان، و الوفاء بالعهد، و النصيحة للخلق، و رحمة المسكين، و نصر المظلوم، ومو اساة أهل الحاجة و الفاقة، وأداء الأمانات، ومقابلة الإحسان بالإحسان، و الإساءة بالعفو و الصفح، و الصبر فى مو اطن الصبر

والبذل في مواطن البذل . والانتقام في مواضع الانتقام ، والحلم في موضع الحلم، والسكينة والوقار، والرأفة، والرفق، والتؤدة. وحسن الأخلاق، وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد ، وستر العورات ، وإقالة العثرات ، والإيثار عند الحاجات ، وإغاثة اللهَفَات . وتفريج الكربات ، والتعاونعلى أنواع الخير والبر ، والشجاعة ، والسماحة ، والبصيرة ، والثبات ، والعزيمة والقوّة فيالحق، واللين لأهله، والشدّة على أهل الباطل، والغلظـة عليهم، والإصلاح بين الناس؛ والسعى في إصلاح ذات البين، وتعظيم من يستحق التعظيم ، وإهانة من يستحق الإهانة ، وإنزالالناس منازلهم ، وإعطاء كلذي حق حقه ، وأخذ ماسهل عليهم ، وطوّعت به نفوسهم من الأعمال والأموال والآخلاق . وإرشاد ضالهم ، وتعليم جاهلهم ، واحتمال حقوقهم ، واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق : فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإنكان بعيدا، وأبعدُهم عنه أبعدهم من الحق و إن كان قريبا حبيباً ، إلى غـير ذلك من معرفة العدل الذي وضعه بينهم في المعاملات ، وماأودع فطَرهممنحسن شكره وعبادته ، وإن نعمه عليهم ، توجب بذل قدرتهم وطاقتهم فى شكره والتقرّب إليه ، و إيثاره على ماسواه .

وأثبت فى الفطرة علمها بقبح أضداد ذلك ، تم بعث رسله للأمر بما أثبت فى الفطرحسنه أو كماله ، وللنهى عما أثبت فيهاقبحه و نقصانه ، فطابقت الشريعة المنزّلة ، الفطرة المكلة ، مطابقة التفصيل لجملته ، وقامت شواهد دينه فى الفطرة تنادى للإيمان : (حمّ على الفلاح) . وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجى ظُلَم الجحود والنكران ، كما صدع الليل ضوء الصباح :

وقَبِلَ حَاكُمُ الشريعة شهادة العقل والفطرة : ﴿ فَطْرَةَ أَللهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

حسن العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسن القرآن، وشهدت بفضله، وأنه ماجاء العالم دين أكمل. ولاأجل ، ولاأعظم منه : فهو نفسه الشاهد والمشهود له ، والحجة والمحتج له ، والدعوى والبرهان ، ولولم يأت المصطنى صلى الله عليه وسلم ببرهان عليه ، لكنى به برهانا وآية وشاهداً على أنه من عند الله ، فكله شاهد لله سبحانه بكال العلم ، وكال الحكمة . وسعة الرحمة ، والبر والإحسان ، والإحاطة بالغيب والشهادة ، والعلم بالمبادئ والعواقب فهو أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده : فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم له ، وجعلهم من أهله ، وارتضاه لهم وارتضاهم له : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْكُتَابُ وَالْحَكُمةَ وَإِنْ كَانُوا مَنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَال مُبين ﴾ . ﴿ النَّوْمَ أَكُمَلُكُ الْكُتَابُ وَالْحَكُمةَ وَإِنْ كَانُوا مَنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَال مُبين ﴾ . ﴿ النَّوْمَ أَكُمَلُكُ لَكُم دَيْنَكُم وَأَتَمُ مُنَا لَكُم دَيْنَكُم وَأَتَمَمْ مَنَا عَلَيْهُم وَرَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ديناً ﴾ . ﴿ النَّوْمَ أَكُمُكُ وَانْ كَانُوا مَنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَال مُبين ﴾ . ﴿ النَّوْمَ أَكُمَلُكُ مُنْ مَدَى وَرضيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ديناً ﴾ .

وجلى أن وصف الدين الذى اختباره الله للعالم بالكمال ، والنعمة التى أسبغها عليهم بالتمام حدليل على أن هذا الدين ، لانقص فيه ولاعيب ولا خلل ، وأنه هو الكامل فى حسنه وجلاله ، وأنه دائم متصل ، ومن أجل ذلك كان بعض السلف الصالح يقول : (ياله من دين الو أن له رجالا ) وذلك القول الحق .

الدين في حاجة إلى أولى البصائر النافذة ، الذين شهدت بصائرهمهذا النور

المبين ، فكانوا منه على بينة ويقين ، ومشاهدة لحسنه وكاله ، بحيث لوعرض على عقولهم ضدّه لرأوه كالليل البهيم .

وهذا هو الفرقان بينهم وبين من وصفهم الإمام على كرم الله وجهه، بأتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق.

وكذلك بينهم وبين من حرموا بصيرة الإيمان جملة ، فلا يرون من آيات الله إلا الظلمات والرعد والبرق ، ولاتجاوز أنظارهم ماوراء ذلك ،من الرحمة وأسباب الحياة الابدية .

أما الرجال الذبن يرفعون شأن الإسلام ويعلون كلته ، فهم أولوالبصيرة والعزيمة ، الذين أدركوا أن رب العالمين أحكم الحاكمين ، والعالم بكل شيء والغني عن كل شيء ، والقادر على كل شيء ، وأن من كان هذا شأنه فحاشا أن تخرج أفعاله وأوامره أبدا عن الحكمة والرحمة والمصلحة ، وما يخنى على الناس من معانى حكمته في صنعه وإبداعه ، وأمره وشرعه \_ يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن فيه حكمة بالغة ، وإن لم يعرفوا تفصيلها ، وأن فيه من علم الغيب استأثر الله به ، وحسبهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة الغالبة الشاملة ، التي علموا ماخنى منها بما ظهر لهم .

شاهد أولو العلم والبصر سنة التبديل والتغيير والتحويل فى الموجودات، فأدركوا إمكان المعاد وما جاء به الرسل فيه، وظهر لهم أن القرآن والسنة إنما دلّا على تغيير العالم وتحويله وتبديله، لا جعله عدما محضا، كما ذهب إليه الملاحدة من الفلاسفة.

لا جرم أنهما دلا على تبـديل الأرض غير الأرض، والسموات غير

السموات، وعلى تشقق السماء وانفطارها ، وتكوير الشمس ، وانتثار الكواكب ، وسَجْر البحار ، وعلىأن القبور تبعثر ، والجبال تسيَّر ، ثم تنسف وتصير كالعهن المنفوش ، والأرض تميد ، وتدنو الشمس من رءوس الناس . وكل هذه أمور لا مطمع للعلم في الاعتراض عليها ، أو القدح في حصولها .

أرأيت أن القرآن الكريم، يخر بأن الله سبحانه يحيى العظام بعد ماصارت رميما، وأنه علم ما تنقُص الأرض من لحوم بنى آدم وعظامهم، فيرد ذلك عند النشأة الثانية، وأنه ينشئ تلك الآجسام بعينها بعد مابكيت نشأة أخرى، ويردُّ إليها أرواحها بنفسها؟ وليس فى القرآن والسنة ما يفيد أن الله يُعدم الأرواح، ثم يخلقها خلقا جديدا، أوأنه يُفنى الآرض والسموات، ويجعلها عدما صرفا، ثم يجدد وجودهما، وإنما تضافرت النصوص على تبديلهما وتغييرهما. والعلم لايجرؤ على إنكار ذلك.

لكن واحسرتاه! لم تُعطَ النصوص حقها، فخفيت وفُهم منها خلاف مرادها، وسُلِّطت عليها الآراء، فتضاعف البلاء، وعظم الجهل، واشتدت المحنة، وتفاقم الحنطب. وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه. فليس للعالم أنفع من الاستماع لما جاء به الرسول وعَقْل معناه: ففيه الحلاص والنجاة. وأمامن لم يسمعه ولم يعقله، فهم الذين قال الله فيهم جل شأنه: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعير ﴾ .

### (ب) تجميل ظاهره وتهذيب طبائعه بالعبادة

إن الله – جلت حكمته – ميز الإنسان باستعداده لقبول عبادة خالقه ، عما منحه من العقل والنطق ، وخصه بهما دون سائر الحيوان والجماد ، فكلفه العبادة وحده . وإلى ذلك يشير قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمَلُهَا وَأَشْفَقْنَ مَنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا . لَيُعَدِّبَ اللهُ الْمُنْ أَنْ يَحْمَلُهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا . لَيُعَدِّبَ اللهُ الْمُنْاقِقِينَ وَالْمُنَافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُثُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

وظاهر أن المراد بالامانة (والله أعلم) احتمال عهد التكليف، وما ينجم عنه من الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية : فالإنسان بطبيعته واستعدادهن وقابليته تلقى هذا التكليف. والسموات والارض والجبال لعدم استعدادهن وقابليتهن بفطرتهن ، لم يستطعن تحمله . وما أجمل قوله تعالى فى حق الإنسان ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ فإن الظلوم من لا يكون عادلا ومن شأنه أن يعدل ، والجهول من لا يكون عالما ومن شأنه أن يعدل ، والجهول من لا يكون عالما ومن شأنه أبدا : وهؤلام أما غيره فصنفان ; صنف عالم عادل لا يعتوره الظلم والجهل أبدا : وهؤلام هم الملائكة . وصنف غير متصف بالعدل والعلم وليس من شأنه ذلك كله : كالبهائم والجمادات .

وإذ خصالته ـ سبحانه وتعالى ـ الإنسان دونغيره بنعمةالتفكير ، أطلق له النظر فى السموات والارض وما فيهما : من الافلاك ، والكواكب ، والحيوان ، والنبات ، والمعادن وغيرها ، ليستخدمهافي إصلاح معيشته . تأمل

قوله تعالى : ﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءَ مَاهً وَالْخَرْجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتَ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لَتَجْرَى فَى الْبَحْرِ بَأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاتِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَاللَّهَ لَا يُحْصُوهَا ﴾ . وَالنَّهَارَ . وَآتَا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نَعْمَةَ اللّهَ لَا يُحْصُوهَا ﴾ . مَمْ أوجب عليه الشكر باستدامة ذكره ، والخضوع الاوامره ، والوقوف عند أحكامه وحدوده ، وعلّه أن العبادة لهوحده دون سواه : تامل ماجاه في عند أحكامه وحدوده ، وعلّه أن العبادة لهوحده دون سواه : تامل ماجاه في قوله صلى الله عليه وسلم لمُعَاذ : ويامُعَاذ ، (هَلْ تَدْرَى مَاحَقُّ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

جلّت حكمة الله فى هذا الدين الحكيم: فقد طلب إلى الناس أن يعبدوه، وجعل عبادته وسيلة لتجميل ظو الهره، وتهذيب طبائعهم، وتكوين عادتهم، وإصلاح سرائره. وإليك البيان:

أمر الإنسان بالوضوء قبل الصلاة لتجميل مواطن نظر الخلق: بإزالة ماأصاب أعضاء الوضوء من ملامسة الاشياء، ومما يحمله الهواء من التراب وتخرجه المسام من العرق، وتقذفه المنافذ من الاقذار. وبهذا يستجمله المصلون، ويألفه المؤمنون. على أن فى غسل أعضاء الوضوء محافظة على الصحة بدفع عوامل الامراض والوقاية منها: فقد ثبت طبيا أنها تدخل فى الجسم من المنافذ التى يعمها الوضوء. فإذا أزيل عنها ماعليها، مما يمنع بروز

العرق وتصاعد الأبخرة ، كان ذلك أحفظ للصحة ، وأدعى للسلامة .

هذا إلى أنه ليس فى البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع من أعضاء الوضوء. فكان فى غسلها التنبيه على الاعتناء بطهارتها ، وكانت طهارته الظاهرة كالرمز والإشارة إلى الطهارة الباطنة: وهى التوبة من ذنوبها الكثيرة الوقوع. يشهد بذلك ترتيبها فى الطهير على حسب إسراعها للمخالفات ، وكثرة وقوعها فى الآثام.

ألا ترى أنه يقدّم الوجه الذى لا يوجد أكثر منه فى الاعضاء مخالفة والعينين اللذين لاشتهاله على الفم الذى آ فاتُه أكثرُ من أن تحصى، والانف والعينين اللذين تقرُب ذنو بهما من ذنو به ؟ ثم تطهر بعده اليدان اللتان يكون البطش بهما بعد التكلم باللسان ؛ والنظر بالعينين غالبا ، ثم الرأس المجاور للوجه الذى هو كثير الذنوب ، واكتنى فيه بالمسح ؛ لأنّ مجاورة المذنب أخف من ارتكاب الذنب ، فضلا عما فى غسله من الحرج: تأمّل قول ابن عباس رضى الله عنهما مشرع غسل الكفين للأكل من موائد الجنة ، والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لروائح الجنة ، وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم ، وغسل اليدين إلى المرفقين للسوار ، ومسح الرأس للتاج والإكليل ، ومسح الآذنين اليدين إلى المرفقين للسوار ، ومسح الرأس للتاج والإكليل ، ومسح الآذنين المساع رب العالمين ، وغسل الرجلين للشى فى الجنة ، وهذا التأويل غاية فى الحسن كما ترى .

وأمره بالطهارة العامة ؛ لإزالة الروائح الكريمة التى تضر صاحبهاو المصلين وتستوجب سخطهم عليه ، واستقذارهم إياه ، وميلهم إلى التباعد عنه ، والنفور من التقرب منه ، مع أنه منهى عن تجنبهم والإضرار بهم ، ملمور بالإحسان إليهم والاختلاط بهم ، ولا سيمافى مجالس الخير : كصلاة الجماعة التي أكدها

الشرع، وحث عليها العقل ومجامع الوعظ والإرشاد للتكمل، وغير ذلك ومن أسرارها انشراح النفس ونشاطها، لأنّ لها بالبدن ارتباطا قوياً لا يجحده، فكل تأثير فى الجسم يظهر أثره فى النفس: فإذا نَظُف الجسم انشرحت النفس، وذهب كسلها وفترتها، وجاء نشاطها وقرتها، وسهل عليها إحسان العبادة، والإتيان بهاعلى الوجه الأكمل ومن ظفر بذلك خفّت عليه عبادة ربه، وكان على القيام بها وبأعماله الدنيوية أقدر.

ومن أسرارهاأن فى تنظيف الظاهر بالماء، إشارة إلى تنظيف الباطن من الإخلاق الرديئة، والعقائد الفاسدة: فقدجاء فى الخبر: والطّهور شطر الإيمان، ولا يكون كذلك وهو مقصور على نظافة الظاهر، لهذا قصد الشارع الحكيم أن يغرس فى الناس خلق نظافة الظاهر، ليطهروا بواطنهم، فيتخلّوا عن الأخلاق الذميمة، ويتحلّو ابالسجايا الكريمة، ويتنزهوا عن العقائد الزائفة، ويتمسكوا بالمشروع منها، فإنه إذا استحكمت الموافقة، تعذرت المفارقة. وأمرّه بالصلاة لما يأتى:

- (۱) إن الصلاة إذا أدِّيت على الوجه المطلوب من الخشوع والتعظيم والحياء؛ غيرت ماجبلت عليه نفسس الإنسان: من الهلع الناجم عن الركون إلى حظوظ الدنيا، وإيثار العاجل على الآجل، لأن وقوف المصلى بين يدى ربه، يتضرع إليه ، ويستحضر خشيته فى قلبه، ويتذكر عظمته، ويخاف عقابه يهون عليه حرصه على العاجل، ويقوى رغبته فى الآجل.
- (٢) خلق الإنسان بفطرته غير ثابت فى أحواله: إن رزقه الله خيرا بطر وطغى، ومنع حقه فيه ، وإن رزقه الشر جزع وسخط: فإذا أدى الصلاة كل يوم خمس مرات فى أوقاتها الراتبة ، توطنت نفسه على النبات وقوة الجأش،

وخضوعها لجيع مايحرى عليها من خير وشر ، لعلمها أن الحير والشر من عند الله الذى تقف بين يديه خمس مرات ، مقرة بربوبيته ، معترفة بوحدانيته عما تقدّم يتبين أن الصلاة وسيلة فعلية ثابتة إلى تغيير قبيح الأخلاق وأدناها \_ وهو شدة الحرص الذى هو أصل المفاسد والاخلاق الذميمة : من التحاسد والتباغض ، إلى أجمل الاخلاق وأعلاها : من اطراح الحرص وما ينجم عنه ، وأنها تكسب صاحبها الثبات والمثابرة وقوة العزيمة ، وتوطن النفس على النظام والتؤدة والترقى فى الامور . وإلى فضل الصلاة فى هذا المعنى يشير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَامَسَّهُ الشَّرُ جُزُوعًا . المعنى يشير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَامَسَّهُ الشَّرُ جُزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جُزُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الثَّرُ مَنُوعًا . إِلَّا لمُصَلِّقِينَ ﴾

(٣) إن الصلاة تحول بين صاحبها وارتكاب المناكير عامة ، لانها بما اشتملت عليه من الذكر والقراءة والركوع والسجود ، ومظاهر الخضوع لله سبحانه وتعالى ، تجعل المصلى خالى الفكر من الشواغل الدنيوية ، مستحضرا خشية الله بقلبه ، متضرعا إليه ، ممثلا لإرادته ومشيئته ، وبذلك ترتدع نفسه عن الشهوات ، وتعدل عما كانت تصرعليه من الآثام والمنكرات لأن الإقرار بعظمة الله قولا وفعلا يدل دلالة واضحة ، على أن المصلى لاينابز صاحب العظمة والكبرياء بالعصيان ، أو يجاهره بالمنكر ، وإلى هذا السر العظيم يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَ المُنكر ، عَلَى الْمُورِيَّ فَي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَى عَنِ

(٤) إِنَّ تَوْقِيتَ الصلاة بأوقات راتبة ، وأزمان مترادفة . سبب الاستدامة الخضوع لله تعالى ، والابتهال إليه ، فلا تنقطع الرهبة منه ، والالبتهال إليه ، فلا تنقطع الرهبة منه ، والالبتهال (١٧)

وإذالم تنقطع الرغبة والرهبة استدام الخلق صلاحهم

(ه) إن أهل كل بلد محتاج بعضهم إلى بعض ، كاجرت بذلك سنة المعيشة : فنهم الغنى والفقير ، والعالم والجاهل ، والقوى والضعيف ، فيجتمعون فى الصلاة ، لتتحد كلمتهم ؛ وتتوثق فيا بينهم مودتهم ، وتتم فى الله أخوتهم ، ويتعاونوا على مايحلب لهم الحير ، ويدفع عنهم الصير ، الأرب الجيران إذا اجتمعوا فى المسجد خمس مرات فى اليوم والليلة لعبادة ربهم ، وإصلاح دينهم ، تيسر لهم إصلاح أمر دنياهم ، إذ حصول التعارف والمودة بينهم ، يستدعى الرحمة والشفقة ، وحُبَّ بعضهم بعضاً : فلا يجدون بينهم محتاجا إلانفضوا عنه غبار الحاجة ، ولامضطرا لإعانة إلامدوا إليه بد المساعدة ، ولاغائبا إلا بحثوا عن أسباب غيبته : فإن علموه مريضا عادوه ، أومشرفا على خطر أنقذوه ، أومنقاعداً لكسل عاتبوه . وهذا ماكان يفعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – ويأمر به . فقد روى أنه قال : «تفقدوا أخوانكم فى الصلاة . فإن فقد تموهم ، فإن كانوا مرضى فعودوهم ، وإن كانوا أحماه فعاتبوهم ،

(٦) تعوید المؤمنین الحریة ، و إشراب قلوبهم المساواة و الإخاء ، لآن الإنسان إذا اعتاد الوقوف فی صف یکون فیمه السید بجانب المسود ، و المخدوم قریبا من الجادم — والکل ذلیل بین یَدی مولی عزیز — لم بجد له فی هذا الموقف فضلا علی غیره ، بل ربما رأی غیره بمن هو أقل منه درجة فی الدنیا أفضل عبادة منه . فإذا انصرف من مکان الصلاة ، استحیا أن یری لنفسه حقا فی ادعا السیادة ، أو التفرد بالحزیة

(٧) إن فى صلاة الجماعة ، واتباع المصلين لإمامهم فى جميع أعمال الصلاة -

تعويد النفوس الطاعة ، والانقياد للرؤساء ، كما نرى رؤساء الجند يأخذونهم بأعمال ، يعلمون أنهم لاتمكنهم مراعاتها وقت الحرب . وإنما القصد منها ألفة نفوس الجند للطاعة ، والانقياد لامر الرءيس . وقد فطن لهذا السّر (رستم) قائد جيش الفرس ، حين رأى الصحابة خلف إمامهم ، يتحركون لحركته ، ويسكنون لسكونه

وأمَرَه بالصوم لما يأتى:

(١) ليس القصد من الصوم مجرد الإمساك عن الأكل والشرب وعن كل مفطر ، من الفجر إلى الغروب ، بل المقصود أثر ذلك . وهو كفّ النفس عن المضيّ في ميولها ، التي أُمرنا بمجاهدتها بسلاح الصب بر والتقوى . ولا يتحقق ذلك الآثر ، إلا بكفّ اللسان عن الهذيان والفحش ، والغيبة والنميمة ، والكذب والمراء ، وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه ، ومنع البصر من النظر إلى جميع ماينافى خشية الله تعالى ، لقوله صلى الله عليه وسلم: النَّظْرَةُسَهُمُّ مَسْمُومٌ منْ سَهَام إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ! فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا منَ الله آتَاهُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فى قَلْبِه ، . وإلى هذه الحكمة البالغة من الصوم ، يشير الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله تعالى : ﴿ يَــأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَّا كُتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُّونَ ﴾ أي تتخذون من الصوم وقاية تحول بينكم وبين الميول المرذولة ، والمنكرات وسائر الموبقات . وجاء في الحديث الشريف مايبين مدلول الآية : إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم : . إَنَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةً. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائمًا فَلاَيرْفُث وَلَا يَجْهَلْ ، وَإِن ٱمْرُقُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائْمٌ، ومعنى هذا. أن الصوم وقاية يتحصن بها الصائم من عدويه : (النفس والشيطان) فالنفس بكبُحها عن مطاوعتها فى ميولها ، ومتابعتها فى غُلوَاتها ، والشيطان بقهره بمدافعة تلك الميول التي هى وسائله . وإنما تقوى تلك الميول بالأكل والشرب : وفى هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِى مِنَ أَبْنِ آدَمَ بَحَرَى الدَّمِ مِنَ الْعُرُوقِ، فَضَيِّقُوا بَجَارِيَهُ بِالجُوعِ ».

(٢) إن سبب الأمراض فى الغالب الأكل والشرب ، وحصول فضلة الأخلاط فى المعدة . وحسبك ما ينشأ عن الأمراض من تنغيص العيش ، ومقاساة الآلام الشديدة ، وعدم القدرة على أداء الواجبات الدينية والدنيوية ، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : والبطنة أصل الدَّاء، وَالْحُميّة رَأْسُ الدَّوا، فصوم شهر فى السنة تطهير للعدة مما تخلف فيها من فضلات الطعام طول العام .

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: (يابني ، إذا امتلات المعدة نامت الفكرة ، وخَرِسَت الحكمة ، وقعدت الاعضاء عن العبادة) . وقد وصف الحسر ... البصرى رحمه الله تعالى فى قصصه ؛ نقص الإنسان بالطعام وغيره فقال: (مسكين ابن آدم: محتوم الاجل ، مكتوم الامل ، مستور العلل ، يتكلم بلحم ، وينظر بشحم ، ويسمع بعظم ، أسير جوعه ، صريع شبعه ، تؤذيه البقة ، وتنتنه العرقة ، وتقتله الشرقة . لايملك لنفسه ضرآ ولا نفعا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) .

(r) إنّ من اعتاد قلة الأكل والشرب كفاه من المال قدر يسير ، ومَن تعوّد الشبع جعل بطنـه غريمـا ملازما له ، آخذا بمخْنَقه كل يوم . يطالبه

بمطالبه المنوعة التي قد تدفعه إلى السرقة ، أو القار , أو إراقة ماء وجهه ، أو ارتكاب ضروب الدِّلة والدناءة وخسّة النفس.

(٤) إن منع النفس من مشتهياتها ، وكفها عن بعض رغباتها ، وسيلة إلى أن تسكن لربها ، وتخشع له ، ويتبين لها عجزها إذا ضاقت حيلها ، وأظلمت عليها الدنيا ؛ لشعورها بالحاجة الشديدة إلى يسير الطعام وقليـل الشراب . والمحتاج إلى الشيء ذليـل به . وفي هذا حث له على أن يخلع عن عاتقه رداء الحكبر ، ويخضع لخالقه ورازقه ، ويعامل خلق الله بحسن الخلق ، ولين الجانب ، فتم الرأفة ، والمودة ، والمساعدة ، والمعاونة .

وقد أثبت الطبّ أن كثيرا من جراثيم الأمراض لايقتلها سوى الصوم، ولذلك يشير به الاطباء فى كثير من الاحايين على المرضى.

- (٥) الصوم سبيل تعود الصبر والثبات على المكاره؛ فإن الصائم يكلف نفسه البعد عن مشتهياتها: من الأكل والشرب وما إليهما، ويذودها عن ذلك بعزم قوى وصبر جميل. فلورغبته بأعظم الرغائب على أن يتناول من الطعام ذرة، أو من الشراب قطرة، ماوسعه ذلك. ووجد لذلك في نفسه ما يكدر خاطره، وينغص عيشه. ومن اعتاد مقاومة نفسه عند نزوعها إلى ميولها؛ أصبح لعقله السلطان على بقية قواه. ومن السعادة أن يملك الإنسان ففسه، لاأن تملكه نفسه.
- (٢) إنّ من يرعى الأمانة في هذه العبادة في سرّه وعلانيته ؛ جدير بأن يؤتمن على أنفس شيء و أعظمه . و في ذلك من حسن السيرة ما به يكون صاحبه من أجلّ الناس قدراً ، وأشرفهم ذكراً ، وأعظمهم خطراً .

هذا إلى أن المحافظة على تأدية هذه العبادة في أشدّ الأمكنة خفيَّة ، وأبعدها

عن أعين الرائين ـــ دليـل على كال المرومة ، وعلق الهمة ، ووفرة الحياء . وما المرومة إلا المحافظة على الآحوال التى تكون بها النفس على أفضل حال وأكملها ، وقد استوعبها صلى الله عليه وسلم فى قوله : • إنَّ مُرُومَةَ الرَّجُلِ مَشَاهُ ، وَمَدْخَلُهُ ، وَمَحْدَبُهُ ، وَمَحْلُسُهُ ، وَإِلْفُهُ ، وَجَلَيْسُهُ ، وَجَلَيْسُهُ ،

#### وما الحياء إلا ثلاثة أمور:

أحدها: امتثال أوامر الله عزّ وجلّ ، والكفّ عن زواجره، وحفظُ الرأس وما وعى ، والبطنِ وما حوى ، وترك زينة الحياة الدنيا ، وذكر الموت والبلى .

وثانيها: كفّ الآذى عن الناس، واطّراح بحاهرتهم بالقبيح، واتقاؤهم. فلاخير فيمن لا يستحيى من الناس. وإلى ذلك يشير بشّار بن برد، إذ يقول: ولقد أصرف الفؤاد عن الشي \* وحبّ وحبّ في السّواد امسكُ النفس بالعفاف وامسى \* ذَاكرا في غد حديث الاعادى وهذا النوع من الحياء من كال المروءة وحب الثناء. وإليه يشير الحديث الشريف: «مَن ألق جلبابَ الْحَيَاء فَلَاغِيبَة لَهُ ». وذلك لقلة مروءته، وضعفه أمام ميوله.

وثالثها: حياء الإنسان من نفسه . بعفتها وصيانتها في الحلوات ، كاقال بعض الحكاء: وليكن استحياؤك من نفسك ، أكثر من استحيائك من غيرك . . وكما قال بعض الشعراء:

فسرِّى كإعلانى وتلك خَلِيقتى . وظلمةُ ليلى مثــــلُ ضوء نهارِياً

وجلى أن من استكمل هذه الأمور النلائة من الحياء ، كملت فيه أسباب الخير ، وانتفت عنه أسباب الشر" ، وصار بالفضل مشهورا ، وبالجيل مذكورا (٧) إن كف النفس عن مشتهياتها ، ومنعها عن مبتغياتها ، مجاهدة عظيمة لها ، دالة على توافر الشجاعة الأدبية . والشجاعة الأدبية أساس الفضائل ، وعنوان محاسن الشهائل ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم : ورَجَعْنَا مِنَ الْجهاد الْأَصْغَر إلى الْجهاد الأكَثِير ، : وهو جهاد النفس ، ومكافحة ميولها وأهوائها (٨) إن الصائم يعانى خلال صومه من حرارة الجوع ولظى الظمأ ، مايدفعه إلى إعانة من رآه محتاجا إلى طعام أو شراب ، لينقذه من مشل ماذاق ألمه ، مخلاف من لم يَصُمْ ، فإن من لم يقاس بلاءً لم يدرك عناه . وقيل ليوسف عليه السلام : و لم تجوع وأنت على خرائن الأرض ؟ ، . قال : وأخاف أن أشبع فأنسى الجاتع! » .

مما تقدّم يتبين لمماذا رغّبت الشريعة الإسلامية فى الصوم ، وبالغت فى الحث عليه ، وأكثرت من الوسائل التى توصل إليه : فقد جعلته فى كفارة القتل ، وكفارة الأيمان ، وكفارة الظّهار . ولا عجب ا فالصوم جُنّة ، كما تقدّم فى الحديث .

# المقصدالثاني

إعداد الفرد ليكون عضوا نافعا في المجتمع ولذلك طريقان:

#### الأولى : الزكاة

(١) الإنسان يطبيعته بحب المال حياجها، وحيه أحداً مراضها، وعلاجه إزالة مابها منعلة البخلوالشح ، وتدريبها فىالسماحة المؤدّيةللفلاح : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَٰتُكَ ثُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ لأنالشح يدعو إلى المطل، ويحول دون البذل ، والسماحة تصد عن العقوق ، وتحث على أداء الحقوق ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ مَا أُعطَى الْعَبْدُ شُحُّ هَالَعُ، وَجُبْنُ خَالَعُ، . وما يصد عن أداء الحقوق فأخْلَقُ به ذمًا ، وما يبعث على أداء الحقوق فأجدرْ به حمدا ! (٢) إن الزكاة مواساة للفقراء، ومعونة لذوى الحاجات ، تكفهم عن البغضاء، وتمنعهم من التقاطع ، وتبعثهم على التواصل ، لأن الآمل وَصُول، والراجي هاتب. وإذا زال الأمل ، وانقطع الرجاء ، واشتدت الحاجة ، وقعت البغضاء، وتزايد الحسد، فحدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء ووقعت العداوة بين ذوى الحاجات والاغنياء ، حتى تفضى إلى التغالب على الأموال، والتغرير بالنفوس، وهذه أمور تحمل على إيقاد نار العداوة والبغضاء، فتلتهما لمــال والنفس والولد، ويختل معها الآمن، ويحل الذعر والخوف، ويسوء من الامة مصيرها. وبهذا نبتت أصول الاشتراكية في الممالك الغربية ، وأثمرت أغصان الفوضوية ، فجني المثرون منها كل رزية .

- (٣) تحصين أموال الاغنياء وتنميتها ، لأن الفقراء إذا أيقنوا أن الغني يصرف لهم شيئا من ماله ، وأن ذلك يزداد بازدياد ثروته ، أحبوه وتمنوا بقاء نعمته وزيادتها : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَ الْهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمْثَلِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مَا ثَهُ حَبَّةً وَٱللهُ يُضَاعِفُ لَمْنُ يَشَاءُ ﴾ .
- (٤) إن إخراج الزكاة الباعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء المعوزين، فيه سد عوزهم، وتنفيس كربتهم، وقضاء دينهم، وإدخال السرور عليهم. وناهيك قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أى الناس أحب إليك؟ قال: (أَنْفُعُ النَّاسِ للنَّاسِ). قيل: يارسول الله، أى الأعمال أفضل؟ قال: (إِدْخَالُ الشُرُورِ عَلَى الْمُؤمنِ) قيل: وماسرور المؤمن؟ قال: (إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ، وَتَنْفِيسُ الشَّرُورِ عَلَى الْمُؤمنِ).
- (٥) إن إخراج الزكاة شكر لله من الغنى على أن صانه عن السؤال، وأنعم عليه بوافر الأموال، ولم يجعله من مستحتى الصدقات، وذوى الفقر والحاجات، حتى استحق الحمد الأسمى، والشكر الأوفى. ومن أدى الزكاة شكرا على نعمة المال، وطلباً للمزيد، نال من الله ذلك: ﴿ لَتَنْ شَكَرْتُمُ لَا يُرْتَدُمُ مَا لَا يَعْمَدُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ
- (٦) إن الله جلت حكمته ، أراد أن يربط العالم الإسلامى أجمع ، ويربط قلوب المسلمين كالهم بعضها بيعض ، و يجعلهم أسرة و احدة رءوسها الاغنياء يحسنون على فقيرهم ، و يوسعون على المضيَّق عليه منهم ، حتى يكفوهم تكفُّفهم الناس ، و يمنعوهم من ذل السؤال ، و يقنوا عليهم حياءهم ، و يجملوا حياتهم ، و في

هذا الارتباط والاتحاد والتعاون.

(٧) إن إخراج الزكاة تثبيت للإيمان ، وكال في اليقين ، لأن المال شقيق الروح ، وبذله أشق شيء على النفس من بين سائر العبادات . فإذا ارتاضت النفوس بإنفاق أحب الاشياء إليها \_ وهو المال \_ صارت خاضعة لصاحبها، وقل طمعها في اتباعه لميولها ، وآثرت ما عند الله تعالى على ما عندها . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمْوَ الْمُمُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاة الله وَتَنبيتًا مِن أَنفُسِهم كَمْل جَنّة بِرَبوة أَصَابها وَابلُ فَآتَت أَكُلها ضعفين، فَإِن مَمْ يُصَبّها وَابلُ فَآتَت أَكُلها ضعفين، فَإِن كَمُ يُصِبّها وَابلُ فَآتَت أَكُلها ضعفين، فَإِن كَمُ يُصِبّها وَابلُ فَآتَت أَكُلها ضعفين، فَإِن كَمْ يُصِبّها وَابلُ فَآتَت أَكُلها ضعفين، فَإِن كَمْ يُصِبّها وَابلُ فَآتَت أَكُلها ضعفين ، فَإِن

(٨) إن إخراج الزكاة صون للسال عما لايليق به: من وضعه كله في يد غير محتاجة إليه ، وإخلاء أصحاب الحاجة إليه منه . فضلا عن أن ما فضل عن الحاجة الاصلية من الاموال ، إذا أُمسك عن الصرف في وجوه البر، بق معطَّلا بمنوعا عمَّن لاجله خلقت الاموال . وذلك منع من ظهور حكمة الله تعالى ، و تعطيل لها . وهو غير جائز: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفَقُونَهَا فِي سَمِيلِ الله فَبَشَّرْهُمْ بَعَدَابِ أَلِيمٍ .

# الثانية: الحسج

تبارك الله سبحانه ا

شرع لنا الدین فرائض وسننا، وأجن فی كل مافرض و ماسن حكمة بالغة ، وصلاحا و جدوی ؛ فهی بجملتها مدارج إسعاد ، وموارد نُعمی ؛ بیدان منها ما توضح لنا و جه الحكمة فیه ، و منها ما استسر عنا كنهه ؛ فاستدللنا بما بان لنا على مالم يبن ، ، وآمنا بما قصرت عن دركه عقولنا لمـــَاأدركناه وعقلناه ، إذ قد أتم الله علينا نعمة اليقين بأن هذا الدين القيم هدى للناس ورحمة ، وأشربت قلوبنا الإيمــان بأنه مامن مفروض أو مسئون إلا كان الحبير مل وطابه .

ذلك حجالبيت الذي كتبه الله على من استطاع السبيل إليه ، قد حوى من وجوه المصلحة ، وصنوف الحكمة ، ما إن بيانه ليكبر أن يستقل به بيان ١ . أجل ، فإن فيه حكما روحية شتى ، وحكما معاشية أخرى ، فهى فريضة احدة ، ولكن يتخرَّج بها الإنسان في كثير من الفضائل ، ويقضى بها كثيراً من الحاجات .

أماأول ما يبدو من الحج ، فأنه سبيل إلى رابطة إنسانية عامة لاانفصام لها ، ووسيلة يتعارف بهاالناس في مشارق الارض ومغاربها : فني هذااليوم ، يوم الجمع الحاشد . بل يوم البعث الاصغر، يلتق الناس أجناسا مختلفة ، وأمامتباينة ، وقبائل متباعدة ؛ فإذا هم قلوب متعارفة ، وآ مال متواصلة ، وألسنة متفاهمة ، بل إذا هم قلب واحد نابض بتوحيد الله ، وأمنية واحدة متجهة إلى الله ، ولسان واحد يهتف : لبيك اللهم لبيك !

وإن على الاخلاق ليفقدون مظهرا تتمثل لهم فيه مطالبهم الحكيمة، ومثلهم الإنسانية العليا ، إلا في تلك اللحظة الرهيبة التي يجتمع فيه المسلمون على متن الصحراء في بيت الله ، إذ تتجرد الصدور بما ملكها من غل ، وماملاها من إحنة ، وتخلص القلوب بما ران عليها من الاهواء والشهوات . فلا تبقى إلا روح نقية لا تشعر بغير المعانى السامية ، وعين صافية تتجلى لها حقائق الحياة ، لازيف فيها ولا بهرج . وأذن واعية يحتجب عنها ما يملاً جوانب

الدنيا من ضجيج وعجيج ، وما يزحمها من مشاغل ومشاكل ا

آلاوإن من النفوس نفوسا أمارة بالسوء، نزاعة إلى البغى، أخذتهاالعزة بالإثم، ونغلت أحناؤها بحراثيم الآثرة والاستطالة والتعالى . فأبي لها الجبروت الااحتجازا وأنفة ، وزهاها التعاظم أن تنخرط فى سواد الناس . وليس كالحج طهور لتلك النفوس الموبوءة . فالناس فى مشاهد الحج صفوف متشابكة، وأمشاج مختلطة ، لا فرق بين رب الخورنق ورب الشوية ، ولا فضل لسري ذى حسب على مهمل ذى ضعة ، فلقد لفهم جميعا زى ساذج يتراءى فيه من يتخطّر فى الديباج ومن يتعثر فى المزق ، ويشتبه فيه من يجد الألوان بمن يفقد الكفاف ، فهم فى مشاهد الحج أخوة متقاربون ، ورفقة متماثلون ، وهم جميعا متطامنون متعاطفون ، طارت عنهم كبرياء الألقاب ، وعزة الأنساب، وعزة الأنساب،

والحج بعد مجلى رائع تتجلى فيه عزة الحنيفية السمحة فىأرجاء المعمورة، وآيات مفصلات تصف نفوذ دعوة محمدصلوات الله عليه فى شعاب الأرض، فهذه الرحاب الفساح المقدسات تموج بالجمهرة الكبرى من خلق الله، بينهم الهندى والصينى، والعراقى واليمنى، والشامى والمصرى، وبينهم مما وراء البحار طوائف وطوائف تناهى إليها داعى الله، فأجابت داعى الله!

والحق أن الحج مؤتمر شامل ، هو أروع مانظمته الحضارة من أشتات المؤتمرات حتى اليوم ، فهذا مؤتمر يتباعث الناس فيه استجابة لوحى العقيدة النازلة منهم منزل الشغاف ، السارية فيهم مسرى الدماء ، لا يبتغون من وراء ذلك فضل مال، أو وجاهة منصب ، أو بعدصيت وسمعة ، فما أنبل وماأشرف ، وماأجل وماأعظم !

والحج فوق ذلك معرض أى معرض لحضارة الدنيا، وشئون الخلق؛ فقى هذا المؤتمر الحافل تتزاحم أم مختلفة ، وأناس أشتات، بينهم السلماء فى كل سلعة ، علم ، والأطباء فى كل جانب ، والصناع فى كل صنعة ، والتجار فى كل سلعة ، ورجال الفن فى كل فن، وكل أو لئك يحملون إلى الحجيج تجاربهم المبتدعة فى العلوم والفنون ، وأجلابهم الخاصة فى التجارات والصناعات ، فيتدارسون جميعا مادرسوا جميعا ، ويطلع بعضهم بعضا على شئون حضارتهم ، ووسائل رقيهم ، وأساليهم الحسنى فى الأحوال والعادات والأخلاق . فترجع طوائف الحجيح إلى أمهم بُحر الحقائب ما وقعت عليه الأعين ، حاملة إليهم من أسباب العيش ما ينفع الناس ، ناقلة إليهم من الأخبار والسير ماتجمل به القدوة ، وتحسن فيه الأسوة ؛ وبذلك يتدانى ما بين العالم من مراحل التدابر والنافر والاختلاف ، فتأخذ الألفة سبيلها إلى الأمم ، ويقرب التشابه بين الخلق ، فتتجمع الجبة الإنسانية المتحدة التي هى أنبل أحلام الفلاسفة ، وأعلى درجة فى مراق الإصلاح ! . . . .

ومعانى الحج آهلة بذكريات قدسية تطيبها نفس الحاج المسلم، وتروى قلبه من كوثر الإيمان، و ناهيك بلادهى منبعث عقيدته الشاملة التى تتأصل فى نفسه لتُصرّ فها حيث تهوى ، فالرغبة حيث تأمر والرهبة حيث تنهى، فليس بدعا أن تنحنى الإضالع لتلك البلاد على حب، و تنطوى على تجلة . أجل ، فتلك بقاع مطهرة ، هى معاهد صبا الإسلام ، ومناجم جوهره ، وفى أرجائها نبت الدعوة المحمدية واهتزت وربت ، ولاتزال أجواؤها تحفظ صوت محمد صلوات الله عليه وهو يقول : ربى الله ! فى أجدر أن يتمثل للحاج المسلم حين يطوف بالبيت العتيق كل ما أثره التاريخ فى انبعاث الإسلام عن هذه

التربة ، وبزوغ شمسه فى هذه الجزيرة ، ثم ماكان وراء ذلك من جهاد وجلاد ، وغزو وفتح . وإن فى تمثل تلك الذكريات له لما يملأ بالعبرة خاطره ، ويشغل بالتدبر فكره ، ويشب فيه عاطفة الهداية والتقاة ا

ولومضينا نتقصى معانى الحج، ونفصل أسراره، لما وسعنا الوقت، بل لانفسح مجال القول، وتشعبت مذاهب السكلام، وانقطع بنا الجهد دون الغاية. فنحن نجتزئ بهذه السكلمة العجلى، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق على أننا إلى العمل أحوج منا إلى القول، ومامنا إلامؤمن بالحج وخطره، فالله المسؤول أن يوفقنا جميعا إلى النهوض بهذه الشعيرة السامية. إنه أكرم مسؤول.

# المقصد الثالث

## إصلاح المجتمع

سلك الشارع لإصلاح المجتمع: سيباين.

### السبيل الأول : إنصاف المرأة ورفع شانها اجمال

مكان المرأة عند الأمم القديمة :

إن الآثينيين ـ وهم أكثر الآم القديمة مدنية - عاملوا المرأة معاملة سَقَط المتاع ، فكانت تباع وتشترى في الآسواق كأنها سلعة ، بل سموها رجسا مر عمل الشيطان ، وحرموها كل شيء سوى تنظيم البيت وتربية الاطفال ، وأباحوا التزوج بأى عددمن النساء يشاء الرجال . ، أمافي إسبرطة فعلى الرغم من أن الرجل كان بمنوعا من الزواج بأكثر من واحدة إلا في أحوال قاهرة ، لقد أبيح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل واحد ، وأقبل معظم النساء على بمارسة هذه العادة المرذولة ، وتلك غاية الانحطاط!

لم يكن تعدد الزوجات مشروعا فى أول الدولة الرومانية ولا فى آخرها . ومع هذا كان شائعا فى بلادها . ولا أدل على ذلك من أن العاهل فالنتيان الثانى ، أصدر أمراً عاهليًا ، أباح فيه لجميع رعايا الدولة التزوّج بأكثر من واحدة إذا رغبوا فى ذلك . ولم يرو التاريخ أن الاساقفة أورؤساء الكنائس استنكروا هذه الإباحة ، بل إن جميع الذين جاءوا بده حذوا حذوه وقد ظل تعدّد الزوجات بهذا الوصف فاشياحتى جاء جوستنيان ، ووضع قوانينه

التى تحظر تعدّد الزوجات، فلم تمنع الناس من الاستمرار على هذه العّادة. وكل مادلت عليه قوانينه، أنها كانت مظهراً من مظاهر التحوّل الفكرى، لطائفة قليلة من المتعلمين. أما السواد الاعظم فلم يحفل بها، ولم يجد فيها ما يحول بينه وبين عادته. أضف إلى ذلك أنه لما تغلبت القبائل الهمجية على غربى أوربة، واختلطت آراؤهم بآراء أهل البلاد التى احتلوها؛ حاولوا منع تعدّد الزوجات، فلم يفلحوا، لان دأب رؤسائهم على مارسة هذه العادة، وتسائح رجال الدين في إباحتها للناس، بترخيص يعطيه الاسقف أو الرئيس الدينى، كل ذلك حبب إلى الناس بقاءهم على ما اعتادوه. وحُبّب للإنسان ماقد تعوّدا،

كان بعض طوائف اليهود يحتسبون البنت فى مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحق فى أن يبيعها وهىقاصر، ولم تكن لترث شيئا إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين. وقد بلغ من انحطاطها عند بعض عرب الجاهلية، الذين تأثروا بمساوى عادات الدول المجاورة لهم، أنهم اعتدوا المرأة جزءاً من ثروة أبيها أو زوجها، وكانت الارامل يصبحن إرثا لابن الرجل أوبنت، وسرت هذه الرذيلة إلى قبائل البين الى كانت مزيجا من اليهود والصابئين.

وجملة القول: أن مقام المرأة قد انحط فى المجتمع الإنسانى أيام دولتى الفرس والبيز نطيين ، فحقرها المتعصبون من أهل الدين تحقيرا عظيما ، وجعلوها مثار الشر والويل ، وفاتهم أن الشر والويل الذى نسبوه إليها ، إنما جاءها من سقوط المجتمع يومئذ فى حمأة الرذائل ، إذ تعالت الأصوات من كل صوب بأن التجارب أثبتت فساد جميع النظم والشرائع القديمة . وظلت المرأة مغموطة الحق ، واهنة الشأن ، رازحة تحت أعباه ظالمة ، لم تلقها عن كاهله إلا الشريعة :

إذ جاء منقذ المرأة النبي العربي صلى الله عليه وسلم ، بكتاب كريم يقول : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَللِّرِّجَالِعَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ .

وقد سار أتباع السى الكريم على احترام المرأة وإحلالها المكان اللائق بها، فسموا عائشة سيدة نساء أهل الجنة ، فدلوا بذلك على أنها كانت مثلا أعلى للمرأة : فى الصلاح والعفاف، والتقوى والعلم . وجاء بعدها كثير بمن نسجن على منوالها ، ودرجن فى ظلالها ، وأخذن بحظمن كلامها ، وأحرزن فى رحاب العلم والفضل المقام السامى .

أكثر أعداء الدين الحنيف من رميه بسلب المرأة حقها ، وجعلها في درجة أخس من درجتها اللائقة بها ، وحسبوا حجابها أمرا إذاً (١) ، وخطبا جسيما ، ومعولا هادما لبناء المجتمع الإنساني . ولو نظروا بعين الإنسافي كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وسيرة السلف الصالح ، لسارعوا إلى القول بأن الشريعة السمحة ، أنصفت المرأة وبوأتها مكانا ساميا ، بعد أن كانت في الصين حبيسة ، وفي الفرس مجهولة القدر ، وفي مصر حقيرة ، وفي أوربة علوكة ، وفي البلاد العربية متاعا يورث .

وحسبك أن الفرنسيين عقدو اسنة ٨٦٥ للميلاد اجتماعا فى بعض و لاياتهم شمأخذوا يبحثون: أتعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وكانختام البحث أن قرر المجتمع أنها إنسان، ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل!

وصفوة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ، بعث فى وقت كان وأد البنات فيه عادة لبعض القبائل ، ولم يعرف فى قطر آخر أى نظام يخوّل المرأة شيئا

<sup>(</sup>١) [دا: فظيعا .

من حقها ، سواء أكانت بنتا ، أمزوجة ، أم أمّا . فأنى بشريعة منحت المرأة حقوقا ، لم تعترف ببعضها البلاد الغربية إلا فى القرن التاسع عشر ، بعد كفاح شديد ، وإليك البيان :

#### تفصيل

## أوّلًا ــــ المرأة في نظر الإسلام بوصفها بنتــا

- (۱) كان العرب يشدون البنات ، فجاء الإسلام بتحريم وأدهن ، وبذلك أعطى المرأة حق الحياة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْيَ ظَلَلَ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَابُشِّرَ بِهِ ظَللً وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَابُشِّرَ بِهِ أَيْ يُسُكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُشُهُ فَي التَّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ وقال تعالى أيمسكه على هُون أمْ يَدُشُهُ في التَّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ وقال تعالى في معرض التنديد بوأد البنات: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئلَتْ . بِأَى ذَنْبِ فَي معرض التنديد بوأد البنات: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئلَتْ . بِأَى ذَنْبِ فَي مَعرض التنديد بواد البنات : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئلَتْ . بِأَى المرأة أصبحت من في معرض التنديد عليه وسلم : تجاهد في نشر دينه ، وتسعى في أعلاء كلمته .
- (ب) كانت العرب لا تورّث النساء ولا الصبيان من أبناء الميت ، وإنما يورّثون من يلاقى العدق ، ويقاتل فى الحرب . فشرع الإسلام توريث المرأة . وكان ذلك شديدا على نفوس العرب ، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما نزلت الفرائض التى بين الله فيها أنصبة البنت و الزوجة و الولد و الابوين ، كرهها الناس وقالوا : تعطى المرأة

الربع أو الثمن ، و تعطى البنت النصف ، ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ، ولا يجوز الغنيمة ١

ومن أجل هذا ، قررت الشريعة الإسلامية للبنت قبل زواجها ، ما يكفل لها ألا تكون كلًا على إخوتها ، أو أعمامها ، أو غيرهم من الاقارب : فجعلت لها نصيبا فى الإرث لا يحتمل الجدل . قال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فَى أَوْلاَدكُمُ لللَّهَ كُنَّ مَشْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَاتَرَكَ وَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ الْهُونَ ثُلُهُا النِّعْفُ ﴾ .

وحكمة جعل نصيبها على النصف من الابن، أن الابن من شأنه أن يتزوج ويدفع مهرا من نصيبه فى الميراث، ويقوم بنفقة زوجته منه. أضف إلى ذلك أن ما يحتاج إليه البيت من الفراش وسائر الامتعة وغيرها، مما تتطلبه المعيشة الزوجية، لا يجب شيء منه على المرأة شرعا، بل هو واجب على الزوج وحده، كما تجب عليه نفقتها.

أما البنت فشأنها أن تأخذ مهرا ونفقة منزوجها ، وتضم ذلك إلى نصيبها فى المـيراث .

ومن هنا يتبين أن مال الابن مهدد بالنقص من نواح شتى ، ومال البنت محفوظ لها ، ولو لا مايقوم به الرجل من الكدح والنَّصَب فى طلب الرزق مااستطاع أن يستقل بأعباء المغيشة . فتفضيل الابن على البنت فى الميراث ، آت من قبل الواجبات المنوعة التى ألقتها الشريعة الغرّاء على عاتقه ؛ فلا ظلم على البنت ولا غبن .

(ح) نفقة الابن الفقير تجب له على أبيه حتى يقدر على الكسب . أما البنت فلها النفقة على أبيها حتى تتزوّج ، ثم يتحوّل الوجوب إلى زوجها . فإذا طلقت وعادت إلى بيت أبيها ، عادت نفقتها عليه بعد انتها مايجب لها من النفقة على مطلقها .

وليس للأبأن يلزمهاطلب الرزق كالابن ، بل إدا اتفق أنها احترفت حرفة مشروعة من تلقاءنفسها ، وكان لها من الكسب مايسة حاجتها ، ارتفعت النفقة عن أبيها . وإذا لم يكفها كسبها وجبت عليه النفقة .

(د) جعلت الشريعة الإسلامية رضا البنت عند بلوغها سن الرشد ، شرطا لصحة العقد عليها ، وليس لمخلوق كائنا من كان أن يرغمها على الزواج بغير من تشاء . وهذا حق أُعطيته البنت المسلمة فى القرن السابع للميلاد، وحُرمته البنت فى أوربة حتى نهاية القرن السادس عشر .

## ثانيـا ــالمرأة بوصفها زوجة

(۱) كان الجاهليون يرثون النساء كُرُها: بأن يحى، الوارث ويلتى ثوبه على زوج مورّثه وإن لم يكن منها، ثم يقول: ورثتها كما ورثت ماله فيكون أحق بها من نفسها، إن شاء تزوّجها بلا صداق، أو زوّجها واستوفى صداقها، أو حرّم عليها الزواج، ليرثها إذا ماتت. فنعت الشريعة الإسلامية هذا الحق الباطل، والإرث الظالم: ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ مَنُوا لَا لَيكُمْ أَنْ تَرثُوا النّسَاء كُرها ﴾

(ب) وكان العرب يعضُلون النساء بضروب من العضل (١). فيمنع الوارث (١) العمل: منع المرأة النرويج امرأة مورّثه النزوج، إلى أن تعطى ما أخذت من الميراث، ويحجب الرجل بنته حتى تتخلى له عما تملك ، والمطلق مظلَّقتَه إلى أن يأخذ مايريده منها، ويمتنع الزوج إذا كره زوجته وأحب فراقها عن تسريحها، ويسى، عشرتها حتى تفتدى بمهرها. فحظرت الشريعة الغراء ذاك كله بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَنَذْهَبُوا بَبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾.

- (ح) وكانوا يسيئون معاشرتهن: فلا يعدّلون بينهن فى مبيت ولا نفقة . فأمرالله بالإنصاف بينهن فىذلك يقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَإَنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدَلُوا فَوَاحَدَةً ﴾ .
- (د) وكانوا إذا رغب أحدهم فى التزوج بأخرى، رمى زوجته بالفاحشة لتفتدى بما آتاها: فيسىء إليها فى عرضها ومالها، ثم ينفق ماأخذه منهاعلى التي رغب فيها . فحرم الإسلام عليهم البغى والعدو ان بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُهُمُ ٱسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إُحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مَنْهُ شَيْئًا ﴾ . ثم وبخهم على هذا الاخذ المؤثم بقوله تعالى: (أَتَأْخُذُوا مَنْهُ شَيْئًا ﴾ . ثم وبخهم على هذا الاخذ المؤثم بقوله تعالى: (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنْهًا مُبِينًا ﴾ .
- (ه) وكانوا يعتاون النساء من الامتعة كأنهن سلع أو عروض، فيتصرفون فيهن بما أرادوا وأراد ظلمهم. فكان الزوج ينزل عن زوجته لغيره إذا شاء، بعوض أو بغير عوض، رضيت أو لم ترض.

من أجل ذلك كله ، استنقلت الشريعة العادلة المرأة من هذه البلايا ،

وجعلتها سيدة محترمة ، بل راعية مسيطرة . قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : وكُلْكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيّته والسلام : وكُلْكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيّته والسلام : وكُلْكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيّتها ، والرّجُلُ رَاعٍ في أهله ومَسْتُولُ عَنْ رَعِيّتها ، والرّجُلُ رَاعٍ في أهله ومَسْتُولُ عَنْ رَعِيّته ، والْخَادِمُ رَاعٍ في مَال سَيّده وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيّته ، وكُلْكُمْ رَاعٍ وَمَال سَيّده وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيّته ، وكُلْكُمُ رَاعٍ وَمَال سَيّده وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيّته ، وكُلْكُمْ رَاعٍ وَمَا الله عَذا الحديث الشريف ، وجد مكانة المرأة \_ في النبريف ، واعترافا بإنسانيتها . واعترافا بإنسانيتها .

ومن محاسن الشريعة الإسلامية ، أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة إلى ضعف المرأة الطبعى ، وتميز الرجل عليها بالقُوَى والقدرة على العمل ، فقضت عليه بأشق الحقوق وأعظمها : وهو إيتاء النفقة ، والقيام بحاجات المرأة . ولم تكلفها عمل شيء حتى إرضاع ولدها ، وقضت عليه بحفظها من مواقع الآفات وألزمته صداقا يؤديه قبل البناء بها ، إلا إذا اتفقا على تاخيره . وفي ذلك يقول المصطنى صلى الله عليه وسلم : وأيما رَجُل تَزَوَّجَ ٱمْرَاةً عَلَى مَاقَلٌ من يقول المصطنى صلى الله عليه وسلم : وأيما رَجُل تَزَوَّجَ ٱمْرَاةً عَلَى مَاقَلٌ من المَهُ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ في نَفْسه أَنْ يُؤدِّى إلَيْها حَقَها خَدَعَها فَاتَ وَلَمْ يُؤدِّ إلَيْها حَقَها لَقَ الله عَلَى مَاقَلٌ من وقي الله عليه وسلم : وأيما وقيها خَدَعَها فَاتَ وَلَمْ يُؤدِّ إلَيْها حَقَها لَوَ الله عليه وسلم : وأيما وقيها فَاتَ وَلَمْ يُؤدِّ إلَيْها حَقَها لَقَ الله يَومَ الْقيَامَة وَهُو زَانٍ ، .

ومن تمام عطف الشريعة الإسالامية على المرأة ، أنها لم توجب عليها مقابل ذلك مر الحقوق إلا شيئا يسيراً ، فقضت عليها بألا تأذن فى بيت الرجل لمن لم يرضه ، ولا تخرج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورة شرعية . فكل ماوجب عليها للزوج فهو ترك ليس فيه عناه ، بل فيه صون شرفها ورفعة منزلتها . وهذا المعنى يتحقق أثم التحقيق بالنظر فى حال عصرنا هذا

الذي جرّ فيه اختلاط الجنسين : إلى مانري من شيوع الفساد .

ومن فضل الشريعة الإسلامية على الزوجة ، أنه إذا ولد للزوجين أولاد فنفقتهم واجبة على أبيهم دون أمهم ؛ ولوكانت فائقة فى اليسار . وجلى " أن النفقة على الأولاد واجب شاق ، وبخاصة فى مثل هذا الزمان الذى تضاعفت فيه النفقات المنوعة .

ومن عناية الشريعة بالزوجة المسلمة ، أنها لا تفقد شخصيتها من جراً ، قرانها ، بل تظل متمتعة بجميع الحقوق التي يتمتع بها كل حر مستقل الإرادة : فهى صاحبة السلطان على ثروتها ، تتصرف فيها كما تشاء فى حدود القانون : فإن كانت تاجرة فربحها لنفسها ، من غير أن يكون لزوجها أقل نصيب فيه ، وإذا مات الزوج أخذت نصيبا فى تركته : ﴿ وَلَمْنَ الرُّبُعُمِّ ا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وكذلك أثبتت الشريعة السمحة للمرأة الحق المطلق ؛ فى القيام بحضانة أو لادها خلال مدّة معينة ، دون توقف على رأى القضاء ، وستوغت لهاحق النفقة وطلب الطلاق ، إذا كان زوجها مصابا بأمراض خبيثة ، أوغاب غيبة منقطعة ، وأن لها مهر المثل إذا لم يُقدَّر لها مهر عند عقد الزواج .

#### ثالثًا \_ المرأة بوصفها أمّا

(۱) قال صلى الله عليه وسلم: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْامَّهَاتِ». وروى أنس رضى الله عنه ، أنّ شابا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسمى علقمة . فرض واشتة مرضه ، فقيل له : قل لا إله إلا الله . فلم ينطق لسانه ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل له

أبوان؟ فقيل: مات أبوه، وله أمّ كبيرة. فأرسل إليها الرسول. فِياءت ، فسألها عن حال ابنها ، فقالت : كان يصلي كذا وكذا ، وكان يصوم كذا وكذا ، وكان يتصدّق بجملة دراهم مامدرى ماوزنها ولا عددها ؟ قال : فما حالك وحاله ؟ قالت : أنا عليه ساخطة واجدة . قال لهـ ا : ولم ذلك ؟ قالت : كان يؤثر على امرأته ، ويطيعها في الأشياء ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : شُخْط أمّه حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله ! ثم قال لبــلال : انطلق واجمع حطبا كثيرا حتى أُحرقه بالنار . فقالت : يارسول الله ، ابني وثمرة فؤادى تحرقه بالنار بين يدى"! وكيف يحتمل قلبي ذلك؟ فقال الرسول: يسرك أن يغفر الله له، فارضَى عنه . فوالذي نفسي بيده ، لا ينتفع بصلاته و لا بصدقته ولا بصومه ، مادمت عليـه ساخطة . فرفعت يدها وقالت : أشهد الله تعالى في سمائه ، وأنت يارسول ، ومن حضر ، أني قد رضيت عنه . فقال الرسول: انطلق يابلال، فانظر: هل يستطيع علقمة أن يقول: لا إله إلا الله ؟ فلعل أمه تكلمت بما ليس في قلما حيا. من رسول الله! فانطلق بلال ، فلما انتهى إلى الباب سمع علقمة يقول : لا إله إلا الله . ومات من يومه .

وفى هذا تبجيل أى تبجيل الأم ، ورفع لمكانها بين أفراد الآسرة . (ب) قررت لهما الشريعة الإسلامية ، أنه إذا مات ولدها فلها نصيب معين من ميراثه ؛ لتأمن شر الحاجة فى شيخوختها ، إذا كانت تعتمد فى حياة ولدها على مساعدته إياها . وفى ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ وَلِأَبُويَهُ لَكُلِّ وَاحد مِنْهُمَا الشَّدُسُ مِنَّ تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَمَ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّةِ السَّدُسُ ﴾ .

رابعا ــ المرأة بوصفها عضوا في المجتمع الإنساني

(۱) نظر الإسلام إلى المرأة كالرجل، فمنحها حقوقا، وكلفها واجبات. قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَمُوْمِنَ وَاللهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَمُوْمِنَ فَاللَّهُ لَا يُظْلُمُونَ نَقِيرًا ﴾ . وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنَ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمُ أَجْرَهُمْ فَي مَلْ عَمَلُونَ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَبِّي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَبِّي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَبِّي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَبِّي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ عَامِلُ مِنْ كُمْ مِنْ ذَكُو أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ .

(ب) ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في المعاملات المالية والعقوبات، وفي طلب العلم أو النّدب إليه، وفي كل مافيه صلاح النفوس والعقول والأبدان، وسلامة الدين، وأباحت لها طلب الرزق الحلال إذا لم يكن لها من يعولها، دفعا لحاجتها، وصونا لشرفها، ولم تفرضه عليها عند وجود العائل، وصفوة القول أن الشريعة الإسلامية، منحتها مامنحت غيرها من الأفراد: فأعطنها مطلق الحزية في التصرف في ثروتها، كما يتصرف أخوها وزوجها وأبوها، وجعلتها سيدة تملك و تعتق، ولها حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء، دون تدخل زوجها أو أبها، وأن تكون وكيلة عن غيرها في الخصومات تدخل زوجها أو أبها، وأن تكون وكيلة عن غيرها في الخصومات

### خامساً ـــ موازنة بين الرجل والمرأة

مميزات الرجل عن المرأة : .

- (۱) جعلت الشريعة الإسلامية الإمامة العظمى من حق الرجل وحده لوفرة أعبائها ، بما فيها من وجوب النظر فى شئون الرعية ، وسن النظم السياسية والإدارية ، وسوق الجيوش الجرارة إلى ساحات الحروب . وإن قيل : إنّ بعض النساء قمن بأعباء الإمارة ، وإنّ منهن من كن أجسن من بعض الرجال رأيا وتدبيرا وحسن نظر ، فالجواب أنهن قليلات ، والمعقل عليه فى التشريع الكثير الغالب .
- (ب) وجعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، لأنه هو الذي يُلزم دفع المهر ، وما يصحبه من النفقات والهدايا . وليس من الإنصاف أن يكون عليه الغرم وليس له الغنم ، ولأن المرأة في طبيعتها سريعة الانفعال والاستسلام للعاطفة ، وليس من الحكمة أن تعطى في يدها عقدة الزوجية ، تحلها متى انفعلت أو تأثرت بأى مؤثر .
- (ح) وجعلت الشريعة المرأتين بمنزلة رجل واحد في الشهادة ، لقول الله تعالى : ﴿ أَنْ تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا وَتُذَكِّرً إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ وقد أثبت العلم معجزة للقرآن ومن نزل عليه ، أن المرأة كما وصفها القرآن. ومع هذا فقد قبل الإسلام عند الضرورة ، شهادة المرأة فيما لايطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة ، وفيما يقع بين النساء في مجتمعاتهن التي لا يحضرها الرجال .

حقا إن الشريعة الإسلامية لما نظرت فى الشهادة ؛ جعلت أهميتها فى الحياة الاجتماعية ، هى المقياس الذى يرجع إليه : فإن كان لها أثر ظاهر كالأموال

والحقوق ، حسبت شهادة الرجل بشهادة امرأتين ؛ لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة الذاكرة ، ويغلب عليها النسيان : فاستكثر الله منهن حتى يجبر الضعف . ولم تنفرد الشريعة الإسلامية بالحكم على ضعف المرأة ، فني القوانين الوضعية ما يؤيده :

فن ذلك ماجاء فى القانون الرومانى ، من أن المرأة ليست أهلا للتصرف مدة حياتها كالطفل ، ويجب أن يُوكل أمرها لربّ الاسرة .

وجاء فى القانون الفَرَنسى ، أن المرأة ليست أهلا للتعاقد بدون رضا زوجها وإجازته .

ومنذلك يتبين أن المرأة فى القوانين الوضعية ، لاتملك التصرف لنفسها والذى لايملك التصرف لنفسه لا يملكه لغيره . ومعلوم أن الشهادة حجة يبنى عليها حكم وانتهاء خصومة ، فلا يصح عدلا أن تكون شهادة المرأة كالرجل سواء بسواء .

تأمل ما قاله العلامة بلينول فى حق المرأة :

المتوفَّى عنها زوجها لها حق تأديب أولادها ، تحت مراقبة قريبين من العصبة ، وإن للأب حق إقامة أجنبى وصيا على أولاده ، وحرمان الأم هذا الحق ، وإن السند التجارى الموقع من المرأة غير التاجرة لايساوى إلا وعدا مجردا ، ولا ينتج ما يترتب عليه لوصدر من رجل .

سادسا ـــ ما اختصت به المرأة دون الرجل

(١) فرض الإسلام على الرجل الجهاد دون المرأة ، إلا إذا دهم العدق بلاد المسلمين ، فإن الدفاع يصبح مفروضا على المرأة ولو بغير إذن زوجها

- (ب) لا جزية على المرأة إذا غلّب المسلمون على بلاد من بلاد أعدائهم، وفرضوا عليهم الجزية.
- (ح) لا ترى الشريعة الإسلامية قتل المرأة المرتدة ، وإنما تقتل الرجل.
- (د) ليس على المرأة شيء من الدية إذا وجبت على العاقلة (١) إلا إذا اشتركت المرأة في الفتل الموجب للدية .
  - (ه) لا قَسَامة (٢) على المرأة إذا وجبت القَسَامة على أهل قتيل.
  - (و) لا تجب صلاة الجمعة والعيدين على المرأة ، بل على الرجل فقط .
- (ز) إذا كانت المرأة زوجة فنفقتها ومطالب معيشتها الزوجية على الزوج وحده ، ولو كانت ميسورة ، وإذا كانت أمّا ولها أولاد فقراء، فنفقتهم على أبيهم ، ومن ذلك أجرة الرضاع والحضانة ، وإذا كانت بنتا فنفقتها على أبيها وعلى غيره من أقاربها ، مادامت خالية من الزوجية مهما تكن سنها ، وليس لاحد أن يُجبرها على طلب المعيشة .

مما تقدّم يتبين أن الشريعة الإسلامية تكَفلت بالمرأة، بنتاوزوجاوأمًا، وحاطتها بكثير من العدل والعطف والرحمة.

### إباحة تعـــدد الزوجات

خليق بخصوم الإسلام الجاهلين حكمه وأسراره، الذين نقَموا منه إ احة تعدّد الزوجات ورموه بالقسوة – أن يجيلوا نظرهم فى الأسباب الآتيةالتي تكاد تكون موجبة للتعدّد ، لا بجيزةً له فقط، وفيها استوجبه ننى التعدّد فى

<sup>(</sup>١) العاقلة : جمع عافل وهو دافع الدية .

<sup>(</sup>٢) القسامة : الآيمان تقسم على أبراياء الفتيل إذا ادعوا الدم .

الأمم غير الإسلامية ، من الانغاس في حمأة الرذائل .

أَمَا الْأُسبابِ فَهِي مَا يَلِي :

- (۱) قد تصاب المرأة بمرض مزمن أو معد ، فيضطر الرجل إلى اقتراف ما ينافى الشرف .
- (ب) عدد النساء يربى غالبا على الرجال ، لأن الرجال يعانون الأعمال الشديدة التى تستوجب نهك القوى ، وإضواء الآجسام ؛ بل إزهاق الآرواح ولاسيما الحروب الطاحنة . فإذا امتنع التعدد ، أربى عدد النساء على الرجال ولا يحد بعضهن أزواجا يُحصنونهن ، ويقومون بإصلاح شئونهن ، ولا غنى لهن عن الرجال ، لضرورة الإحصان والتكفل بما لابد منه للحياة ، وإن لم يتم هن الاحصان كثر الفساد ، ولحق العار الاسر ، وتمكنت منها عوادى الدهر ، وغوائل الحياة .
- (ح) كثرة النسل ونمق العدد: وبهما تقوى شوكة الأمم الاسلامية ، وتعلو سطوتها ، وتنفذ كلمتها ، فترهبهاالاعداء ، وتتقيها الامم . ومنع التعدّد مفض إلى تناقص عدد الامة بقلة النسل . ومتى تناقص عددها لانت قناتها ، وطمع فيها أعداؤها ، وامتدت إليها الايدى والالسنة بالسوء ، وسارت فى طريق الاضمحلال والاندثار . ولا أدل على ذلك من أن عقلاء بعض الامم الغربية فى أسف شديد . وإشفاق عظيم من سوء المنقلب ، بما عراها من نقص النسل ، لمنع أبنائها من تعدّد الزوجات فى حدود المعقول ، وما انضم إليه من إعراض كثير منهم عن الزواج بتاتا ، والاجتراء بالسفاح ، فرارا من حقوق الاهل ، وأعباء الاولاد .

ألم ترأن الدول الغربية يسعون السعى الحثيث فى ارتباط بعضهم بعض بالمحالفات ، ويؤثرون رقّ الارتباط بالعهود والمواثيق على حرية العزلة والانفراد ، طلبا لنيل فائدة التكاثر ، وليحرزوا قصب السبق فى مضهار المجد والقوة ، وينالوا أوفر قسط من السبادة الدولية ؟

منذلك يتبين أن الإسلام بإباحته تعدّدالزوجات ، سهّل للمسلمين سبل التكاثر ، و دلهم على أن القصد به إرشادهم إلى أن القوة طريق العز والسيادة ، و وقاية من الذل و العبودية .

(د) دل الإحصاء في غير الاقطار الإسلامية ، على أن حَظْر تعدّد الزوجات أدى إلى وفرة الأولاد غير الشرعيين — بما حدا ببعض المفكرين إلى النظر في توريثهم — وإلى انتشار الأمراض الفتاكة ، التي أصابت الرجال والنساء والاطفال ، ولاقبل للطب بمكافحتها .

سابعا ـــ أسباب تعدّد زوجاته صلى الله عليه وسلم أسباب تعدّد أزواجه صلى الله عليه وسلم صنفان: عامة ، وخاصة .
الأسباب العــامة

(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للرجال والنساء ، ومن الاحكام التي يبلغها ماهو مشترك بين الرجل والمرأة ، ومنها ماهو خاص بأحدهما وكل يتطلب لتلقينه عددا ليس بالقليل ، لتفرُّق المرسَل إليهم وكثرتهم ولقصر زمن الرسول ، ووفرة الاحكام . وإلا لم يحصل التبليغ على الوجه الاتم من على الوجه الاتم . على أن من أحكام النساء ما تستحي من الاستفهام عنه من

الرجل ، ويستحيى الرجل من قوله للمرآة ، فمن ذلك : « ماروى عن عائشة رضى الله عنها ، أن أسماء بنت يزيد الانصارية ، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله كيف أغتسل من الحيض ؟ قال : « خُذى فرصةً مُسَكَّدٌ ( يعنى قطعة قطن ) . فتوضئى ــ ثلاثا ، أى قال ذلك ثلاثا ، وهوفى كل ذلك يقول : سبحان الله ! عند إعادتها السؤال ، شم إن النبي استحيا ، فأعرض بوجهه ، فأخذتها عائشة فجذبتها ، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم .

من أجل ذلك وجب أن يتلقى أحكام النساء من الرسول عدد كبير منهن، وهن يبلّغن الاحكام إلى النساء، ولا يصلح للتلقى عن الرسول إلا أزواجه، لان لهن خصائص تمكنهن من معرفة غرض المصطفى عليه السلام، دون تأفف واستحياء: يشير إلىذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وخُذُوا نَصْفَ دِينَكُمْ عَنْ هٰذِهِ الْمَهْرَاءِ(١)، يريد الصديقية المبرأة.

(ب) أن المصطنى عليه الصلاة والسلام مرسل لاستجلاب الافتدة ؛ واجتذاب القبائل والامم، ولاريب أن المصاهرة أمتنسبب، وأقوى داع للتآلف والمناصرة . ودعوة الدين فى أوّل أمرها ، كانت فى حاجة إلى الإكثار من العشائر ، ليكونوا أعضادا وأنصارا ، يؤازرون المصطنى صلى الله عليه وسلم فى تبليغ الرسالة ، ويذودون عنه عوادى المضلين ، ويفلون حد عنادهم ، ويكفون عنه أذاهم .

الحيراء : البيضاء . وهذا الاسم دعاها به النبي صلى الله عليه وسلم . والعرب تقول : امرأة حمراء أي بيضاء

تأمّل ما كان من عتق بنى المصطلق ، وإسلامهم بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنة سيدهم على ما سيأتى بيانه ، وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام فى حق ولده إبراهيم . • لَوْعَاشَ لَوَضَعْتُ الْجُزْيَةَ عَنْ كُلِّ قبطيّ ، ومعنى هذا : لاسلم أخواله فرحاً به ، وإكراماله ، فوضعت الجزية عنهم . ومما يؤيد أن من أسباب تعدّد أزواج النبى الانتفاع بنتيجة المصاهرة أن أكثر أزواجه كن من قريش سيدة العرب أضف إلى ذلك أن المؤمنين كانوا يرون أن أعظم شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى ، انتسابهم لنبيه ، وتقربهم منه : فمن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك غاية مايرجو وخير مايأمل .

ألم تر أن عمر رضى الله عنـه أسف جدّ الأسف ، حين فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته . وقال : لا يعبأ الله بعدها بعمر . ولم ينكشف عنه الهم حتى روجعت ، وأن عليا كرم الله وجهه - على اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق النسب ، وشرف اقترائه بالزهراء رضى الله عنها - رغب فى أن يزوج النبي أختـه أم هانئ بنت أبي طالب ، ليتضاعف شرفه ، وينمو سُؤدُده . ولم يمنعها من ذلك إلا خوفها أن تقصر فى القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها ؟...

## الاسباب الخاصة

أمّا سبب زواجه صلى الله عليه وسلم ، بالسيدة جُويْرِيّة رضى الله عنها ، فهو أن أباها الحرث بن ضرار ، سيد بنى المصطلق بن خزاعة ، جمع قبل إسلامه لمحاربة الرسول جموعا كثيرة ، ولما التقى الجمعان عرض عليهم الإسلام فأبوه حتى هزموا ، ووقعت جويرية — وكانت تدعى بَرَّة — فى سهم ثابت

ابن قيس ، فكاتبها على سبع أواق من الذهب ، فلم تر معينا لها غير المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فجاءت إليه مبينة نسبها ، طالبة حريتها ، فتذكر النبي ماكان الإهلها من العز والسؤدد والقوة ، وماصاروا إليه لسوء تدبيرهم وعنادهم فى الاستعباد ، فأحسن إليها وإلى قومها بأداء ماعليها ، ثم تزوجها . فقال المسلمون بعد أن اقتسموا بني المُصطَلق : إن أصهار الرسول لا يُستر قُون . وأعتقوا مَن بأيديهم من سبيهم ، وعلى إثر ذلك أسلم بنو المصطلق شكرا لله على الحرية ، بعد ذل الكفر والاسر .

وأمّا زواجه بالمُبرَّاة بنت الصديق رضى الله عنها ، فلأن أباها الصديق كان شديد التمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم ، مولعا بالتقرب منه . فكان هذا النزوج قرة عين لها و لأبويها ، و فحرا لاقاربها . وكان عبد الله بن الزبير — والمبرَّاة وهي خالته — يفاخر بها حتى بني هاشم .

وأتما زواجه من السيدة حفصة بنت الفاروق رضى الله عنها ، فإن زوجها توفى مجروحا فى موقعة بدر ، وكانت السيدة رقية بنت الرسول وزوج عثمان توفيت حيننذ ، فعرض عمر ابنته على عثمان ، فأعرض عنها رغبة فى أتم كلثوم بَصْعة الرسول ، ليستديم له بذلك الشرف ، وليكون ذاالنورين ، فعز هذا الإعراض على عمر لخفاء سببه ، وأنفت نفسه منه ، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، فأراد الله أن يعطى عثمان خيرا من ابنة عمر وابنة عمر خيرا من عثمان .

وأمّا زواجه من السيدة صفيّة رضى الله عنها ، فلأنها كانت بنت حيّى ابن أخطب ، سيد بنى النّضير ، ووقعت ضمن عشيرتها فى السبى ، وأجاز الرسول لدّحيّة الكلبى أن يأخذ من السبى جارية ، فوقع اختياره عليها . فقيل

للزسول صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة قومها ولاينبغى أن تكون لسواك. وهو صلوات الله عليه عظيم الرأفة خصوصا بمن ذل بعد عرة. فأمر دحية بأخذ سواها ، ثم تزوجها رأفة بها ، وتحقيقا لأمل راجيه من المؤمنين.

وأمّا زواجه من السيدة زينب بنت جحش الاسدية رضى الله عنها ، فلم يكن له سبب سوى التشريع والتأسى بأفعال المصطنى . وإليك البيان :

(۱) قضت حكمة الله فى شريعته السمحة ، بأن يجعل لما يريد تغييره من عادات الجاهلية المتأصلة فى العرب ، الفاشية بينهم – توطئة وتمهيدا ؛ ليسهل عليهم تركها ، ويجعل للمسلمين من رسول للله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين أسوة حسنة ؛ فيحصل التأسى ، ويكون الاقتداء .

فن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن تم الكتاب بينه و بين كار مكه فى غزوة الحديبية ؛ أمر المسلمين بالنحر والتحليق ثلات مرات، فلم يفعل ذلك أحد منهم، فغضب المصطفى، و دخل على زوجه أم سلمة و هو غاضب، فسألته فلم يحبها، ثم قال: هلك المسلمون، أمرتهم بالنحر والحلق فلم يفعلوا. فأشارت عليه بأن ينحر بُدنَهُ و يحلق رأسه، ففعل. فلما رأى المسلمون ذلك بادروا إلى النحر والحلق، تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك ماكان فى وضع ربا الجاهلية ودمائها: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة الوداع: وإنّ ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا عمى العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

كل ذلك، لأن دلالة الفعل في التشريع أقوى من دلالة القول.

(٢) ومن العادات التي كانت متأصلة في العرب: التبني ، و تنزيل الدعي منزلة الابن الحقيقي . وكانوا لذلك يرون تحريم زوج الدعى على من ادّعاه . فأراد الله إبطال هذا الاعتقاد ، فجعل رسوله المصطنى أسوة حسنة في هذا الامر ، فسعى الرسول في تزويج زيد مولاه بعدأن أعتقه ، ولم يكن \_ منحيث النُّعرَّة (١) العربيّة \_ كفاالعربية ، بَلْهَ (٢) قرشية ، كزينب الأسدية ، ذات الحسب البارع والمجدالاً ثيل ، فتأففتهي أخوهاعبدالله ، وأبتأن تكون زوجة لدعي غير كَفَّهُ ، فأُنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةَ إِذَا فَضَىالَتُهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبيَّنًا﴾ . فرضيا بقضاء الله ورسوله ، فرارا من العصيان والمخالفة ــ غيرأنها ظلت في نفسها نافرة من هذا الاقتران ، مترفِّعة عن زيد ، ضائقة به ذرعا . ولما رأى زيد منها نفورها وترفعها ، وعدم انقيادها لنصيحة رسول الله لها بالبقاء مع زوجها ، آثر فراقها ، فسأَلالرسولَ الإذن به ، فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله . وأخنى في نفسه ما الله مبديه من تزوجه منها بعد زيد ، وخشى الله و اتتى أن يقول الناس : تزوج محمد من زوجة ابنه . فأمر الله بالاقتصارعلى خشيته ، إذ يقول له : ﴿ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ . ولما لم يبق لزيد فيهاشيء من الرغبة طلقها ، فتزوجها الرسول ، حفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى ، ﴿ لَكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَبٌّ فِي أَزْوَاجِ أَدْعَيَاتُهُمْ إِذَا قَضَوْا مَنْهُنَّ وَطَرًّا. وَكَانَ أَمْرُ ٱلله ﴾ بهذا التزويج ﴿مَفَعُولًا ﴾ مقصودا.

<sup>(</sup>١) النعرة : الكبر والعزة . ﴿ ﴿ (٢) بله : دع . وللعني : فصلا عن قرشية

هذا ماقضى به الرحمن ، ونطق به القرآن ، وليس بعد بيان الإله بيان .

عما تقدم يتبين بطلان ماتقوله غير المنصفين من أهل الغرب : من أن
المصطنى عليه الصلاة والسلام ، قد خول نفسه دون أتباعه امتيازا لايسمح
به الشرع ، فترق من أكثر من أربع ، وأنه بذلك قد اتصف (حاشاه) بما
لا يليق بحلال النبوة وهم فى ذلك يفترون الكذب وهم يعلمون . ولو أنصفوا
أنفسهم و رجعوا إلى التاريخ ، لادركوا الحقيقة ، ولعلموا الوجهة الإنسانية
الاجتماعية التى حدت النبي الكريم إلى تعدّد زوجاته .

إنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم تزقج من السيدة خديجة وهو فى مقتبل العمر، وسنه إذ ذاك نحو خمس وعشرين سنة ، وكانت أكبر منه سنا ، وعاش معها خمسا وعشرين سنة ، عيشة هنية مرضية ، شعارها الإخلاص والوفاء . وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها ، من أكبر أنصاره على الكفار الدين سخروا منه ، وألحقوابه ضروبا شى من الأذى . قضى معها تلك المدة الطويلة وهو مثال الاستقامة والشرف ، كما أقر بذلك خصومه ، ولم يشأ التزقج من غيرها ، مع أن العرف عند قومه كان يُخوله حق الزواج من غيرها إن شاء ، بل ظل وفيالهاحتى توفيت ، فحزن عليها حزنا شديدا ، وسمى عام وفاتها عام الحزن ، ولم ينقطع عن ذكر اها طول حياته ، ثم تزقج بعدها من سودة بنت زَمعة أرملة السكران بن عمرو ؛ الذى أسلم واضطر إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة ؛ هربا من الضطهاد الكفار . ولما مات صارت زوجته بلا معين ولانصير ، وأصبح زواج هذه السيدة الوسيلة الفذة لحمايتها ومعوتها — وهى أرمل رجل مات في سعيل الدفاع عن الحق — فتزق جها المصطفى صلى الله عليه وسلم — وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة — وفاء لرجل فقد حياته وسلم — وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة — وفاء لرجل فقد حياته وسلم — وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة — وفاء لرجل فقد حياته وسلم — وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة — وفاء لرجل فقد حياته

بعد أن غادر الأهل والأوطان، احتفاظا بعقيدته، وشاركته هذه الزوجة في أهوال النفي والتغريب، وتفاديا من سخطهاعلى الإسلام الذي أفقدها زوجها، وحماية لها من أهلها أن يفتنوها، لأنها هاجرت مع زوجها على غير رغبتهم ويما لايقل عما تقدّم في بلاغة الدلالة على أن المصطفى كان يتزوج لاقضاء لشهوة، ولااستجابة لنزوة، بل للتوصل إلى إعلاء شأن الدين القويم؛ أنه تزوج من ميمونة وعمرها زُهَاء خمسين عاما، فكان زواجه منها سببا إلى دخول خالد بن الوليد في دين الله. وهو المجاهد الكبير، والغازى المظفر، والبطل العظيم، وهو الذي غلب الروم على أمرهم فيها بعد. وله في الإسلام مواقف جديرة بالإعجاب

هذا إلى أن زواجها بالمصطنى يَسَر لذوى قرباها وسيلة للعيش : فطعموا من جوع ، وأمنوا من خوف ، وأثرَوا من فاقة

يقول فريق من غير المنصفين: لم تكن هناك ضرورة توجب على المصطنى أن يجعل نفسه مثالاو أسوة فى تعدّد الزوجات، أو يسمح بإبقاء هذه العادة، بل كان عليه استئصالها بتاتا، لأن السيد المسيح عليه السلام أهملها كل الإهمال. ونسى هؤلاء المتعنتون أو تناسوا ما اتفقت عليه كلمة علماء الاجتماع قديما وحديثا: من أنّ عادات الامم وأحوالها تتغير بتغير الافكار، وعلى حسب مقتضيات الزمان والمكان، وأن ما كان يلائم زمن المسيح عليه السلام، فليس بحتم من الحتم أن يلائم زمن محمد عليه السلام، لتدرّج الإنسان وارتقائه.

ألم تر أن السيد المسيح عليه السلام، وجه العقول والأنظار إلى مملكة السماء، حيث لاأنساب ولا علاقات اجتماعية ؟ فظهرت المسيحية في أوّل

نشأتها بمقاومة الزواج؛ واعتداده أمراً غير مستحسن، حتى رسخ فى الآذهان أن ارتباط الرجل بالمرأة مهما يكن مقدّسا أمر غير محمود، وأصبح الرجل الذى لم يتزوّج، أرقى بكثير بمن حط من قدر نفسه بالزواج ا

ويما هو شديه بهذا ، ماذهب إليه علماء الهند الأقدمون ومشترعوهم ، من أن الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم والمعارف دون أن يترك جميع روابطه الأشرية ؛ لانها تحول دون تحقيق غرض العزلة والتوحد . فانتقل هذا الرأى من أهل الاديان القديمة إلى من بعدهم . فدر جوا عليه دروج من يريد أن ينسلخ الإنسان عن إنسانيته بمقتضياتها . ويخرج من شرعة الاجتماع بنظمها وارتباطاتها والحق أن القول بأن الامتناع عن الزواج يجعل الرجل من عظاء المفكرين خطأ أصرح الخطأ ، لانه لوصح لكان المشعوذون ومن شاكلهم : من أهل الكال ، وكانت الحياة الكاملة معناها الانفصام النام من أسباب الحياة ، والتنحى عن جميع الروابط والاواصر البشرية . وهذا رأى مناف للفطرة ، ومُفض إلى فناء بني الانسان .

فالحق أن لكل عصر من العادات ما يلائمه ، ومن الإخلاق ما يوائمه ، وما يصلح لزمن ليس لزاما أن يصلح لغيره ، وليس من الإنصاف الحكم على الزمن الماضى بمقياس زمننا الحاضر ، وأن العمل بمقتضى ضرورات الزمان والمكان ، لا يصلح أن يكون سببا للحط من عظمة الأفكار وجلالها . أليس من الخطل والضلال أن تقول : إن عيسى عليه السلام كان رجلاذا أحلام لا يمكن تحقيقها ؟ والضلال أن تقول : إن حياة موسى وعيسى عليهما السلام كانت شاذة ، إذا قيست بما يستحسن اليوم ؟ بلى : إن حياة هؤلاء الرسل الكرام كانت ملاى بالعظات والعبر ، وهي أسوة حسنة لأقوامهم . ومن أجل الكرام كانت ملاى بالعظات والعبر ، وهي أسوة حسنة لأقوامهم . ومن أجل

ذلك يتبين صدق قولنا : إن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى البشر طراً ، وإنه مشل فى شخصه الكريم نمق الإنسانية ورقبها ، ولم يكن من الحكمة أن يغير الحالة الاجتماعية التي كانت وقت بعثته مرة واحدة ، وأن يقضى القضاء المبرم على العادات القومية ، والنظم السياسية والاجتماعية ؛ بلكانت سنته وهى أحكم سنة ـ القضاء على الفاسد منها ، وتهذيب ما يقضى النظام العمراني بقائه .

وبما هو جدير بالذكر ، أنّ الآية (١) الشريفة التي حظرت على المصطفى زيادة عدد الزوجات وطلاقهن ، نزلت بعد أن انتشر الإسلام ، وثم له ماأراذ من حكمة الإكثار من الأزواج ، مع أنّ أصحابه رضى الله عنهم ظلوا أحرارا ، لا يمنعهم شيء من ذلك في حدود الشريعة السمحة .

## ثامنا \_ إباحة الطلاق

(۱) دلت التجارب على أنّ الطلاق فرصة للتخلص من ضرر أشدّ منه ، عنداستفحال أسباب الشقاق ، وتعذر الآلفة والوئام ، وقام الدليل القاطع على أنّ ماجاءت به الشريعة الإسلامية فى شأن الطلاق ، أقرب إلى الإنسانية وأو فى بالعدالة ، بما جاء فى غيرها من الأديان والشرائع . . . : ذلك بأنّ الأمم القديمة حرّمت على المرأة أن تطلب الطلاق بحال من الأحوال ، وظل الحال كذلك إلى عهد الدولة الرومانية ، إذ ضعفت روابط الزواج وفشا الطلاق . ولقد جرت على ذلك القورانين العبرية القديمة والأثينية .

(٢) ومن العجب أنّ بعض قصار النظر من الباحثين يقولون: إنّ الدولة الرومانيّة في أوّل أمرها لم تلجأ إلى الطلاق ، مع أنّ قانونها أباح ذلك ، وفي

<sup>(</sup>١) قال تعمالي : (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) .

هذا دلالة على أنهاكانت أرفع خلقا من غيرها من الأمم. وهذا قول باطل لأن الزوج فى عهد هذه الدولة ، كان له الحق فى قتل زوجته إذا أتت أمراً إدًا : كشرب الخر ، وما ماثله ؛ ولم يكن لها مع ذلك حق طلب الطلاق . فإذا حاولته عدّ عملها موجبا للقصاص . وبالرغم من هذا كله ، شاع الطلاق فى عهد الجمهورية الأخيرة شيوعا كبيراً ، فكان سببا فى انحطاط مستوى الأخلاق بسرعة عظيمة .

(٣) لم يكرب العرب في الجاهلية يرجعون إلى عدل أو رحمة في معاملة زوجاتهم ، فجاءت الشريعة الإسلامية مستهجنة عاداتهم ، مقرضةً أركانها . قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مَنْ نَسَامُهُمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر فَإِنْ فَامُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ عَليمٌ . وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنْفُسُهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُومُ وَلَا يَحَـلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بَرَدِّهِنَّ فَى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزيزً حَكَيُّم . الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكُ بَمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَان وَلاَ يَحَلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَــَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ ٱلله فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ٱفْتَدَتْبِه، تَلْكَحُدُودُ ٱلله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللهَ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالْمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنْكُحَ زُوْجًا غَيرَهُ ﴾ . . . الآية . أضف إلى ذلك أنّ الشريعة الإسلامية أعلنت بلسان الحديث الشريف أنّ أبغض الحلال إلى الله الطلاق .

وقد كان من حكمة الإسلام وتمام ملاءمته للسنن الاجتماعية ، ومسايرته لها فى كل عصر ، عدم تحريم الطلاق بتاتا ، لأنه ليس شراً على إطلاقه ، بل هناك ضرورات تقتضيه ، ولذلك أبيح الطلاق بشروط ، وفى أحوال معينة . تأمّل قوله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّ تَانَ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيحُ بِإِحْسَانَ ﴾ تجد الحكمة فى جعل الطلاق مرتين إيجاد فرصة للصّلح والتفاهم ، وتكوين أسباب الالفة والوئام ، والصلح خير . على أنّ الشريعة رأت إجراء التحكيم قبل الطلاق ، ليترقى كل من الزوجين قبل الإقدام عليه والبت فيه ، وذلك احتياط يدل بادئ نظرة على منتهى الحكمة .

وهل ترى إنصافا أكثر مر. أن الشارع الإسلامى ، يعلن أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، وأن الطلاق مرتان ، وأن التحكيم يسبق إنفاذ الطلاق ، وأن للمرأة حق طلب الطلاق لاسباب شرعية ؟ كل ذلك ، لان الإقدام عليه دون استيفاء شروطه مقوض لسعادة الاسرة ، مزلزل لاس الاجتماع ، وله أثر سي أبلغ الإساءة في تربية الابناء .

ومع أنبعض الفقهاء يرون أن إقدام الرجل على الطلاق تعسفا واقتدارا — عمل باطل، إلا فى الضرورة القصوى ؛ فإن جهرة من الحنفية والمالكية والشافعية — وهم الذين يعتبة برأيهم — يرون إباحة الطلاق ؛ ويعبة ون الطلاق الذي لا يستوفى الشروط الشرعية عملا بغيضا .

ومن العجب أنك ترىمع هذا ، أن خصوم الإسلام تجاهلوا القيود التي قيدالشارعالإسلامي بهاهذه الرخصة ، تمشيامعضرورةالاجتماع ، وتغاضوا عما قرر أولئك الفقهاء ، الذين فاقوا في أحكامهم السديدة فقهاء الأمم الغربية اتزانا وعدالة وإنسانية . فقد رأى فقهاء المسلمين في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَسَكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ . تحديرا لكل من الزوجين من الطلاق ، وتبيناً لسوء مَغَبَّه ، ومنعاً من الإقدام عليه دون ترق و تأمل . ومن الحطل : أن يستنكر (السيرموير) في كتابه (سيرة محمدعليه السلام) ذلك ، وفاته أن اشتراط اتخاذ زوج آخر قبل الرجوع إلى الأول ، أكبر مانع من إيقاع الطلاق عند قوم كالعرب ، عرفوا بشدة الغيرة والحيية ، وأقوى رادع لهم عن ممارسة هذه العادة ، التي كانت شائعة عند اليهود وعرب الجاهلية والنصارى ، فجاء القرآن بأكبر زجر لامة من أقوى أم الأرض شعورا ؛ فس منها مكان العزة والشرف . . .

وبما هو جدير بالذكرالقصة الآتية التي أوردتها صحيفة الضياء في ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٣٠ م بعنوان (يبيع زوجته) وهي:

من أغرب القضايا التي نظرت في محاكم لندن في الشهر المماضي، قضية رجل يدعى (إلن واتهام)كان شديد التعس في حياته الزوجية، فانتهى به الأمرالى أن يبيع زوجته بمبلغ خمسمائة جنيه انجليزي، لتاجريدعي (فيلبس).

وقد قرر المستر (إلن واتهام)، أن حياته الزوجية لم تكن تطاق؛ لأن أخلاق زوجته لم تكن تتفق هيوأخلاقه، مع حبها لهذا التاجر وموافقتها على البيع.

وقال المحامى عن المتهم: إنه لاوجه لإقامة الدعوى على موكله. وقد ذكر فى دفاعه فقْرة ، يُستدلُّ منها على أن القانون الانجليزى قبل مائة سنة كان يبيح بيع الزوجات ، وأنه فى سنة ١٨٠١ م كان ثمن الزوجة محدودا بمبلغ (ستة بنسات) ، (أى نحو ٢٤ مليها تقريبا) ، بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة ومحض اختيارها.

فردت عليه المحكمة بأنّ هذه الفقْرة صحيحة ، وأن القانون الذى ذكره كان موجودا حقا ــ غيرأن الحكومة أصدرت أمرا فى سنة ١٨٠٥ م بإبطال يبع الزوجات ، أو التنزل عنهن .

وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر .

#### تاسعا \_ الحجاب

لما جاء الإسلام كانت المرأة في درك انحطاط الحلق؛ ولذا كان من الحكمة نهى النساء عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى، وأمرُهن بالاستقر ارفى منازلهن، وليس في نص القرآن ولا في صحيح السنة، ما يفيد تشديدا على المرأة في الحجاب، كما نراه اليوم في البلاد التي ليس للإسلام فيها نفوذ، والتي المقصل إليها نظم الإصلاحات الغربية.

تَأْمَلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّمُا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ نِسَامِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيبِهِنَّ ذَٰلِكَأَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَحِياً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... ﴾ إلى ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾ يسهلُ فهم هذه الآيات ، وإدراك ما تنطوى عليه من مقاصد الإصلاح ،

للذين درسوا الحالة الاجتماعية فى العصور القديمية ، وفوضى الاخلاق التى أراد الله بإرسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينقذ العالم من شرورها ، حتى تنتظم أحواله بإصلاح حال المرأة ، وترقيتها فى ملبسها وسلوكها ، فلا قصبح بعد ذلك مضغة فى أفواه السَّفلة والرَّعاع .

وقد قال أحد المنصفين من كتاب الغرب (هملتن): إن أحكام الإسلام فى شأن المرأة، صريحة فى وفرة العناية بوقايتها من كل ما يؤذيها، ويمس سمعتها، ويتناول كرامتها، ولم يضيق الاسلام فى الحجاب كما يزعم بعض الكتاب، بل إنه تمشى مع مقتضيات الغيرة والمروءة.

وقال أحد الرحالة الغربيين فى سفراته : إن العرب المقيمين فى جاوة لم يلتزموا عادة الحجاب مطلقاً، وإن نساء جاوة متمتعات بالحرية التى لإخوانهن فى (هو لاندة) . .

وإن التاريخ يحدثنا أن نساء النبي بعد أمرهن بالاستقرار في منازلهن، ونهيهن عن التبرج . لم يكنَّ معتكفات عن العالم ، كما يزعم بعض كتاب الغرب، فان السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، اشتركت في قتال على كرم الله وجهه ، وقامت السيدة فاطمة الزهراء بنصيب وافر ، من الدعوة إلى إسناد الحلاقة إلى على ، وأنقذت السيدة زينب بنت الحسين ابن أخيها اليتيم الصغير من الامويين ، بعد مذبحة (كربلاد).

وسير فضليات النساء مملوءة بما يدل على أثر الاسلام فيهن ، وإعداد هن للاشتراك في الحياة العامة .

بلغ انحطاط الاخلاق كما قدمنا عند عرب الجاهلية واليهود والنصارى، مبلغا استوجب إسعافه بالعلاج . وقد كان لامر القرآن الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقرار في منازلهن ، واجتناب تبرج الجاهلية ، أثر حسن في رفع المستوى الخلق ، لانهن كن لنساء المسلمين خير أسوة ، وأعلى قدوة .

ومما هو جدير بالذكر ، ما قاله الأستاذ ( فون همر ): الحجاب فى نظر الإسلام ، وتحريم اختلاط النساء بالاجنبى منهن ، ليس معناه انتزاع الثقة بهن ، و إنما هو وسيلة إلى الاحتفاظ بما يجب لهن من الاحترام وعدم التبذل ، فالحق أن مكانة المرأة فى الاسلام قينة بأن تغبط عليها .

تأمل هذا، ووازن بينه وبين ما يأتى:

- (۱) قرر (ترترلیان) فی کتابه (وصف المرأة): أنها باب الشیطان لانها أفسدت آدم \_ وهو مظهر من مظاهر قدرة الله \_ بحمله على الاكل من الشجرة.
- (ب) قال (لوفى): إن المرأة شر لابد منه ، ونكبة تنساق إليهـا النفوس، وبلاء لامهرب منه ، وبرق خُلَّب ، ومرض عُضَال .
- (ج) قضت أوامر الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها فى المجتمع، فظرت عليها حضور المآدب والحفلات، وألزمت النساء الحجاب صامتات صابرات، لاشأن لهن إلا طاعة أزواجهن، والقيام بالغزل، والنسج والطهى، وإذا خرجن من دورهن سترن أجسامهن، من

#### قمة الرأس إلى أخمص اَلقدم

و مما يجب ذكره أن نصيب المرأة من الحرية فى الجاهلية عندالعرب ، كان أكثر منه عند اليونان . وفى ذلك يقول (بيرن) : لم تكن النساء فى الجاهلية تعسات : فكن يرافقن المحاربين إلى ميدان القتال ، ويثرن فيهم الحيّة والبطولة ، وكان الفرسان ينزلون ميدان الوغى، وهم يتغنون بذكر أخدانهم، وزوجاتهم وعبوباتهم ، وكان إعجاب محبوباتهم بهم خير مكافأة يطمعون فيها ، وكان كرم الخلق والشجاعة من أسمى مكارم الرجل ، كاكان العفاف أحسن حلية تتزين بها المرأة ، وطالما اشتعلت نار الحروب بين القبائل فى أنحاء صحراء العرب ، من جرّاء إهانة تصيب المرأة من غير قبيلتها .

كان العرب يجلون المرأة بما غلب على طباعهم من خلق الفروسية والشهامة ، لسعة حيلتها ، ونفاذ رأيها ، وقوة تأثيرها فى اهتياج أشجانهم ، وإثارة الحفيظة فى نفوسهم ، إذا رأت منهم قراراً على الذل ، وإغضاء على القذى ، ونكوصا على الاعقاب .

وهؤلاء نساء قريش ، خرجن مع الجيش فى غزوة أُحد يحملن الدفوف ويبكين قتلى بدر ، فيوقدن بذلك فى صدورهم نار الآخذ بالثأر . وماكان منهن حين انهزمت قريش فى صدر المعركة ، وسقط لواؤها ، فقد تقدّمت عَمْرة بنت علقمة ، ورفعته بيدها ، فاندفعت قريش إليها ، ودافعوا عن رايتهم ، وقاتلوا المسلين مستبسلين ، حتى ظفروا بهم ،

وقصة عُفَيْرَة وصيحتها فى قومها ، بعد أن اطمأنوا إلى الذل ، ورضوا بالحسيسة ـــ مشهورة معروفة .

من أجل ذلك شجع الإسلام هذا الخلق العظيم ، وأتى بأحكام ضاعفت

احترام المرأة وإعلاء منزلتها ، فنمت في أبنائها المسلمين خليقة إنقاذ الضعيف ، ودفع الضيم عن المظلوم ، و تلبية نداء الإنسانية في أى بقعة كانت : من مواساة البائسين ، و تفريج كروب المكروبين . وانتقل هذا الخلق بالقدوة والوراثة من الخيام إلى القصور الشاهقة ، ومن الاسرة وهي وحدة المجتمع إلى المجتمع . ألم تقرأ ما رواه المؤرخون : من أن عبد الملك بن مروان كان جالسا على المائدة ، فعلم أن فتاة عربية تشكو ذل الاسر عند الرومان ، و تقول : النجدة ياعبد الملك ! فأقسم ألا يقرب لذائذ الحياة حتى ينقذ الفتاة من أسرها النجدة ياعبد الملك ! فأقسم ألا يقرب لذائذ الحياة حتى ينقذ الفتاة من أسرها الوقد بر بيمينه .

يقول بعض المنصفين من كتاب الغرب: كان عنترة أبا الفروسية ، وكان على كرم الله وجهه شعارها . فهو مثال الإقدام ، والشجاعة ، والحزم ، ولين الجانب ، والعلم . وكان شديد البأس ، وافر الشفقة . وكان للعرب فى جملتهم الفضل فى انتشار الفروسية فى أوربة ، لانها سرت من بلاد الاندلس إلى الاقطار المسيحية المجاورة لها ، فتعلم أبطال إيطاليا ، وفرنسا ، وألمانيا ، أناشيد الشرف والحب فى الحروب ، من أساتذتهم فى قُرْطُبَة ، وغَرْنَاطَة ، ومالقة . ولم تكن آراء (بتراس) و (تاسو) و (شوسر) إلا ترديدا لصدى الفضائل الإسلامية ، وقبسا من نورها ، وهدى من دستورها ، ومع هذا فإن ما كان مركوزا من الغلظة والصلف فى طبائع القبائل الاوربية الهمجية — جعل فى بطولة أبطالها ضربا من الخشونة لا نظير له فى البطولة الإسلامية .

ظلت المرآة فى القرون الأولى فى الإسلام إلى أن سقطت دولة العرب فىالشرق، رفيعة الدرجة، سامية المكانة، أرقى بماعليه المرأة اليوم فى الدول

#### الغربية . وإليك بعض البراهين :

- (۱) شغلت زبيدة زوج هارون الرشيد مكانة عظيمة فى عصرها ، بفضل أعمالها الجليلة ، وفضائلها الكثيرة ، وأخلاقها السامية .
- (ب) كانت السيدة سكينة بنت الحسين الدرّة اليتيمة بين أترابها. وفى شأمها يقول بيرن: كانت سيدة عصرها، إذ كانت موفورة الجمال، كاملة الحصال. ولا غرو! فقد رغبت فى العلم والمتعلمين، وجالست العلماء والاتقياء، وشاركتهم فى كثير من العلوم والفنون...!
- (ح) كانت شهدة الملقبة بفخر النساء فى القرن الخامس للهجرة تلتى الدروس على الجمهور فى جامع بغداد ، فى الآدب والتاريخ ، وكان يحضر درسها عدد غفير من أهل الفضل والعرفان ، ولها فى تاريخ الإسلام ، ما لاعظم العلماء من سمق المنزلة والاحترام ، ولو ظهرت شهدة هذه فى أوربة قبل اقتباس المدنية الإسلامية لاحرقوها ، بحجة أنها ساحرة . . . ١

أفبعد هذا كله يظل بعض المستشرقين يفترى على الدين الإسلامى الكذب والبهتان، وعلى النبيّ العربيّ الكريم الذي يقول: «مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاء حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلاَقَهُنَّ ، ؟ ا

من المسلم به ، أن المرأة قد وصلت بعد تسعة عشر قرنا إلى مقام نالت فيه نصيبهامن الاحترام ، ولكن هلحصلت على مكانة شرعية أعزّمن مكانة المرأة في الاسلام ؟ كلّا: إن المرأة المسلمة أعطيت من الحقوق ، مالم تُعطّه أختها المفتونة بحضارة أمتها ومدنيتها .

حسب الإسلام أنه جعل البنت مادامت غير رشيدة فى كفالةو الدها ، أو من يقوم مقامه ، وأنها متى بلغت سن الرشد خوّ لهاجميع الحقوق التي يحق لها التمتع بها بوصفها شخصا مستقلا عن غيره . وجعل لها الحق فى تركة والديها ، وأن لا يستطيع أحد أن يزوجها بغير رَضَاها متى كانت بالغا ؛ وإذا تزوجت لا تفقد شخصيتها ، بوصفها عضوا قائما بذاته فى المجتمع الإنسانى . وأوجب على الزوج القيام بتدبير شئون زوجته جميعها إذا أرادت . ولم تبح الشريعة للزوج التدخل فى أموالها ومكاسبها بغير إذنها . ومنحتها الحق فى أن تقاضى من تشاء ، دون الاضطرار إلى الاستعانة بزوجها أو والدها أو أخيها . وأنها بوصفها أما لها حقوق ثابتة لا تتوقف على قضاء .

وبما تقدّم يتبين أن الشريعة الإسلامية أبلغت المرأة مكانة أسمى بما بلغته المرأة الغريبة. وليس هناك من سبب لتأخر المرأة المسلمة عن المرأة الغربية. إلا قلة انتشار العلوم والمعارف بين الأمم الإسلامية ؛ وضعف التمسك بأنظمة شريعتهم الغزاء.

وخليق بنا أن نورد المقال الآتى نقلا عن (جريدة) المساء المؤرّخة ٢٦ من فبراير سنة ١٩٣١ م، وهو بحروفه:

## النساء في الإسلام

من مقال قيِّم لجريدة الإسلام في باريس

فى العاصمة الفَرَنْسية جريدة تصدر بلغة تلك البلاداسمها الإسلام . أسسها أربعة من المسلمين : مصرى ، ومرَّا كُشى ، واثنان من الجزائريين . وقد اطلعنا فيها على نصل قيم فى النساء المسلمات رأينا أن ننقله لقارئاتنا فيها يأتى :

من الأمور المعروفة أن النساء لهن الحظ الوافر في تطور الشعوب ، وتفدّم الأمم، لهذا عمد الرجال ،من تلقاء أنفسهم ، إلى التمشيرو يدارو يدانا حية المساواة (٢٠)

بين جنسهم وذلك الجنس اللطيف ، مسوقين على تو الى القرون بحكم التطور الادبى والمادى.

ولم يبد التطور لادبى الخلق على أشده إلا فى تاريخ الامة العربية ، فالمعلوم أن العرب عندما بلغوا أوج عظمتهم ، وملكوا دو لتى السيف والقلم ، كانت المرأة عندهم عدل الرجل سواء بسواه : فلها حرمة وكرامة ، ولكن حدث بعد ذلك أن ساهت العادات من جراء طغيان الحكام ، وتدخل الاجنبى ؛ فزالت تلك المرأة العربية الحرة الشريفة ، ذات العزة والاحترام ، وحلت محله الشريّة والمحظية ، من الطبقات الدنيا الغربة عن العنصر العربى: كحسيسات البيز نطيات و الفارسيات ، والجوارى من الروم والصقالية (١) و بنى على هذا أن اختل حتى نظام الحياة والاسرة : فكانت عيشة الكسل ، و اللذة و الإسراف ، والتبذير فى النفقة والتبرج كان للرأة العربية منزلة ذات شأن خطير : فهى فى المدينة الآمرة الناهية فى المنزل و الاسرة ، بل الخائضة بعقل وحصافة فى الفضاء و السياسة .

ومن منا لا يذكر امرأة الحارث بن عوف ، التي أصلحت ما بين القبيلتين بعد أن نذرت كل منهما لآختها الدماء والفناء؟ ثم من منا لا يأسى و لا يأسف بعد ذلك على طى ذلك العهد ، وما خلفه من عهد التسرى الذى يشبه ما كان فى أثينا و إسبرطة ؟

وقد وضع النبى العربى الكريم من الأقوال والأحكام ، ماستى به بين المرأة والرجل فى حرية التصرف والكرامة فلبث العالم العربى ستة القرون الأولى ولا حجاب بين النساء والرجال . فكان بعض الفضليات العظيمات يعقدن مجالس العلم والآدب والمناظرة والمساجلة ، ويحكمن بين العلماء

<sup>(</sup>١) الصقالبة . أمة تسكن مابين بلاد الحزر وتسطنطينية .

والادباء، فإذا ماشبت الحرب خرجن يشحذن من همم الرجال، ويذكين من عزمهم، ويوقدن من حماستهم، ويواسين الجرحى، ويثنين على الشجعان. ولولا المرأة المسلمة ما تمشى الاسلام من فوز إلى فوز: فالسيدة خديجة كانت أول من شجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد روعة الوحى، وكانت أول من قاسمه جهوده، وأعانه بالعطف والرأى والمال.

وإذا عظم المسيحيون السيدة مريم ، فالمسلمون على بكرة أبيهم يعظمون فاطمة الزهراء ابنة المصطفى : فقد فقد أولاده الذكور \_ رضوان الله عليهم \_ فيحياته ، فمال بعطفه وحنانه جميعا إلى ابنته السيدة فاطمة : فأدبها فأحسن تأديبها ؛ فكانت آية فى الفضيلة والعرفان ، وتزوجت وهى فى السادسة عشرة من عمرها بعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فكان منها الحسن والحسين . وها سيدا شباب أهل الجنة

وعُرِفت فاطمة \_ رضوان الله عليها \_ بأنهاكانت لاتقصِّر فى شئون بيتها، فإذا مافرغت منه وأدت الفرائض، جمعت الصحابة وأخدت تنثر فيهم الغوالى من الحكم والنصائح، والحض على الفضائل. وجاءنا كثير من قولها فى المرأة ووجوب تعظيمها.

وهناك سكينة ابنة الحسين ( رضى الله عنهما ) وهى آية زمانها فى العلم والادب، وكانت دارها مثابة للعلماء والادباء، ولقدبلغ من تأثيرها حتى فى النساء، أنهن كن يقلدنها فى الملبس، والحركة، والإشارة.

واشتهرت سكينة بالنقد الصائب فى الشعر ، وفى الكرم والفضل على الشعراء . وفى العربيات البارزات بعد ذلك الخيرُران ، امرأة المهدى الخليفة الثالث من بنى العباس . وكانت هى الآمرة الناهية فى البلاظموفى الدولة ،

وكانت من العجائب فى العقل والشجاعة والكياسة ، يقف ببابها الوزراء والعلماء والشعراء . وبفضل هذه السيدة البارَة ، ردّ المهدى إلى الأمويين مااستصفاه العباسيون من أملاكهم .

وهناك زبيدة زوجة الرشيد. وليس فى مسلى الأرض كافة من يجهلها: فهى التى أمدت مكة بالماء الصالح للشرب ، من العين التى عرفت باسمها (عين زبيدة)، وهى التى أمرت ببناء اسكندرونة بعدأن دمرها البيزنطيون، وكانت تقرض الشعر الجيد، وتشير بالآراء الصائبة فى السياسة و الحروب. وبُوران امرأة المأمون المشهور، لم تقعد بها فارسيتها: فهى المسلمة التى جمعت بين الكياسة الفارسية ، والكرامة الإسلامية، وعرفت بالذكاء، وأقامت فى بغداد المدارس والمشافى.

ومن المشهورات فى الإسلام قطرالندى ، امرأة المعتضد بالله وأتم المكتفى . وكانت من العليمات الخبيرات بالشرع والقضاء : فقامت بالوصاية على ابنها قبل بلوغ الرشد ، وأدارت الاحكام ، وقضت بنفسها بين الناس . وأحاط بها كثير وكثيرات من الشعراء والشواعر ، والادباء والادببات .

وشجرة الدر امرأة نجم الدين أيوب . وقد أدارت بنفسها رحى الحرب على ملك الفرنسيس سان لويس ، واعترف لها الناس بأنها مليكة مصر .

وإذا التفتنا إلى الآندلس، وجدنا المرأة المسلمة بلغت هناك الأوج، وحلت الذروة . قال فون كريمر المشهور فى تواليفه: وإنّ العرب كانوا مفطورين على احترام النساء فى قرطبة ، ومنها تعلم الأوربيون احترام السيدات . .

وأقام , عبد الرحمن، على باب قصره تمثال امرأته الزهراء، وشيد قصراً لتخليد ذكرها ، وأقام كثيرا من دور البر والإحسان . وكثر فى الاندلس عدد المسلمات المتعلمات ، وكن يصلين بجانب الرجال ، فى جوامع قُرْطُبَةَ ، وَغَرْنَاطَةَ ، وَإِشْبِيلَيَهَ ، ومالقَةَ ، وَمُرْسيَة ، وغيرها .

ورقى الامير سليم بعد وفاة والده السلطان محمد أحمد الاكبر عرش فارس؛ فتزوج بالسيدة مهر النساء، وكانت تتقن العربية والفارسية وآدابهما، ولحا علم واسع بالموسيق، وكان زوجها يدعوها (نور عَلَ) (نور القصر)، ودعاها الشعب (نورجهان) (نورالدنيا)، وتعاطت الاحكام حكيمة موقّقة، وكانت تعرض الجند، وتستقبل الامراء والحكام، وكانت السكة فى الدولة بأسم الشاه وباسمها، وكانت تتعاطى حتى الصيد على ظهور الجياد ومعها الوصيفات! وحدث مرة أن زوجها وقع أسيرا فى بعض الحروب، فقامت على وأس الجنود فاستخلصته من قبضة الاعداء، ولها فوق هذا فى البرآيات: فكانت تربى اليتاى واليتيات و تزوجهن، وكانت مو تل المظلوم وملاذ المعدم، وقلما خلت مدينة حتى فى الهند من مكان باسمها.

ويتدبر المؤرخون جميعا حركة التقدّم عنـد العرب ، فيجدونها مرتبطة برقى المرأة : فني عهد انحطاطها وقف ذلك التقدم ، ورجعت القهقرى .

فإذا أراد المسلمون الآن استرداد ماكان لهم من تاريخ مجيد ، فما عليهم إلا أن يعملوا على إنهاض المرأة المسلمة ، إلى المستوى الذي كان لها في صدر الإسلام ، اه.

هذا هو المقال البديع الذي نشرته في العاصمة الفرنسية جريدة الإسلام، لأولئك الإخوان الامجاد، الذين تصدّرهم مصرى لإصدار هذه الجريدة الرشيدة

## 

ينبغى لنا قبل الحنوض في هذا الموضوع أن نوضح معنى الرق ، وأن تتكلم بإيجاز فى الاسترقاق عند الامم المختلفة ومنشئه :

### معى الرق:

الرق في اللغة : الضعف ، ومنهرقة القلب ، وعندالفقهاء : عجز حُكَمِيّ يصيب بعض الناس .

أماعندالفرنجة ، فهوحرمان الشخص حريته الطبعية ، وصيرور تهملكا لغيره منشأ الاسترقاق:

ظهر الاسترقاق منذكان حجاب الجهالة مسدلا على المجتمع الإنساني . أســـنا به :

- (۱) لحاكان العمل من أصعب الضرورات وأضاها للجسم ، بحث الإنسان عما يستنقذه من عنائه وشقائه ، فوجد طَلبته بين يديه ، وسخَّر القوى الضعيف في القيام بأعماله ، ومن ذلك نشأ الاسترقاق .
- (٢) ثم تولدت الأطماع ، وجاءت الحروب فنشرت الاسترقاق عندمعظم الآمم ، وصار الناس لا يقتلون العدق إذا غُلِب ، بل يبقون عليه ، ليعمل لهم . (٣) لطبيعة الأقاليم ـــ وهي من أقوى العوامل في تكوين الجاعات البشرية ــ أثر عظيم في زيادة الاسترقاق واتساع نطاقه ، حتى بلغ عند الامم

التي علىالفطرة في جميع بلادالمشرق مبلغا عظيها ، لأن ثمن الرقيق كان زهيدا ، و اتخاذه مفيد في الصناعة و التجارة .

غير أنه فى الشمال كان الاسترقاق أقل فُشُوَّا منه فى الجهات الجنوبية من المعمورة ، لأن تغذية الرقيق عندهم كانت تكلفهم نفقات جسيمة ، ولم يكن لعمله فائدة كبيرة .

وهذا يدل على أن الاسترقاق من الأمور الاقتصادية الم تبة على العمل والاشتغال .

# الاسترقاق فى الازمنة القديمة الرق عند قدماء المصريين

كان الرقيق عند قدماء المصريين آلة مسخرة للعمل، ومن مشاهد الزينة ومظاهر الأبهة: فكان الأرقاء في قصور الملوك وبيوت الكهان والمقاتلين، وكان الاسارى أرقاء للدولة، يقومون بالاعمال التي تستدعيها حاجات القطر، أو تتطلبها موجبات زخرفته، وتحسين هيئته، وفي غير الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة، كانت الاخلاق والعادات تقضى بمعاملة الرقيق بالشفقة والرحمة والدفاع عنه، بل إن الشريعة تحميه من البغي والاثنى، فقد نصت على أن مر قتل الرقيق يقتل به، وكان يجوز رفع الامة إلى مقام الزوجية.

#### الاسترقاق عند الهنود

قد جعلت شريعة مانو (١) الناس طبقتين ممتاز تين :

<sup>(</sup>۱) هو مشرع هندى ينسب إليه المكتاب المسمى (مانا فاذا وما ساسترا) وهوكتاب واف فى علم الأخلاق والشريعة

- (١) الدُّوَيْداس: وهم الذين تتألف منهم الطبقات العالية: البراهمة، ومن إليهم.
  - (٢) السُّودُرا: وهم الطبقة الدنيــا المستخدَمة .
- ثم حددت درجتهم بالقياس إلى البراهمة وغيرهم، وجعلتهم فى أحطِّ منزلة، ووضعت لهم القوانين الصارمة. ومن أمثلة ذلك ما يأتى:
- (۱) يجوز للُبرَهْمَى أَن يُجبر السودرا على الخدمة . سواء اشتراه أم لم يشتره ، لانه رقيق ، ولانه ما خلق إلَا ليخدُم الىراهمة .
- (٢) بل إذا أطلق سيده سراحه لاتفارقه صفة الخدمة ، لأن هذه حالة طبعية مرتبطة بوجوده .
  - (٣) إذا مس السودرا أحد البراهمة بأذى ، فلا مندوحة عن قتله .
- (٤) إذا وجه رجل من هذه الطبقة الدنيا سبا فاحشا إلى أحدالدويداس، فجزاؤه سل لسانه.
- (ه) وإذا ذكر أحدَهم باسمـه وبطبقته على سبيل الازدراء ، فجزاؤه أن يوضع فى فه خنجر طوله عشرأصابع ، بعـد إحمائه بالنار إحاء شديدا .
- (٦) إذا اجترأ على إسداء النصح و المواعظ للبراهمة فيما يتعلق بواجباتهم ،
   فعلى الملك أن يأمر بوضع الزيت المُغلَى فى فه وفى أذنه .
- (٧) إذا سرق البرهمي من السودرا عوقب بالغرامة ، وأما إذا سرق السودرا فجزاؤه الإحراق .
- (٨) إذا تجاسر السودراعلى ضرب أحدالقضاة ، فليعلّق بسَفُود ، ولْيُشُو حيًّا ، وإذا ارتكب البرهمي مثل هذه الجريمة كانت عقوبته الغرامة وحدها . والمقرر في الشرائع البرهمية ، تقسيم جميع الأشخاص الملزمين الحدمة إلى

قسمين: الخادمين، والارقاء. فالاعمال الطاهرة من خصائص الخادمين، والاعمال النجسة على عواتق الارقاء.

## الاسترقاق عند الآشوريين والإيرانيين

يدل تاريخ مملكة آشور على أنها كانت أمة عريقة فى الاسترقاق ، وأن الزق كان متأصلا فيها ، فقد كانت القصور تغص بالنساء والأرقاء المخصصين للجمال والزينة .

أما مملكة الفرس التي امتد سلطانها إلى حدود آسيا القديمة ، فقد استجمعت جميع أنواع الاستخدام المعروفة عند كثير من الامم المختلفة : نقد كان فيها الارقاء الرعاة ، والارقاء المختصون بحاجات الزينة والثروة .

وقد أجاز العرف والاصطلاح فى بعض البلاد أن يكون للأرقاء أوقات راحة ، كااجتهد واضعوالشرائع فى إنصاف الموالى ، وتخفيف وطأة الظلم عنهم. قال هيرودت: دلا يجوزلاى فارسى أن يعاقب عبده على ذنب واحداقترفه ، بعقاب بالغ فى الشدة والصرامة . ولكن إذا عاد العبد إلى ارتكاب الذنب ، فلمولاه أن يفقده الحياة ، أو أن يعاقبه بجميع ما يعرف من أنواع العذاب ، .

## الاسترقاق عند الصينيين

كان الاستخدام للمنفعة العامة شائعا فى الصين قبل التاريخ المسيحى بأجيال ، يقوم به المحكوم عليهم والاُسَارَى . ثم نشأ الاسترقاق ، وكانوا يحلُبون الارقاء من الحارج بالحروب ، او يأخذونهم من الصين نفسها كما كانت تفعل الدولة ذاتها ، لان الفقير كان يُضْطَرّ لبيع أولاده بسبب الفاقة والاحتياج ، وكانت هناك أسر مستعبدة بسبب الشدة ، وكان للبولى التصرف

المطلق فى الرقيق : يبيعه ويبيع أولاده .

إلا أنّ الاسترقاق فى بلاد الصين كان قليل الشدّة ؛ قإن الشرائع والعرف والأخلاق كانت تساعد على تهوين حاله :

فقد أصدر الإمبراطور كوانجون – وكان عائشا بعد المسيح عليه السلام بخمس وثلاثين سنة – أمرين اثنين بوقاية حياة الرقيق وشخصه ، ضمنهما عبارات تشف عن كمال المروءة ، فقد قيل فيهما :

و إن الإنسان هو أفضل المخلوقات التى فى السماء والأرض وأشرفها . فى قتل رقيقه فليسله من سبيل إلا إخفاء جرمه . ومن تناهت به الجرأة فكوى رقيقه بالنار ، حوكم علىذلك بمقتضى الشريعة . ومن كواه سيده بالنار دخل فى عداد الوطنيين الاحراره .

ولقد كان بعض الأرقاء يصادفه الحظ، فترتفع به المناصب، وينال ثقة مولاه، ويجد فى بعض المكاسب طريقة ينال بهـا حريته، ويتخلص من ربقة الرق، ولهذا كان الاسترقاق قليلا عند أمّة الصين. التي امتازت بجودة الفكر، وأصالة الرأى،

#### الاسترقاق عند العبرانيين

وكان الاسترقاق قديما في هذه الأمّة ، وكان الارقاء في بني إسرائيل من أصول الثروة وأسباب الغني ، عند أولئك الرؤساء الذين كان دأبهم الحلَّ والتَّرحال ، إلا أنه كان للارقاء عندهم بعض الحقوق : كاستراحة سبعة أسابيع في السنة ، وعدم جواز ضربهم ضربا مبرِّحا . ومن فعل ذلك أُوخذ بعقاب فيه بعض الشدّة ، وكذلك من بتر الرقيق أو كسر له عضوا أو سنا . وله ذا

يصح القول بأن العبرانيين كانوا يعاملون الارقاء معاملتهم أنفسهم ، وكثيرا ماكان يتفق للمولى أن يميز إحدى إمائه ، فيتخذها حليلة ، بل أغرب من ذلك أن العبد كان يتاح له فى بعض الاحيان أن يتزوج من بنت مولاه ، إذا لم يكن للمولى أولاد ذكور ، وكان العبرانيون يتسرون غالبا جواريهم .

والخلاصة : أن الاسترقاق عند العبرانيين وعند غيرهم من سائر أمم الشرق عدا الهنود ، كان مقرونا باللطف والعطف ، اللذين لايرى لهما مثيل فى اليونان والرومان ، و فضلا عن ذلك فقد ورد فى شريعة سيدنا موسى عليه السلام : أن العبد إذا استحق القصاص فلا يصدر الحكم عليه إلا من القاضى ، حماية له ورحمة به من قسوة الموالى وانتقامهم .

## الاسترقاق عند الإغريق

كان الاسترقاق قديما متفشيا جميع بلاداليونان ، وأثبت مشروعيته وصحته رأس فلاسفتهم أرسطو ، الذي عرَّف الرقيق بأنه : (آلة ذات روح ، أومتاع قائمة به الحياة) .

ثم قسم الجنس البشرى قسمين ، وهما : «الاحرار ، والارقاء بالطبع» . وقد قسم اليونان الرقيق صنفين متباينين ؛

- (۱) سكان الأقطار المفتوحة المغلوبة على أمرها : وهؤلاء تابعون لأرضهم كجزء منها .
  - (٢) أرقاء البيع والشراء : وهؤلاء كان للموالى عليهم السيادة المطلقة
     وأغلب الارقاء من الصنف الثانى .

وكان سبيل الاسترقاق التلصص في البحار ، واختطاف سكان السواحل ،

وكانت المستعمرات اليونانية ، وأثينا ، وقُبرُس ، وساموس ، وصاقص ، أسو اقا عظيمة ومراكز لبيع الارقاء ، ويعمل العبيد لمواليهم أو لانفسهم ، بشرط أن يدفعوا لسادتهم قدرا معينا كل يوم ، وكثير من اليونان اشتروا العبدان ، وخصصوهم للإجارة ، وكان هذا أفضل الوجوه فى تثمير المال ، ولم يخل بيت فى أثينا من عبد قائم بخدمته ، مهما يكن صاحبه فقيرا ، وكان المولى مطلق التصرف فى عبده ، وإن لم تبلغ الشدة فى معاملته عند اليونان ما بلغته لدى الرومان .

وعقاب العبدالجلد بالسوط ، و بالطحن على الرحى، وكان يكوى الآبق (٢) أو الوارد من البلاد المتبربرة بالحديد المُحْمَى على جبهته . على أن حياة الرقيق وشخصه كانا مكفولين بالقانون . في كان يُقْتَل إلا بعد صدور حكم القانون عليه .

وكان فى أثينا أناس من العَنْقَ، مُلزَمُون الولاء لمواليهم مدى الحياة ، وعليهم واجبات مفروضة ، ولكهم لم يكتسبوا الحقوق الوطنية ، بل مقامهم كالغرباء . كما كان هناك أرقاء تستخدمهم الدولة لحفظ المدن وحراستها ؛ والاستعانة بهم على استتباب الأمن ، وتوطيد دعائم الراحة فى الاجتماعات العامة الرق عند الرومان

كان العمل برومة موكولا إلى العال الأحرار؛ ولذلك انبثت روح الشهامة والرجولة فى جميع سكان هذه المدينة التاريخية ، ولكن لمما كثرت الحروب وتوسعت رومة فى الفتوح ، وعم الترف ، اتكل الاغنياء على العبيد ، واستعملوهم فى حراثة الارض ، وأسندت إليهم الصناعات والفنون .

<sup>(</sup>١) الآبق ؛ الهارب.

#### وجوه الاسترقاق

كانت وجوه الاسترقاق برومة متعدّدة :

- (١) الحروب، وهيأعظم موارده.
- (٢) العبيد بالولادة (المولودون من الأرقام) .
- (٣) أحرارقَضَىعليهم بعض نصوص القوانين بالوقوع تحت نيرالعبودية: كمدين لم يتيسر له وفاء دينه .

وكثيرا ماكان يرافق النخاسون الجيوش، ويبيعون آلاف الأسرى بأثمان بخسة: كما كانوا يسرقون الاطفال للبيع، والنساء لاتخاذهن فيما ينافى الآداب.

وكانت العادة فى رومة يبع الرقيق بالمزايدة: يَمثُلُ على حجر ، ليراه كل الناس . وكذلك كانت العادة أن المشترى يطلب رؤية الارقاء عراة للوقوف على عيوبهم الحفية .

وكانت أثمان العبيد المتعلمين والمعَـدّين لتمثيـل الروايات، والجوارى البارعات فى الجمال، غالية جدا. ولما عم الفساد واختلت قواعد الآداب، صار بيع الحسّان من أسـباب الثروة والغنى .

## أقسام الرقيق

كانت رومة شبيهة ببلاد اليونان فى تقسيم الارقاء إلى :

- (۱) أرقاء يؤدون منفعة عامة ، وهم أحسن حالا من غيرهم : ويقومون بمحفظ المبانى ومساعدة القضاة والـُكهّان ، ويستخدَمون سجّانين وجلّادين .
- (٢) أرقاء خصوصيين : وهؤلاء يقومون مخدمة مواليهم وقضاء مصالحهم

#### قيمة الرقيق

ولم يكن الرقيق فى نظر القانور في شيئا: فليس له ملكية ، ولا أُسرَةَ . ولا شخصية . وهو تابع لامه حرية ورقا حين الوضع ، لاحين الحمل .

ولا حدّ لسلطان الموالى على أرقائهم: فيعاقب الرقيق على الهفوة بما يشبع شهوة الموالى: من مشاق الحراثة والزراعة مكبلا بالحديد، إلى الجلد بالسياط الذى قد ينتهى بالهلاك، إلى تعليقه من يديه، وربط الاثقال برجليه، إلى مقاتلة الوحوش والحيوانات الضارية

ثم نُظرَ إليهم بعين الرأفة والرحمة ، وسُن لهم أوّل قانون : وهو قانون (بترونياً) . وفيه أنه يحرم على الموالى إلزام أرقائهم مقاتلة الوحوش . على أن هذا الجزاء قد يصح أن يقع بإذن من القاضي .

ثم جاء و أنطونان وكلوديوس ، فنهيا عن سوء معاملة الارقاء ، وشرعا أن السيد إذا قتل عبده عد مرتكبا لجناية القتل .

## الاسترقاق في القرون الوسطى

قوانين لأمم المتبربرة (١) تشبه قوانين الرومانيين، في كونها تجعل الرقيق كالحيوان: يتصرف سيده فيه كايشاء، ويجوز له قتله، لآنه شيء من الأشياء التي يملكها. وهذه الأمم فروع:

(١) الفرع الأول: الغاليون (٢) . كان الأرقاء مكلفين حراثة الأرض

 <sup>(</sup>١) هي أمم أغارت على المملكة الرومانية غير مرة لأسباب متوعة. وهي تتألف من ثلاثة أجناس
 كبيرة: الجنس الروماني، والصقلي، والسيتي.

<sup>(</sup>٢) هم سكان تلكالبلاد القديمة باسم غاليا وهي غاليا الحقيقية : (مرنسا) وغالبا التي أمام جبال الآلب ؛ (إيطاليا الشمالية ) ثم أقاليم الغاليا : (الجزائر البريطانية وفرنسا وإسبانيا القديمة) .

والزرعوالحصد، لا ن هذه الا عمالكانت في عهد شيشرون (١) من موجبات الاحتقار والهوان، ينبغي ألايزاولها الا حرار.

(٢) الفرع الشانى: الجرمانيون (٢) ينحصر الاستعباد عند الجرمانيين فى أن يوَدِّى الا رقاء لمواليهم مقادير من القمح، أو الماشية، أو الملابس كمؤجرين، ولكل رقيق مسكر في يديره كيف يشاء، لا أن مواليهم كانوا مولعين بالقار .

(٣) الفرع الثالث (٣): الفرنج . وصل الاسترقاق عندهم إلى نهاية الشدة ، فإن القانون السالى جعل سدًا منيعا بين الأحرار والعبيد ، حتى إنه إذا تزوج أحد من رقيقة أجنبية وقع فى الرق والاستعباد ، والمرأة الحرة التى تتزوج برقيق تفقد حريتها .

(٤) الفرع الرابع: الويزيقوط (٤). بلغت الشدّة غايتها في معاملة الرقيق عند هذه الآمة ، حتى إنّ الحرّة إذا تزوّجت برقيقها أحرقت معه ، وهما على قيد الحياة ، ويُحلّد كل منهما ، ويُفسَخُ العقد . إذا لم تكن تمتلك العبد .

(a) الفرع الخامس: إلاستروقوط (b) واللبرديون. وضعت أحكام

<sup>(</sup>۱) شيشرون أفصح خطباء الرومان. ولدسنة ١٠٦ ق .م، ثم درس البلاغة والفلسفة على أشهر أما تذة عصره . (٢) هم سكان جرمانيا التي هي الآن ألمــانيا .

<sup>(</sup>٣) الفرنج أمة حرة مؤلفة من جملة أسر جرمانية سكنت بطائح تهر الرين الآسفل ، وهى من أشهر الآم التى ظهرت فى القرنين الشانى والنالث بعد المسيح عليه السلام ، وكانوا على جانب عظيم من الممكر والدها، والندر ، لابر بون إلاو لا ذمة .

<sup>(</sup>٤) هم فرع من أمة القوط : وهي أمة قديمة بجرمانيا جايت الأندلس .

<sup>(</sup>ه) الاستروقوط: فرع من الأمة المتقدمة ملك إيطاليا مدة من الزمن واللبرديون سكان لبردية من القرن السادس إلى الثامن بعد المسيح

- (٦) الفرع السادس: الإنجلوسكسون (١) . كانوا يقسمون الرقيق إلى قسمين عظيمين:
  - (١) الأرقاء المشبَّهون بالمتاع ، وهؤلاء يجوز بيعهم .
- (ب) الارقاء المشبّهون بالعقار، وهؤلاء لاينفكون عرب الارض: يقومون بحراثتها، ويلزمون زراعتها. ثم يسمح لهم بجمع رأس مال يتمكنون به من نيل حريتهم.

#### الاسترقاق في الأزمنة الحديثة

إن استرقاق الزنوج فى الازمنة الحديثة ، يشبه استعباد الرومانيين من حيث الشخص المستخدم ، ولكن يخالفه مخالفة جوهرية ، من حيث أن فتوح المستعمرات لم يأت بتملك الاراضي مع العامل الذي يحرثها ؛ بل إن كشف الارض تبعه إبادة الاهالى ؛ فاحتيج إلى جلب الزنوج .

#### القانون الأسود

يطلق هذا الاسم فى جميع البُلدان ، على بحموع القواعد والاصول المدق نة فى شأن الاسترقاق : فقد صدر فى ١٧ من مارس سنة ١٦٨٥ م مرسوم فى فرنسا . بتنظيم أحوال الارقاء والعنق فى المستعمرات الفرنسية ، ولكن صادفته معارضات قوية عندالتطبيق ، أضاعت خيره ، وأبقت شره ، وقضى

<sup>(؛)</sup> هو اسم جنس أطلق على الأمم الجرمانية التي أغارت على بريطانيا العظمى في القرن الحامس للميلاد ومنهــــم تناسل الانجليز .

على الرقيق بأنه لانفس له ، ولا روح ، ولا إرادة . وهذه بعض مصائبه :

- (١) إذا اعتدى الزنوج بأقل إكراه على ساداتهم ، أو على الأحرار ، أو ارتكبوا أخف السرقات ، فالجزاء القتل .
- (٢) وعقاب الإباق فى المرة الأولى والثانية : صَلْم الآذان، والسكّى بالحديد المُحَمّى ، وفى المرة الثالثة : القتل .
- (٣) إذا ارتكب المــالك أو الرئيس أية جناية على الرقيق ولو القتل، يكون للقضاة الحق في الحــكم بالبراءة .
- (٤) حرمان غيرالبيض الحضور للى فرنسا ، للتغذى بلبان العلوم و المعارف هذا فى فرنسا .
  - وفى أمريكا أشد وأقسى
- (۱) فالمولى حق مطلق فى بيع العبد، وكرائه، ورهنه، والمقامرة عليه. وعلى العبد الطاعة.
- (۲) ليس للعبد حق فى الذهاب والجيء. وما كان له أن يخرج من الزرع
   إلا بإذن السيد.
  - (٣) إذا اجتمع في الطريق العام أكثر من سبعة ، يعدون مخالفين .
- (٤) لا يجوز أن يشهدوا فى قضية إلا على الارقاء أمثالهم ، ولا ينبغى تحليفهم اليمين صونا للقسم . أما فيما يتعلق بالواجبات المفروضة عليهم ، فهم يعدون أحرارا ، متى كانت الحزية وسيلة إلى الجلد أو الإعدام .
- (ه) ومن اجترأ على دفع الابيض عن نفسه ، وقَتَل المعتدى عليه ، عُدّ مرتبكا لجريمة القتل .
  - (٦) تحريم السفر عليه ، وحظر إعطائه الجواز .

(٧) وكل من أشار على أحد الأرقاء،، أوعلى جماعة منهم بخلع الطاعة، أو نَشَرَ كراسة أو رسالة فى تحريض الأرقاء على عدم الامتثال، أو أدخل بقلمه فى أرض الحكومة صحفا، أو كراسات، أو كتبا مؤلفة فى الطعن على الاسترقاق \_ يجازى أشد جزاء.

هـذه أخص الأحكام المدونة فى القانون الأسود، قبل أن تثور الحرب المدنية التى خربت الولايات المتحدة، وانتهت بفوز الزنوج بحريتهم.

#### الاسترقاق في الديانة المسيحية

لا تجد فى الديانة المسيحية نصا صريحا ضد الاسترقاق ، ولم يأت به الحواريّون (١) ، ولاقالت طائفة من الطوائف النصر انية فى الكنائس المختلفة بتحريم الاسترقاق ، إلا ماجاء فى الإنجيل : من أن الناس كلهم يعتبرون إخوانا ، وأنه يجب عليهم أن يحبّ بعضهم بعضا .

بل أوصى بولس (٢) الأرقاء فى رسالته التى بعث بها إلى الأفسسيّين (٢)، أن يطيعوا مواليهم مع الحوف والرعب، كما يطيعون المسيح عليه السلام، كما أوصاهم الحوارى بطرس (٤) أيضا بأن يكونوا خاضعين لمواليهم وأن يخشوهم.

وعلى أثرهما سار آباء الكنيسة ، فأباحوا الاسترقاق وأقرّوه: أفتي بذلك

<sup>(</sup>١) الحواريون : أصحاب سيدنا حيسى عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) القديس بولس: ولد في السنة الثانية للبيلاء من أبرين يهوديين في مدينة طرسوس .

<sup>(</sup>٣) هم سكان مدينة أفسس القديمة في آسيا الصغرى، وهي شهيرة بهيكل ديانا الذي يعد من عجائب الدنيا السبع .

<sup>(</sup>٤) أحد الحواريين الاثنى عشر ولد في بيت صيدا. .

(سيريانوس(۱)) و (توماس(۲)) الذي يقول: وإن الطبيعة خصصت بعض الناس؛ ليكونوا أرقاء، وقال بايي بصحة الاسترقاق، معتمدا على ماورد في الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج، وفي الإصحاح الحامس عشر من سفر الاحبار.

وأقرّ بوفييه أُسْقُف ألمان ـ عاصمة مقاطعة السار فىفرنسا ـ الاسترقاق واعتبر النّخاسة تجارة محلّلة ، وأثبت الأب فوردينييه ـ رئيس دَيْر الروح القدس ـ أن الاسترقاق من جملة النظام المسيحى .

وقال باتريس لاروك فى كتابه (الاسترقاق عند الأمم النصرانية): إنّ الديانة المسيحية لاتحرّم الاسترقاق نصا، ولم تلغه عملا.

ثم قال پبيرلاروس (منكبار الادباء فىفرنسا): « لا يعجب الإنسان من بقاء الاسترقاق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم؛ فإن نوّاب الديانة الرسميين يقرّون صحته ، و يسلمون بمشروعيته ، .

والخلاصة: أنالديانة المسيحية ارتضت الاسترقاق ارتضاء تاما إلى يومنا هذا، ويتعذر على الإنسان إثبات أنها سعت في إبطاله. ولقد ظل الامر كذلك حتى جاءت الثورة الفرنسية، التي نادت بأن جميع الناس متساوون أمام القانون.

#### الرق في الإسلام

مما تقدّم يتبين أن الإسلام جاء والاسترقاق منتشرفي العالم جميعه ، مع تشعب سبل الاسترقاق ، وفقد طرق التحرير ، ووجود التشديد القانوني على الارقاء ، والانفصال التام بينهم وبين مواليهم ، فسلم يكن من الحكمة مفأجاة

<sup>(</sup>١) ولد بقرطاءنة من أبوين وثنيين في أول القرن الثالث للميلاد ثم تنصر .

<sup>(</sup>۲) من مشهوری اللاهوتیین .

العالم بإبطاله جملة واحدة ، لأنه أمر تأصل فى العالم ، بتقرير الشرائع السهاوية والأرضية السابقة ، وتمسك الناس به أحقابا وقرونا ، واتخذوه أصلا من أصول مدنياتهم . ولو فاجأهم الشرع الإسلامى بذلك لأحرج صدورهم ، والجأهم إلى الاحتجاج بقواعد الشرائع الإلهية والوضعية ، ووقوفهم موقف المدافع المعاند .

بيد أنّ الإسلام ضَيّق من سُبُل الرق ، وحصرها فى سبيل واحد ، وهو المحاربة الشرعية المنظّمة لقوم كافرين ، بعد عرض الإسلام أولا ، ثم الجزية . فإن أجاب الاعداء إلى أحدهما عصموا أنفسهم وأموالهم ؛ وصارلهم ماللسلمين وعليهم ماعليهم . وإن أبوا ودارت عليهم الدائرة ، صاروا أرقاء للغالبين بعد إذن من الإمام .

على أنّ ذلك لا يحرمهم نعمة الرجوع إلى الحرّية إذا افتدوا أنفسهم بمال؛ كما أنّ للحاكم أن يطلق سراحهم لوجه الله تعالى. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ

### ســـبل التحرير

أمّا سبل التحرير فكثيرة ، أهمها مايلي :

(۱) تحرير النفس وسيلة لغفران الدنوب العامة: تأمّل قوله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: يارسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال: (عَنْقُ النَّسَمَة، وَفَكُ الرَّقَبَة). قال الاعرابي: يارسول الله، أو ليسا واحدا؟ قال: لا، عَتَق النسمة أن تَنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها.

- (۲) قررت الشريعة أن يتبع غير الحرّ من الأجراء الحرّ منها: فن أعتق بعض عبده سرى العتق إلى باقيه ، وكذالو أعتق بعض الشركاء نصيبه فى رقيق فإن العتق يسرى إلى الكل ، ويقوم على المعتق نصيب شركائه إن كان له مال ، وإلا سعى العبد لاداء نصيبهم ، فيخلص من الرق .
- (٣) جعلت الشريعة العتق كفارة للقتل الخطأ: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً قَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيَةً مُسَلَّمةً إلى أهله ﴾ .

وسر ذلك أنّ القتــل إعدام للحياة الجسمية ، والتحرير بالكفارة إيجاد للحياة المعنوبة .

- (٤) التحرير أفضل سبيل لغفران الحنث في الحكف بالله أو بصفة من صفاته
- (ه) إذا ظاهر (۱) الرجل من زوجه ، شمعاد لما قال وأمسكهاف عصمته ، وجب عليه أن يسلك سبيل التحرير وحده متى كان مستطاعا ، فيحرر رقبة من قبل أن يتماسا .
- (٦) من علم فى مولاه (٢) الخير ، فكاتبه (٣) على قدر معين يؤديه فى نجمين (٤) أو أكثر ، لزمه العقد، وندب الحطّ من مال الكتابة ، ويصبح المولى حرا بأداء النجوم أو الإبراء أو الاعتياض . وتسرى الكتابة إلى ولد المكاتبة بعد الكتابة ، فَيُعتَقُلُ بعتقها .
- (٧) من نذر تحرير رقبة إن نال مايرجوه ، أو سلم مما يخشاه ، لزمة

 <sup>(</sup>۱) ظاهر الرجل من امرأته ، إذا قال لها : أنت على كظهر أى . يريد أنها حرام عليه كرمة أمه .
 وكان الظهار طلاقا في الجاملية ، فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاملية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهى .
 (۲) المولى : العبد .
 (۳) كاتب : عاقده (٤) قسطين

الوفاء بمــا نذره متى تم له مراده .

(٨) أباحت الشريعة زواج الاحرار بالإماء. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكَحَ الْحُصْنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثم جعلت أولاد الحرائر من الارقاء أحرارا يرثون آباءهم. على حين كان المتبع عند الوزيقوط ( فرع من القوط. وهي أمّة قديمة بحرمانيا ) إحراق الحرّة مع زوحها إذا تزوّجت برقيق.

#### ميزات الرقيق

نظر الشرع الإسلامى نظرة عطف ورحمة إلى المستضعفين بالرق ، الذين لم تتم نعمة الله عليهم بالحربة الكاملة : فلم يجعل جرائمهم المشابهة لجرائم الاحرار متمائلة فى القبح والاستنكار ، بلجعل جريمة الرقيق لضعفه ونقص نعمة الحرية عنده ، أقل من جريمة الحر لقوته و تمام نعمته ، وذلك بأن صير عقوبة الرقيق نصف عقوبة الحزيان لم يمنع من ذلك مانع : فعليه نصف ما على المحصن الحريم من الجلد بالقذف مثلا . ولتعذر التنصيف فى عقوبة قطع اليد فى السرقة أبقيت كاملة ، ولا سيما أن فيها حفظا للاموال ، وردعا للنفس الشريرة .

#### مزايا الإعتاق الاجتماعية

(۱) وصلت الشريعة الإسلامية المولى بسيده بعد فصله عنه بالإعتاق فأوجدت بينهما ولا مُجلِّل فوائده للمولى لاللسيد، لانهذا الولاء يصونه عن ضعف العزلة ويؤنسه فى الانفراد، ويَجنبُه ما يحدثه فَقَدُ العصبية من الحذلان

والإذلال: فالرقيق يؤتى به عادة إلى بلاد قاصية ، فلا يكون له عضد سوى مولاه . فإذا انفصل عن سيده انفصالا تامًا آلمه انقطاعه عن جميع الناس فى شخص سيده ، ولحقه ضرر كثير .

(٣) هذا الولاء يوجب على السيدالقيام بحاجة المولى إذا عجز عن تحصيلها، تأمل قصة زنباع مع غلامه: ذلك أن غلامه اقترف إثما ، فجدع زنباع أنفه فحاء الغلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكو زنباعا ، فقال الرسول لزنباع : ماحملك على هذا ؟ قال : كان أمره كذا وكذا ، فقال الرسول الغلام: اذهب فأنت حر ؛ فقال : يارسول الله ، فمولى من أنا ؟ فقال : مولى الله ورسوله ، ولما قبض صلى الله عليه وسلم جاء هذا الغلام إلى أبى بكر ، فقال : وصية رسول الله صلى عليه وسلم جاء هذا الغلام إلى أبى بكر ، فقال : وصية رسول الله صلى عليه وسلم . فقال: نعم : أين تريد ؟ قال: مصر ، فكتب إلى عامله بها أن يعطيه أرضا يأ كل من ثمرها ،

(٣) هذا الولاء يكسب المُعتَقة الرغبة فيها ، فإن من الناس من يأبى الاقتران بمن لا ولى لها من الآهل ، أومن يكونون بمنزلتهم . أضف إلى ذلك أنّ الولى قد يعرف الصالح لها دونها .

#### معاملة الرقيق

ماجعل الإسلام الاسترقاق موجبا للهوان ، ولامسقطا للكرامة ، ولم يكن عند المسلمين ذلك الفرق الجسيم الذى تتصوّره الآن بين الرقيق وسيده ، بل عاملوا الموالي على أنهم أفراد الاسرة ، وخلطوهم بأنفسهم ؛ وأوجبت الشريعة معاملتهم بالرفق واللين ، قال تعالى: ﴿ وَآعَبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ الشريعة معاملتهم بالرفق واللين ، قال تعالى: ﴿ وَآعَبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ السريعة معاملتهم بالرفق واللين ، قال تعالى: ﴿ وَآعَبُدُوا اللّهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ السّريعة معاملتهم بالرفق واللين ، قال تعالى: ﴿ وَآعَبُدُوا اللّهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ السّريعة معاملتهم بالرفق واللين ، قال تعالى: ﴿ وَآعَبُدُوا اللّهِ اللّهُ ال

شَيْنًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى القُرْبَى وَالْيَنَاكَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى القُرْبَى وَالْجَارِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهِ وَالْجَبْ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا خَفُورًا ﴾ وروى على كرم الله وجهه ، عن النبي عليه لأيحب مَن كَانَ مُخْتَالًا خَفُورًا ﴾ وروى على كرم الله وجهه ، عن النبي عليه الصلاة والسلام : (اتَّقُوا الله فيها مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ) وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم : (اتَّقُوا الله في الضّعيفين : المَمْلُوك وَالْمَرْأَة) . وروى أنه قال : (إخوانُكُمْ خَولُكُمْ (۱) فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ يَحْتَ يَده فَلْيُطْعَمُهُ مَّا يَاكُلُ وَيُلْبِسُهُ مَّا يَلْبَسَ) . وقال ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ لَعَمَ مَا لُو صَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عَنْقُهُ) . وقد نهى رسول الله صلى يقول: (مَنْ لَعَمَ مَا وَفَل ابن عمر : وقد كيره ماهو فيه من الاستعباد ، فقد جاء عن أبى هريرة أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِى . وَفَلَامَى ، وَفَتَاتَى ، وَفَتَلَى .

هذا إلى أنّ الإسلام حث على تعليم الرقيق وتهذيبه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ قَعَلَمْهَا وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَلَهُ أَجْرَانِ فَى الْحَيَاةِ وَالْأُخْرَى: أَجْرٌ بِالنّكَاحِ وَالتّعْلِيمِ، وَأَجْرٌ بِالْعَنْقِ).

وفى التاريخ مثل سامية لما وصل إليه الموالى من المنزلة التي قد تسمو إلى أعلى مرتبة ، فقد أمَّرَ صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، على جيش فيه سيدنا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما .

اتضح من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأقوال الأثمة وشواهد

التاريخ ، أنّ الدين الإسلامى ضيق حدود الاسترقاق ، وبينّ وسائل الحلاص لمن وقع فى أشراكه ، وبسط له جناح رعايته ولواء حمايته ، وأوصى بالرفق به ومعاملته بالحسنى ، وتأديب وتهذيبه وعدم احتقاره ، وأن يُزوَّج الأرقاء تعجيلا لتخليصهم من ربقة الاستعباد .

ولا يضير الإسلام ماكان يشاهد فى كثير من بلاد المسلمين: من خطف الزنوج، وبيعهم، واسترقاقهم: فماكان عمل الجاهلين حجة على الأديان فى أى عصر من العصور.

# القصدالرابع

#### مقت البطالة ووجوب العمل

لكسب المال من الوجوه المشروعة

خلق الله تعالى هذا العالم الأرضى , وجعل أعيانه كلها مسخرة للإنسان الذى زانه بالعقل . وحلاه بالفكر ، وسخره بالإرادة ؛ ليعمر الأرض تعميرا يوافق السَّنَ الإلهَى المطلوب فى تنظيم العالم ، وتنسيق أشيائه ، واستخراج مواد معاشه على الوجه الأكمل . ولقد نطق الكتاب الكريم بذلك فى كثير من المواضع : منه ماهو على سبيل الاستنارة ، ومنه ماهو على سبيل الحُثُ على تجويد الاعمال .

قال تعالى فى خطاب بنى إسرائيل: ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهِلِكَ عَدُوّ كُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾. وقال فى خطاب المسلمين: ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَّ اللّٰذِي اللّٰهِ اللّٰذِينَ مِنْ قَبلُهِمْ وَلَيْمَكِّنَ كُمُ مَ دِينَهُمُ الَّذِي الْزَتَضَى لَمُم ﴾. وجاء فى اللّٰرض وتسخيرها لبنى آدم: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنّا كُمْ فِي اللّٰرْضِ وَجَعَلْنَا لَمُ فِيها مَعَايشَ قَلِيلًا مَاتَشْكُرُونَ ﴾. وقال تعالى فى السعى وطلب الرزق: لَكُمْ فِيها مَعَايشَ قليلًا مَاتَشْكُرُونَ ﴾. وقال تعالى فى السعى وطلب الرزق: ﴿ وَالْمَسْكُمُ وَالْمَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ مَعَيشَتَهُمْ فَى الْحَمَالُ اللّٰهُ ﴾ . وقال فى تقسيم الأعمال والمساعى: ﴿ فَعَنْ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ مَعَيشَتُهُمْ فَى الْحَمَالُ اللّٰهُ ﴾ . وقال فى تقسيم الأعمال والمساعى: ﴿ فَعَنْ وَسَمْنَا يَعْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ إلى غير ذلك من والمساعى: ﴿ فَعَنْ قَسْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَالُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَالُهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَالُ عَلَى اللّٰمَالُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمَالُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَالُ عَلَى اللّٰمَالُ اللّٰمَالُهُ عَلَى اللّٰمَالُ اللّٰمَالُ اللّٰمَالُ اللّٰمَالُهُ عَلَيْنَ اللّٰمَالَالَهُ عَلَيْ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُهُ اللّٰمَالُهُ عَلَى اللّٰمَالُهُ عَلَى اللّٰمَالُهُ عَلَيْمُ اللّٰمَالَالَهُ اللّٰمُ اللّٰمَالِلْهُ عَلَى اللّٰمَالُولُولُهُ عَلَى اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالُهُ اللّٰمَالُهُ اللّٰمَالَةُ اللّٰمَالُهُ اللّٰمَالَةُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالَالُمُ اللّٰمَالَالَهُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالَمَالَالُمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمُ اللّٰمَالَمُ اللّٰمَ اللّٰمَالَمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالَمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَالُمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمُ اللّٰمَالُمُ اللّٰمُ ا

الآيات البينات، والحجج القاطعات، مُورَدَة في معرض الأمثال تارة، والحث على السعى في طلب الرزق أخرى ، حتى يتم استعمار هذا العالم ، وصلاح هذه الدار التي هي مزرعة الآخرة . قال عليه الصلاة والسلام : (أُحْرَثُ لدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعيشُ أَبَدًا وَأَحْرَثُ لآخَرَتُكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا).

فالدنيا نعمة ، واستصلاحها وأجب ، والشكر عليها واجب . قال عليه الصلاة والسلام في معرض الحث على العمل ، والسعى على الرزق : (إنَّ منَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لاَيُكفِّرُهَا إلاَّ الْمَمْ في طَلَبِ الْمَعيشَة) . وقال صلى الله عليه وسلم : (مَن طَلَبَ الدُّنيا حَلالاً وَتَعَفَّفاً عَن الْمَسْأَلَة وَسَعياً على عياله وتَعَطَّفاً على جَاره لَتَي الله وَوَجهه كَالْقَمَر لَيْلَةَ البَدر) وقال عليه الصلاة والسلام : (إنَّ الله يُحبُ العَبْد يَتَّخِذُ اللهنة ليَسْتَغَني بِهَا عَن النَّاسِ) . وقال وإنَّ الله يُحبُ المُؤْمِنَ المُحتَّر فَق .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحث على العمل: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقنى ، فقد علمتم أنّ السماء لا تُمطر ذهبا ولا فضة ، . والآثار والآقوال فى باب فضل العمل والسعى واكتساب المال الحلال؛ يضيق عنها الحصر .

ولاحتياج النباس بعضهم إلى بعض ، يسر الله كل واحد منهم لصناعة يتعاطاها ، ينشرح بها صدره ، ويؤثرها على غيرها من الحرف . ولولا التيسير الإلم للاختار الناس بأجمعهم صناعة واحدة ، فتبطل الاقوات والمعاشات . فحكمة الله تعالى هى التى صرفت الناس فى سبل الاعمال المنوعة : فمن الناس من هو راض بصنعت لايريد عنها حولا ، ولا يبغى بها بدلا : كالحائك الذي

يرضى بصنعته و يعيب الحجام، والحجام الذي يرضى بصناعته و يعيب الحائك. ومنهم من هو كاره لها يكابدها على الكراهية ، كأنه لا يجد منها بدلا، وعلى هذا دل قوله عليه السلام: (كُلُّ مُيَسَّرٌ لَمَا خلق له). وقوله تعالى: (نَعْرُنُ قَسَمناً يَينَهُمْ مَعيشَتَهُمْ في الْخَيَاةِ الدُّنيا). وقال : (وَجَعَلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فَتْنَةً أَتَصْبُونَ). وقال عليه السلام: (لاَيزَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا تَبَايَنُوا فَإَنْ قَسَاوَوْا هَلَكُوا). والتفرقة والاختلاف في نحوهذا الموضوع، سبب الالتئام والاجتماع والاتفاق؛ كاختلاف صورالكتابة و تباينها و تفرقها، فلولاها ماحصل لها نظام. ولا استقام بها فهم وإفهام.

ومن ذلك يتبين أن الانقطاع عن العمل والتفرغ للعبادة جملة ، ليس من المبادئ الإسلامية البتة : فالإسلام يكره الكسل ، ويحرم البطالة ، ويمقت صاحبها ، ويفضل رجل العمل : وعظ لقان الحكيم ابنه ففال : (يابني ، استغن بالكسب الحلال عن الفقر ، فإنه ماافتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : وقة في دينه ، وضعف في عقله ، وذهاب مروءته . وأعظم من هذه الشلاث استخفاف الناس به ) . فالعمل والسعى واجبان إنسانيان ، والاسلام يحث عليهما ، ومن تعطّل أو تبطّل في غير عجز ، فقد انسلخ عن الإنسانية وصار في حكم الموتى .

ولقد كان للسلف الإسلامى عناية بالصناعات التى اشتغلوا بها، واعتمدوا فى رقيهم عليها، بقدر ماوسعه تقدّمهم، وتحروا فيها الكمال والإتقان، الذى ندب إليه الشارع الحكيم عليه السلام: (إنّ ٱللهَ يُحِبُّ الصانعَ الحَاذقَ). ولا معنى لهــــذا وأشباهـه سوى حث الهمم على تحرى الاستجادة،

وإتقان الأعمال ، لنيل المزيد فى الربح والرواج ، فضلا عن بلوغها الكمال العمرانى ، الذى هو أسمى مايطلب من الانسان ، بمقتضى فطرته ووظيفته فى الارض .

والصناعات البشرية التى يعتمد عليها أكثر النباس فى تحصيل العيش والكسب كثيرة ، لكثرة فروع الاعمال المتبداولة بين البشر ، على حسب بيئات بلدانهم وأقطارهم المختلفة فى أشيائها ومنتجاتها ، وأحوال ارتقائها . فلكسب العيش وتحصيل الارزاق ، ولنيبل العز والسعادة والغبطة فى هذا العالم ، لابد للمره فى شريعة الاسلام من عمل يعمل فيه ، وحرفة يحترفها ، وصناعة بمارسها .

وخلاصة القول: أنّ العملَ واكتسابَ المال على أنواعه من وجوهه المشروعة، مع أداء الحقوق المفروضة على المرء فيه، والاعتدالَ في الإنفاق، وادّخار الماللاً يام وكبار الاعمال — هوالقطب الذي تدور عليه رحى هذه الدنيا في عمارتها، والغاية التي يقصد إليها الاسلام في آدا به العالية، وتعاليمه السامية.

## المقصد الخامس

#### حسن المعاملة

قالت الحكماء: «الإنسان مدنى بالطبع». فلابد له من الاجتماع ببنى جنسه». ليأنس بهم و يأنسوا به ، متكافلين فى الاعمال ، متضافرين فى المساعى . وقد يشارك كثير من أنواع الحيوان الإنسان ، على نوع ما فى فضيلة العيش جماعات - غير أنها تختلف فى الكيفيات والترتيبات ، المبنية على قزة الفكر والعلم ، والعمل المحكم :كالقردة ، والفيلة ، و بقر الوحش ، والقط ، والنمل ، والنحل .

ولقد نبه القرآن الكريم على هذا الاجتماع الإنسانى وآدابه فى كثير من المواضع. قال تعالى فى تفاضل الشعوب: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُومًا وَقَبَاثِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾. وقال تعالى فى التعاون الصحيح: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالعُدْوَانِ ﴾. وبين ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالعُدْوَانِ ﴾. وبين كذلك حال العشرة القريبة فى النسب والمصاهرات والقرابة.

وقال عليه السلام في أدب الاجتماع ، وحقيقة مبدئه في التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد: والمُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا. وقال عليه جل شأنه : ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم ﴾ . وقال عليه الصلاة والسلام : ومَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهُمْ وَتَرَاحُمِهُمْ كُمُثَلِ الجَسَد إِذَا ٱشْتَكَى

عُضُومُنهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

وأُول رباط فى العشرة الزواج. وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته. فقال: « النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، وَمَنْ يَرَغَبْ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنِّي. والزواج أفضل ما يحفظ قوام المجتمع. فقد جاء فى الحديث: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دينه فَلْيَتَّقَ ٱللهَ فى الشَّطْرِ الثَّاني.

وفوائد الزواج فى المجتمع خمس :

(۱) إيجاد الولد بقاء للنسل وحفظا للجنس: وهو الأصل في حكمة الزواج، حتى لا يخلو العالم من جنس الإنس. قال عليه السلام: « تَنَا كُوا تَناسَلُوا، . وقال تعالى : ﴿ وَأَنْكُوا الْأَيَاكَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادُكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللّهُ مِنْ نَصْلِهِ ﴾ .

ولمراعاة هذا السُّنَن الإَّلَمَى ، والواجب الطبعى ، لم يرد فى أحوال المسلمين ولا فى شريعتهم أمر الرهبانيَّة ، ولا العزوبة الدائمة ، إلا للعذر الشرعى .

(٢) الحاجة الطبعيّة: حتى تُكسَرالشهوات، وتُحَصَّن النفوس من النزغات، وتُحَصَّن النفوس ، وصيانتُها من وتُلزَم العفة المطلوبة شرعا: فني الزواج قهر غائلة النفوس، وصيانتُها من الوقوع في فساد الاخلاق والموبقات المفسدة لحال الاجتماع.

(٣) إدخالُ الراحة على النفس، والهناءةُ ، والسعادةُ ، وترويحُ القلب : حتى لا تنصرف حواسه عن غير حلاله ، وحتى ينشَط للعبادة ، ويتفرّغ لعمله المعاشى في نهاره ، والقيام بتكاليف الحياة المطلوبة . جاء في الحسر . ولا يَكُونُ الْعَاقِلُ طَامِعًا إلاَّ في ثَلَاث : تَزَوْد لَمَعَاد ، وَحَرْفَة لَمَعَاش ، وَلَذَّة في غَيْر مُحَرَّم،

وقال الإمام على كرم الله وجهه : « روّحوا القـلوب ساعة ؛ فإنها إذا أكرهت عميت.

- (٤) تدبير المنزل: من الطبخ، واللباس، والفرش، والكنس، وتنظيف الأوانى، وتهيئة كل مطالب البيت، ولذلك يجب تربية الفتيات تربية منزلية حيحة، تعلمهن القيام بواجباتهن المنزلية عند ما يصرن نساء لرجال الاتة. قال عليه السلام: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتَ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ حَتَّى يُغْنَيُهُنَ الله عَنْهُ أُو جَبَ الله لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةُ الْبَتَّةُ الْبَتَّةُ . ورأس الإحسان إليهن حسن تربيتهن .
- (ه) مجاهدة النفس وحثها على زيادة التنشط فى السعى على الأرزاق، والكسب الحلال. وفى الحديث: «كُلْكُمْ رَاعٍ وَكُلْكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّهِ. والكسب الحلال به من الزوجين كثيرة ، فمنها:
- (١) تحسين الخلق بين الزوجين ، لتصفولها المودة ، وتحسن بينهما العشرة ، قال الله تعالى : ﴿ وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ . وقال عليه السلام : أكمل المُؤْمنين إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ الطَّفُهُمْ بَأَهْله ، .
- (٢) الاعتدال في الإنفاق : هو مطلوب في كل شيء من الرجل والمرأة .
- (٣) الغيرة : وهي ألا يتغافل عن بوادر الامور التي تخشى غوائلها ، مع عدم المبالغة في إساءة الظن : ﴿ إِنَّ بَعْضِ الظَّنِّ إِثْمَ ﴾ .
  - (٤) تعليم الزوجة المعارف الضرورية الدينية والدنيوية .
    - (٥) تأديب الأولاد وتربيتهم تربية اسْريّة كريمة .
- (٦) إصلاح ذات البين فيما ربمـا يشجر بين الزوجين أو يستحكم من

الخلاف ، بتحكم الأهل فى ذلك . قال تعالى : ﴿ فَاَبْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ﴾ ، وإصلاح ذات البين بين الناس عموما ، وبين الازواج خصوصا ، من أعظم ماحت عليه الشارع الحكيم، وندب إليه .

(٧) العدل بين الزوجات إذا كان للبرء أكثر من زوجة إلى أربع ، كما ورد به الجواز بشروطه حد غير أنّ مسألة العدل بين الزوجات مرفق أصعب الأمور وأشقها على النفس ، ولذلك كان الاقتصار على الزوجة الواحدة من أحكم ما يأتى امرؤ في حياته الاجتماعيه ، إلا إذا ألجأنه الضرورة الشرعية إلى التعدد .

أما حسن معاملة الوالدين والإخوة وسائر القرابة ، فما حث عليه الشارع وأوجبه ، وجاء به أدب الإسلام الشرعى ، إذ قد جاءت الآيات القرآنية حاثة على ذلك ، آمرة به ، وكذلك الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة فى بر الوالدين ، وحسن القيام بحقوقهما، والآدب معهما، وصلة الأرحام، والتحبب إليها ، توددا و تعطفا . قال عليه السلام فى حديث فضل صلة الأرحام: إليها ، توددا و تعطفا . قال عليه السلام فى حديث فضل صلة الأرحام : من سرة أن يُنساً له فى أثرة و يُوسَع عَليه فى رزقه فليصل رَحمه ،

أماعقوق الوالدين، وجَفَاء ذوى القرابَة، فَنَ أُمَقت الْحَصالَ، وشرالرذا ثل والسخائم (١) التي ورد النهي الشديد عنها .

أمامعاشرة الإخوان خاصة و بنى الإنسان عامّة ، فلها حقوق وآداب جمّة ، يجدر بكل إنسان أن يتحلى بها : • فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ، . وأعظم مؤثر فى الالفة الاجتماعية على الإطلاق حسن الخلق ، وقد حثّ عليه الدين

<sup>(</sup>١) السخائم ؛ الاحقاد، واحدهاسخيمة .

كثيراً ، لأنه موجب للتحابّ والتآلف والتوافق . ولقد مدح الله نبيه بحسن الحلق فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم ﴾ . وفى الحديث الشريف : ﴿ أَكْثَرٌ مَا يُدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى ٱلله وَكُسْنُ الْخُلُق ، .

وجاء فىالحديث: ﴿ أَحْسَنُ الْحَسَنِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ ﴾ .

هذا هو الشأن فى الإخاء القوى ، والمعاشرة الاجتماعية بالمعنى الاعم . أما الصداقة بالمعنى الاخص ، فى المجتمع الإنسانى ، فقد تكون أدق وأمتن ما يكون فى هذا الباب ، من حيث اتحاد المشارب والاذواق ، تبعا لتلك الحاصية أو الجاذبية فى النفوس ، المعبّر عنها بالمناسبة والمشاكلة ؛ لان الناس أشكال وأمثال : ، وشبه الشيء منجذب إليه ، .

وللصحبة حقوق وآداب، يجب الوفاء بها، وأداؤها على أكمل وجه، ويمكن حصرها فيها يلي:

(١) الحق في المال: قال عليه السلام: , مَثَلُ الْاخَوَيْنِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ

تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى . يريد المعاونة فى الشؤون الماليّة بالإقراض ، ومدّ يد المساعدة حين الحاجة إليها ،

قال الشاعر:

إذا أنا أعطيت الكريم مودتى فليس لمالى بعد ذلك مانع ولو وصلت الحال إلى الإيثار على النفس كابلغت إليه حال المروءة الإسلامية في عهد النبي عليه السلام . قال الله تعالى ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِمُ خَصَاصَةً ﴾ .

- (٢) الإعانة بالنفس في قضاء حاجات الإخوان .
- (٣) السكوت باللسان عن القدح فى الأصحاب، فيما يعدّ تنقُّصا لشأنهم، وحطا من كرامتهم، أو اغتيابهم بما يكرهون فى نفس، أو عرض، أو مال ، قال تعالى: ﴿ أَيُحِب أَحَدُكُمْ أَنْ يَاثْكُلَ لَحُمَّ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾. وقال عليه السلام: ووَلاَ تَجَسَّسُوا (١) وَلاَ يَحَسَّسُوا (٢) وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عَبَادَ أَلَّهُ إِخْوَانًا ،.
- (٤) النطق بحلو الكلام، وتعوّد محاضرة الإخوان بما يُذيع المحامد والمحاسن، وينشر بين الآصدقاء لطائف الحديث. والسَّمَرُ بأدب وحشمة مع ترك هُجُرالقول، وبَذاء اللسان.
- (٥) الإغضاء عن الهفوات، واغتفار الزلّات: بما لايخلو منه إنسان،

<sup>(</sup>١) التجسس: تفحص الآخبار وتتبعها لمعرفة السيُّ منها

<sup>(</sup>٢) التحس : الاستاع لحديث الناس

ولايوجبقطيعة ، ولايقتضيَّجُرا:

ولست بمستبق أخًا لاتلُه على شعَث ، أَى الرجال المهذب؟ (٦) الإخلاص والوفاء: وهما من أقوى العوامل فى استدامة الصحبة . وتوثيق الألفة ، ومن الإخلاص ألا تُصْرَم حبال المودة وإن بعدت الشُقّة ، ومن الوفاء النّبات على الحب حال الحياة وبعد المات . قال عليه السلام وقليلُ الْوَفَاء بَعْدَ الْمَات خَيْرٌ مَنْ كَثيره حَالَ الْحَيَاة ، .

(٧) التخفيف وتركُ التكليف من أَجمل الآداب وأعظم الأصول. قال بعض الحكماء : من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره فقد أثم وأثموا، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم . ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا. ولن يتمّ التخفيف إلا باطراح التكليف.

وَمَا يَزِيدَ الْآلفة بِينَ النَّاسِ إِفْشَاءُ السّلام ، ولَيْنُ الكلام ، وتجنبُ الآذى بِاللّسَانَ و الْآفعال ، مصداقا للحديث الشريف : و الْلُسْلُمُ مَنْ سَلْمَ النَّاسُ مِنْ لَسَانَهُ وَيَدُه ، والتجاوزُعن بعض السقطات، و توقيرُ ذوى المقامات و الاسنان و البَّرَ ، والشفقة بالضعفاء و المساكين ، وإغاثة الملهوفين ، وإصلاح ذات البين (۱) ، وإذالة المنكر .

أما المعاملات فى مطلق الشئون التعاملية ، فيجب فيها الصدق ، والأمانة ، والعدل فى الآخــذ والعطاء ، والوفاء بالعهود والوعود ، والانصاف من النفس ، وأن يصحب المرء الناس بمــا يحب أن يصحبوه به، قال عليه السلام لابى الدرداء : « يَاأَ بَاالدَّرْدَاء ، أَحْسِنْ بُحَامَلَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُوافقاً وَأُحبَّ

<sup>(</sup>١) ذات البين : العداوة . وإصلاحها تسكينها وعدم إثارتها .

النَّسَاس مَاتُحَبُّ لِنَفُسكَ تَكُنْ مُسْلِيًّا»

أما حقوق الجوار فهي من أشرف الحقوق ، وأجلِّ الآداب الإسلامية وفي الحديث الشريف: ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرُّمْ جَارَهُ ﴾ ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا بالجار حتى كاد يورُّثه كما أنشأ أصل الشفعة في الشريعة مراعاة لراحته عند بعض الأئمة . وقال عليه السلام في حقوق الجار : ﴿ أَتَذْرُونَ مَاحَقُّ الْجَارِ ؟ إِذَا اسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتُهُ ، وَإِن ٱسْتَنْصَرَكَ نَصَرْتُهُ ، وَإِن ٱسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضَتُهُ ، وَإِنْ مَرضَ عُدْتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ شَيْعَتَ جَنَازَتُهُ ، وَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرِ هَنَاتُهُ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مَصِيبَةً عَزِيتَهُ ، وَلَا تَسْتَطَلْ عَلَيْهُ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْـهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تُؤْذِه ، وَإِذَا اشْتَرْيْتَ فَا كَهَةً فَأَهْدَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخُلُهَا سَرًّا. وَلَا يَخْرُجُ بَهَا وَلَدُكَ لَيَغيظَ بِهَا وَلَدَهُ ، وَلَا تُؤْذِه بِقُتَارِ (١) قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مَنْهَا . . ثَمَقَالَ وَأَتَدُرُونَ مَاحَقُّ الْجَارِ؟ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهُ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ إِلَّامَنْ رَ مِهُ اللهِ . . رَحْمُهُ اللهِ . .

<sup>(</sup>١) رائحة العلمام .

## المقصدالسادس

إقامة العدل ومحقالظلم والحكم في الناس بما يصون حقوقهم

كل مافى هذا الكون المحكم بعوالمه يقوم على نظام محكم وترتيب عجيب: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيرِ الْعَلَيمِ ﴾ . فيجدر بالإنسان أن تكون كل أحواله وأعماله العامة جارية أيضاً على نظام يدبر شئونه ، ويسوس أموره . ومن أجل ذلك اقتضت إرادة الله سبحانه و تعالى إيجاد السلطان الوازع ، والشرع النافذ فى خلقه منذ القدم ، وفى كل الشعوب والامم : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةٌ اللهِ تَبْدِيلًا ﴾ . ولهذا قيل : « السلطان ظل الله فى الارض ،، .

بالعدل والنظام قامت السموات والأرض. ومبدأ القرآن فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي دائر على بحور إقامة العدل، وحسن تدبيرالشئون في سياسة الخلق. فسياسة المصالح وتدبير الأمور على حسب المقتضيات مادة وأدبا، مطلوب من الراعي لرعيته. وتقرير النظام، وبسط رواق الآمن، وتمهيد سبل استغلال الثروة في المجتمع، ونصب ميزان القضاء العادل بالشرع والقانون، والدود عن حياض المملكة والدفاع عنها، وتشجيع العلم والعلماء، وتسميل نشر المعارف، والآمر بالمعروف بين الرعية حقوق واجبة على الحكومة في نظر الإسلام، حث عليها الشارع، ونزل بها الكتاب، وجرى بها العرف الصحيح.

فتوطيد دعائم الامن ، وتأسيس المنافع ، وتسهيل سبل المرافق ، من

أجل ماحث عليه الشرع الإسلامي ، وأوجبته المبادئ الإسلامية في آداب الحكومة .

و بالعدل تنتظم أحوال الرعية . ولقد نص الله تعالى فى أكثر من آية من كتابه العزيز ، على إقامة قسطاس العدل فى الشئون المختلفة ، وفيها يشجرُ بين الناس من الحصام فى الحقوق وسائر المعاملات .

ولذلك وجب فى نظام المجتمع الاسلامى وآدابه السامية ، اختيار القضاة والولاة والنواب وسائر العال : من أهل العلم ، والتقوى ، والنزاهة . ولقد ورد فى الحديث الشريف : « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّاقِدَ عِنْدَ وُرُودِ الشَّبُهَاتِ ، وَيُحبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عَنْدَ حُلُول الشَّهَوَات ، .

والرشوة وما فى حكمها هى: السحت (١) ، والربا المحرّم ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وهى إذا أخذت لإحقاق باطل ، كانت من أشأم الظلم والجور الذى لا يفلت صاحبه من عقاب الله ، وإذا تنوولت لتيسير مصلحة بحق ، كانت من أعظم أكل أموال الناس بالباطل .

ومن الكذب على الله ، والافتراء على النباس ، ما يقدّمه المحكوم للحاكم باسم الهدية ، وهي الرشوة بعينها :

جاء في صحيح البخارى ومسلم ، عن أبى حميد الساعدى قال : ,, استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الآزد اسمه ابن الله عليه وآله وسلم : فلما قدم قال : , هذا لكم ، وهذا أهدى إلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَا بَالُ الرَّ جُلِ نَسْتَعْمُلُهُ عَلَى عَمَل مَا وَلاَ نَا الله ، فَيَقُولَ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدَى

<sup>(</sup>١) السحت : الحرام .

إِلَى ۚ؟ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمَّهِ فَنَظَرَ أَيُهِذَى إِلَيْهِ أَمُّ لَا ؟ وَالَّذِي فَقُسَى بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ يَحْمُلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ : إِنْ كَانَ بَغَيرًا لَهُ رَغَاهُ مَ أَوْ بَقَرَةً لَمَا خُو اَرٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ (١) مِ . ثم رفع يدته حتى رأينا عَقْر (٢) إبطه ، وقال : واللَّهُمَّ ، هَلْ بَلَغْتُ ؟ » .

فتمادى عمال السوء فى أخذ الرشوة، وخيانة الدولة، من أعظم ما يفسد المصالح القضائية والإدارية فى المملكة. فاختيار العمال واجب، وتقييدهم بالنظام لازم، وانتقاؤهم من ذوى الاستقامة المشهورين بالصدق والإخلاص والعفة والحزم ضربة لازب.

ومن أصول دعائم قيام المملكة تنظيم الجند للحراسة ، والذود عن حياض الدولة والامة داخلا وخارجا . وهذا أمر مطلوب ومرغوب فيه ، وداخل في حكم الآية الشريفة : ﴿ وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ ﴾ . فيجدر بالام الإسلامية أخذ الحذر ، والسهر والمداومة على انتقاء أحسن التدابير العسكرية الفنية والعملية ، عماله أصل فى الترغيب فى القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الدِّينَ يُقَاتِلُونَ فى سَبِيلهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ . وكل ذلك يقتضى إغداق الارزاق على الجنود ، واختيار أجود العُدد والسلاح واللباس ، والمرانة على أساليب الحرب

قال الإمام الطُّرْطُوشَى فى كتابه سراج الملوك فى فضل الجندية ، والحث على القيام بشأنها: «الجند عُدَدُ المُلك وحصونه ، ومعاقله وأوتاده ، وهم حماة البسيطة ، والذابون عن الحرمة ، والدافعون عن العورة ، وهم جنن (٣) الثغور وحراس الابواب ، والعُدة للحوادث »

<sup>(</sup>١) تُصيح · (٢) أصل · (٣) حماة الثغور .

# المقصد السابع

تعميم الوحدة الأخوية بين جميع أهل هذا الدين الحنيف ذلك أن الله جل شأنه ، علم أن النفوس لاتم ولا تعتز جامعتها ، إلا إذا كانت القلوب مطمئنة بعضها إلى بعض ، مرتبطة برابط حقيق محكم ، وليس أشرف من رابطة الاسلام ووصلته : تلك هي الاخوة المقدسة . ولا يوجد أحكم من نسجها ، ولا أقوى توثقا من عروتها : فهي أقوى من البنوة الصلبية ، لانهالاتصل الانسان إلا إذا كانت مشفوعة بالبنوة الشرعية وهي انتقطع بالكفر . فإذا كفر الولد انقطع عن أبويه ، وإذا كفر الوالدان انقطع عنهما الولد : فلايرثانه ولا يرثهما مع ثبوت البنوة الصلبية في كلتا الحالتين . ومن هذا وجب أن نجزم بأن مرتبة الرابطة بالحكم الإلحى ، فوق مراتب ذوى القربي والاخوة ، ثم إن الله تعالى أوجد الاخوة الشرعية بين عموم المسلمين على اختلاف أجناسهم ، وتباين مواطنهم ، وتغاير قبائلهم . فقال : (إنّمَا المُؤمنُونَ إخوةً) . وقد عبر بلفظ الاخوة الصحبة والصداقة .

وقد أحكم الله بين المؤمنين هذه الوُصلة الآخوية بما لامزيد من الاحكام عليه . وو ثق هذه الرابطة توثيقا لايرقى الوهن إليه ، فقال : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ . فهذا نسب مشروع محكم إلهٰى ، لا تنقطع وُصلته ، ولا تنفصم عروته ، ولا تهن مرَّتُه ، فقد حكم ببنوة المؤمنين لازواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . وكان حقا على المؤمنين أن

يعتقدوا ذلك، ومنكره جاحد. وقد أيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُهُمْ وقوله : وأَنَا جَدْ كُلِّ تَقِيّ. وقد أيد ذلك مافعله النبي من إيجاب المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غنى وفقير منهم ، حتى يتعاونا على السراء والضراء ، وكذلك أمر بالمؤاخاة بين المهاجرين والإنصار .

ولما كان التعالى والفخر بالنسب إلى القبائل والعشائر من أكبر موافع التآخى، لأن النفسأيًا كان صاحبها، تطمح إلى المصالى، وتأنف التسفل، أمر الله جل شأنه بترك المنابزة بالألقاب، والتفاخر بالانساب، فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾. فاللام للتعليل، أى جعلهم كذلك ليتعارفوا، لا ليتعالى بعضهم على بعض؛ فإن الكل ينتهى إلى أصل واحد، وهم أفراد أسرة واحدة، نحاكل قسم منها منحى بحكم الحاجة والعمران، ثم قصر الله وجهة الفخر والكرامة على التقوى لاغير. فقال: ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عَنْدَ الله أَتَقَاكُمْ ﴾. فلا يكرم الله إلا الاتقياه. وهذا ما يصح أن يُفخر به، وأماغيره فمقوت مهان: ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَلَهُ مَنْ مُكْرِمٍ ﴾. وقد أيد الله ولا يق الشور فلا أنساب بينهم يومّنذ فلك في الآخرة، فقال: ﴿ فَإِذَا نَفْخَ فِي الصّور فلا أنسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَالْ يَفْضُلُ وَلاَ الْالاَدُ كُمْ يَوْمَالْقِيَامَة يَفْصُلُ وَلاَ اللهُ عَمْ وَاللَّهُ مَنْ مُكُرمٍ ﴾. وقال: ﴿ فَإِذَا نَفْخَ فِي الصّور فلا أنسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَالْ الله يَعْمَلُونَ ﴾. وقال: ﴿ فَإِذَا نَفْخَ فِي الصّور فلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَالْقِيامَة يَفْصُلُ وَلاَ اللهُ فَي النَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْسَابً بَدْ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد ورد في هذا المعني من الاحاديث النبوية كثير . فقال صلى الله عليه

وسلم: «إِنَّ ٱللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَبِّيَةَ (١) الْجَاهِلِيَّة وَخُرَهَا بِالْآبَاء . مُؤْمِنَ تَقَيِّ، وَقَاجِرُّ شَقِّ أَنْتُمْ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَاب، ولَيدَعَنَّ رِجَالُ خَوْرُهُمْ بِأَقُوامِ إِنَّمَ فَعُ مَنْ أَوْ لَيكُونُنَّ أَهُونَ عَلَى ٱللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ (٢) الَّتِي تَدْفَعُ مُ خُمْ مِنْ خُمْ مِنْ فَمْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيكُونُنَّ أَهُونَ عَلَى ٱللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ (٢) الَّتِي تَدْفَعُ مِأْنُهُمَا النَّنَّنَ. وقوله: وليسَ منّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَييَّة، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَييَّة، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَييَّة، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَييَّة، .

ومن ذلك ماحدً به حُصَين بنعبد الرحن بن عُقبة عن أبيه ، وهومولى فارسى حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أُحدالمشهورة ، وضرب رجلا من المشركين ، وقال : خذها وأنا الغلام الفارسى ! يريد أن يعتز بقومه فالتفت إليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : وفهلا قلت : خذهامنى وأنا الغلام الانصارى؟ . يشير بذلك إلى الوحدة الجامعة الدينية ، وينهاه عن الاعتزاز بالعصبية والجنسية . ويصدِّق هذه الرواية ماروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف خطبته المعلومة ف حَجَّة الوَداع قال . وَلاَفْضُل لَعَربي عَلَى عَلَى عَلَى أُسُو دَإِلاً بالتَّقُوى ، وذلك لان جمهور السامعين كانوًا من العرب ، فنبهم ، واكتنى عن التصريح بعدم فضلهم على غيرهم إلا بالتقوى .

وحسبك أنه عليه الصلاة والسلام قدوفد عليه وفد بنى عامر، فقال أحدهم: أنت سيدنا . فقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، . فقالوا: أفضلُنا

<sup>(</sup>١) عبية الجاهلية : نخوتها.

 <sup>(</sup>٢) الجملان : جمع جمل، وهو أبوجعران · والعامة تسميه (جعران)

وأعظمُناطَوْلا. فقال وقُولُوا بِقَوْلَكُمْ أَوْبَعْضَ قَوْلَكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَكُمُ (١) الشَّيطَانُ، ولقد نَهِى حتى عن التعبير عن العبد والاَمَة بلفظ العبد، ونهى الموالى عن القول: بربّى وربّى. فقال: ولاَيقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدى وَأَمَتِى. وَلاَيقُولَنَّ عَن القول: بربّى وربّى. وفقال: ولاَيقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدى وَأَمَتِى. وَلاَيقُولَنَّ الْمَدُوكُ: سَيّدى الْمَدُوكُ: سَيّدى وَسَيّدُتَى، فَإِنّ كُمُ الْمَدُوكُ: سَيّد وَالله عليه الصلاة والسلام شدّ عرا وسيّدُتَى، فَإِنّ كُمُ الْمَدُوكُ وَالربّ الله على الله عليه الصلاة والسلام شدّ عرا الاخوة حتى بين الموالى والعبيد، فقال: وإخوانَكُمْ خَوَلُكُمْ (٢) جَعَلَهُمُ الله تَخْتَ أَيْدِيكُمْ . .

وشدد كل التشديد على كل من يحاول تحقير أخيه المسلم، فقال: «كُلُّ الْمُسْلِمَ عَلَى الْمُسْلِمَ اللهُ فَى مَوْطِنَ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتُهُ . وَقَالَ: وَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَى مَوْطِنَ يُحِبُّ فِيهِ الْمُسْلَمِ اللّهُ فَى مَوْطِنَ يُحِبُّ فِيهِ الْمُسْلَمِ اللّهُ فَى مَوْطِنَ يُحِبُّ فِيهِ الْمُسْلَمِ اللّهُ فَى مَوْطِنَ يُحِبُّ فِيهِ الْمُسْلِمَ اللّهُ فَى مَوْطِنَ يُحِبُّ فِيهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللل

 <sup>(</sup>١) لايستجرينكم الشيطان: لاتكونوا له أتباعا . (٢) خولكم: حصمكم وخدمكم .

<sup>(</sup>٣) يسلمه : يتركه الحوادث من غير مساعدة

النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة ، فقال: ﴿ ذِكْرُكَ أَخَاكَ مَا يَكُرُهُ وَ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَ النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة ، فقال: ﴿ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدا غَتَبْتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَ تَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَ تَهُ وَ إِنْ لَا مَن وزاد في التشديد والوعيد في هذا الأمر ، حتى قال عليه الصلاه والسلام: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْزُنِي فَيتُوبُ فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهُ ، وَإِنَّ قَالُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْزُنِي فَيتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهُ ، وَإِنَّ صَاحِبُهُ . وقال : ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحُدُكُمْ حَتَّى يَغْفُر لَهُ صَاحِبُهُ . وقال : ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحُدُكُمْ حَتَّى يَغْفُر لَهُ صَاحِبُهُ . وقال : ﴿ وَلا يَحِلُّ لَمُسْلَمِ أَنْ يُحْبَ لاَ يَعْفُر لَهُ حَتَّى يَغْفُر لَهُ حَديث آخر يقول : ﴿ وَلا يَحِلُ لَمُسْلَمِ أَنْ يَجْرَ الْحَدُهُ وَلَا يَعْفُر لَهُ حَديث آخر يقول : ﴿ وَلا يَحِلُ لَمُسْلَمٍ أَنْ يَجْرَ الْحَاهُ فَوْقَ ثَلَاث ، الحَد الله عَلَيْهُ مَا عَلَهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

فثبت بنص الكتاب العزيز والسنة السمحة ؛ أن الإخاء في الإسلام هو أشُّ الوحدة ومساكها ، وهو مادّتها وملاكها

<sup>(</sup>١) بهته: نست اليه مالم يفعله.

## المقصد الثامن

. وحدة الرياسـة الإسلامية

وهى الانصواء تحت لواء رئيس واحد انصواء حقيقياً ، ولسانا ونية بحسب الاستطاعة ، والاعتصام به وحبه وطاعته و خدمته بما يقوى شوكته ، ويوقر سلطانه ، لقوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصَمُوا بَحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَقَوْل ﴾ وقوله : ﴿ أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولى الْأَمْرِ مَنْكُم ﴾ ومعنى هذا أن الدين الإسلامى ليس دين عبادة فحسب ، بل هو دين نظام دنيوى وأخروى . فكان من الواجب أن تقوم بأعبائه الكبرى الأثمة العظام · يتقلدون الوكالة العليا عن سيد الكونين ، وإمام الثقلين ، الذى أوجب على الأمة وحدة الوجهة ، فى كل زمان وعلى أى حال ، فى كثير من العبادات : كالجمعة ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، وأمثالها . وفى الأمور الدنيوية : مثل إعداد الجيوش ، ومقاتلة الأعداء ، والسعى فى ترقى الصولة ، ودرام ارتقاء عزالدولة ، وإعلاء كلمة الله ، وحسم كل خلاف يقع بين مؤمن ومؤمن ، وطائفة وطائفة ، وقبيل وقبيل ، من المؤمنين ؛ لأن كل ذلك يحتاج ومؤمن ، وطائفة وطائفة ، وقبيل الشأن ، مطاع الآمر ، مسموع الكلمة

ومن يتدبر المقاصد الإسلامية الحقيقية ، يصل إلى إدراك خطر الحكمة الإلمية في توحيد الرياسة الدينية العظمى ، ويفهم ضرورة ارتباط الامة المحمدية ، وبخاصة إذا كان الاعداء محدقين بها من كل جانب ، ينتظرون لها الزّلة ، ويرتقبون الغرة ، فلا يقيلون لها عثرة ، ولا يغفرون لها هفوة ، بل يتلسون لها الباطل من الحق ، والضلال من الهدى .

## المقصد التاسع

طلب الخير العام لجميع الناس على اختلاف المذاهب و الأديان الدين الإسلام دين سمح سهل وهويسر كله ، فما هو إلاالشهادة وهي كلة ، والصلاة وهي عصمة ، والزكاة وهي رحمة ، والصوم وهو حكمة ، والحب وهو نعمة ، لا يأمر إلا بخفض الجناح ، ولين الجانب ، والخير المحض ، وسائر المحاب . فهو يحتم على المؤمنين أن يحبوا لغيرهم ما يحبون الأنفسهم ، وأن يدعوا الناس إليه على شرط التزام العدالة وتجنب الشطط ، ويبلغوا الحق بأوضح بيان وأسهل طريق ، الأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يأمر بمافوق استطاعتها . ولا يستطيع الإنسان أن يعتقداً و يعمل بما جهل حتى يعلم ولا يلزمه الجزم بمجرد الحبر حتى يطم تن يلزموا الشك فيه . وعليهم أن يلتزموا الجزم بمجرد الحبر حتى يطم تن يعرض عليهم الدين : فيتاً لفهم إذا نفروا ، ويمهلهم ويلاطف و بباحث الذين يعرض عليهم الدين : فيتاً لفهم إذا نفروا ، ويمهلهم إذا عجلوا ، ولا تأخذه بهم حدة إذا شددوا ، ولا يغضبه تهورهم قبل أن يتحققوا ، ولا يرهقهم حتى تزول شكو كهم بالبراهين التى تناسب عقولهم ، وتقبلها أذهانهم .

هذا مايجب عن أهل الدين أن يتبعوه ، ولا يضمروا لاحد سوءا ، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر من جهل وشك وارتاب ، ويزيل ريبة وشكوكه بالبيان الشافى ، والدليل الواضح . وكذلك يجب أن يكون الشأن فينا معشر المسلمين فلندع الناس إلى ديننا بالتي هي أحسن ، فإن وجدنا منهم شكاعذر ناهم ، ورأفنا بهم ، وأحسنا النصح لهم ، ولانزال نوضح لهم ما أشكل ، ونبين لهم

ماأبهِم، حتى يظهر الحق جليا ويغمرهم نوره: فإنرفضوه عُلُوَّا واستكبارا، جارينا أفكارهم وآراءهم، لا ذواتهم وأشخاصهم، وثابرنا على رجعهم إلى طريق الصواب، دون تعد وانتقام

ألم تر أن المشركين لما استُشهد سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه فى غزوة أحد، مثلوابه تمثيلافظيعا، فلماأراد المسلمون أن يمثلوا كذلك بقتلى المشركين منعهم النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ إذ ليس المقصود من الجهاد عداوة لدوات الأشخاص المحاربين، وإنماكان لإزالة تلك الغشاوة التى كانت تعمى أبصارهم عن رؤية النور الساطع، وتحول بينهم وبين الحق الأبلج. والخير العميم، ولم يقع القتل إلا لأن هؤلاء الأشخاص كانوا مظهر العداوة للحق، وبعداوتهمله استوجبوا القتل

وأدل من هـذا ، أن وَحْشيًّا الحبشيَّ الذي قتل حمزة رضي الله عنه ، لمـا آمن لم يؤاخذه النبي ، بل صارَ من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم

وما وقع من هند التي فعلت بجسد حمزة مالاحاجة لذكره ، من التمثيل الفظيع ، حتى أخرجت كبده ولاكتها ، تريد أكلها حقدا وعداوة ، فأهدر النبي دمها يوم غزوة الفتح ، فلما ضاقت عليهاالارض بمارحبت ، تذكرت وأتت النبي فبايعته على الإسلام ، فلما أسلمت كشفت عن وجهها فعرفها ، فلم يجد (١) عليها ، ولاعاتبها على مافعلت بعمة . وتلك لعمرى غاية فى الصفح الجميل تتقاصر عنها الغايات!

كل هـذاكاف فىالدلالة علىأن الدين لايؤ اخذ أحدا إلابعـد أن يتضح له الحق بأجلى بيان .

<sup>(</sup>۱) يجد : يغضب

ومن ذلك يتبين أن مقاصد الإسلام طلب الخير لكل الأنام، ودفع الشر عنهم بكل ما تصل إليه يد الإمكان، مع إطلاق حرية الضمير، بشرط الإذعان للحق إن ظهر و عدم العناد. ولا يصح ترك المسترشد، فإنه كالمريض دواؤه الإرشاد والبيان، وإهماله ضرر عليه يسأل عنه المهمل، ويجب على العالم ألا يتخلى عن تعليم الجاهل، الذي يتردى بجهالته فيما يضره، ولا يصح للمدنى الحقيق، أن يحرم أحدا مشاركته في نعمة تلك المدنية، بل الواجب أن يشارك الناس بعضهم بعضا في مناعمها ومزاياها.

# المقصد العاشر التنــويه بمكارم الأخلاق

لماكان من مقاصد دين الإسلام تعميم الخير ، ودفع الشر ، والهداية إلى الحق ، وذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر — كان حقا على من تصبو نفوسهم لهذا الأمرالشاق المحفوف بالمخاطر ، أن يتجافوا عن الدنايا ، وينأوا عن مهاوى الشرور ، ولا يتدنو اإلى حضيض الفجور ، وأن يتصفوا بالأخلاق الفاضلة ، حتى تصفو نفوسهم بلزوم العدل المحض ، والاعتدال البحت (١١) فإذا صلحت الأنفس و تعودت المبادئ الحقة القيمة ، وصارت لها ملكة ، كان أصحابها قدوة لمن يسمع قولهم ، ويطيع أمرهم .

<sup>(</sup>١) البحت : الحالص من كل شيء .

همذا إلى أنه إذا حسنت الأخلاق ، طهرت الأذواق ، وكملت آداب الأنس والمعاشرة ، ولاق بالمرشد أن يوصل دعوته الدينية ، إلى من أراد الله به خيرا منأفراد المجتمع ، فان نأى عن هذه الفضائل نفرالناس منه ، ولم يجد إلاصدا وردا . قال الله تصالى لنبيه : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مْن حَوْلَكَ ﴾ .

فواجب المؤمن الداعى أن يكون هينا لينا ، حليها كريما : فهناك يُسْمَعُ مَا يَقُولُ ، وَيُشْتَنَى ه بالقول منه ، وينفعُ التعليمُ

## المقصدالحادي عشر إقراد أن الناس طبقات ومنازل

قال تعالى: ﴿ وَلَو شَاءَ رَبُكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ ولكن جعلهم مراتب ، ولكلّ مرتبة خاصة ، ومنزلة وضع فيها . وقد كان النبي \_ وهو الإمام الذي يقتدى بفعله \_ لايخاطب أميرا أو سيدا أو ذا وجاهة في قومه بما يخاطب به مَن دونه و لا مَن فوقه : فلم يضع أحداً عما يستحقه من الكرامة ، ولا رفعه عن استحقاقه ، وإن كان جميعهم في الأوامر الإلمية والنواهي والحدود سوائة : مؤمنهم وكافرهم . وضيعهم ورفيعهم ، ولم يكن \_ صلى الله عليه وسلم \_ قاشاً و لا لقانا ، و لا يحقرا منتهكا للحرمات . فعلينا أن نحذو حذوه ، و نستن سنته : فالعالم عندنا سواء في المعاملة : لكلّ حق لا يُحرَمه ، وحد لا يتعداه ، وعليه و اجب لا يهمله ، و التفاضل في ابنهم بالتقوى .

والله جل جلاله لم يسقط المزايا الخاصة بما أوجب الوُصلة الإخائية ، فقال تعالى: ﴿ هُلْ يَسْتُوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾ و ﴿ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْ كُرُوا نَعْمَى الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ . وقال فى اذْ كُرُوا نَعْمَى الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ . وقال فى تفضيل الرجال على النساء : ﴿ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . وقال فى تفضيل الرسل الكرام بعضهم على بعض : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا وَقَالَ فَى الاصطفاء : ﴿ إِنَّ اللهَ اللهِ اللهِ الْمَالَمُ اللهُ ﴾ الآية . وقال فى الاصطفاء : ﴿ إِنَّ اللهَ النَّمَ عَلَى الْعَلَمَ اللهُ وَ آلَ عُمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ يَامَنِ مَمْ أَنْ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ الْعَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَالَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْعَالَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْعَالَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلّمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ا

ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكَ أُوطُهِّرَكَ وَٱصْطَفَاكَ عَلَى نَسَاء الْعَالَمَينَ ﴾ . و في نفضيل نسائه صلى الله عليـه وسلم : ﴿ يَانسَاءَ النَّبِّيِّ لَهُ أَنَّ كَأَحَد مَنَ النِّسَاء ﴾ . وفي تفضيل الامة المحمدية : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّـة أُخْرَجَتْ للنَّاسِ ﴾ الآية . وقال في أهـــل الكتاب: ﴿ لَيْسُوا سَوَا ۚ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةً قَا مَمَّةً ﴾ الآية. وقال: ﴿ أَهَٰنَ ٱتَّبَعَ رَضُوَانَ ٱللهَ كَمْنَ بَاءَ بَسَخَطَ مَنَ ٱللهُوَمَأُوَاهُ جَهَنَّمُ وَبُئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾. وفي تمييز الطيب من الخبيث: ﴿ مَا كَانَ أَللَّهُ لِيَـذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْـه حَتَّى يَميزَ الْخَبيثَ منَ الطَّيِّب﴾. وقال: ﴿لَا يَسْتَوى الْخَبيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثَ ﴾ . وفي منع تمنى مافضل الله به بعض الامة على بعض : ﴿ وَلَا تَتَمَنُّوا مَافَضَّلَ أَلَتُهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، الرِّجَال نَصيبٌ مَّا ٱكْتَسَبُوا وَللِّنْسَاء نَصيبٌ مَّـا ٱكْتَسَبْنَ ﴾ . وقال في تفضيل المجاهدين : ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَاهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ الْحُسنَى ﴾ الآية . وقال : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْآعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائُفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لَيْئُوَكُمْ فَيَمَا آ تَاكُمْ ﴾ الآية. وقال فى تفضيل المؤمنـين على غيرهم: ﴿مَشَلُ الْفَريَقَيْنَ كَالْأُعْمَى ﴾ الآية . والقرآن الكريم مشحون بمثل هذه الآيات . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « أُنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » . وقال : « إِذَا

أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمَ فَأَكْرُبُوهُ». وقال: « النَّاسُ مَعَادُنُ خَيَارُهُمْ فَى الْجَاهِلَّيَةِ خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا » . وقال : « ارْحُمُوا عَزيزَ قَوْم ذَلَّ وَغَنَّى قَوْم ٱفْــَتَقَرَ » ، وقال في الحض على تخير الإنساب : « تَخَيَرُوا لُنُطَفَكُمْ فَإِنَّ الْعَرْقَ دَسَّاسٌ » ، وقال فى ذلك أيضا : « إِيَّاكُمْ وَخُصَرَاءَ الدِّمَن » قيل :مَنْخضراء الدمن يارسولالله ؟ قال: « الْمَرَأَةُ الْحَسَنَاءُ في الْمَنْبُتِ السُّوء». وقال في حفظ المقادير : « مَنْ لَمْ يُرْحَمْ صَغيرَنَا وَيَعْرُفْ حَقَّ كَبيرِنَا فَلَيْسَ منَّا» وقال فى توقير العلماء: « وَقُرُوا عُلَمَاءَ أُمَّتَى فَإِنَّهُمْ بُجُومُ الأَرْضِ». وقال في إكرام الشيوخ: « مَنْ إِجْلَالَ ٱللَّهُ إِكْرَامُ ذَى الشَّيْبَةَ الْمُسْلَمِ » . وقال فى تفضيل الصحابة : «َلَاتُسُبُوا أَصْحَابِي فَلُوٓ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مُثُلَأَحُد ذَهَبّاً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدهُمْ وَكَا نَصيفُهُ (١) مَنْ سَبُّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالَّنَاسِ أَجْمَعِينَ ،لَا يَقْبُلُ ٱلله منه صَرْفًا(٢)وَلَا عَدْلًا(٢) ». وقال : « إِنَّ مْن أَشَرَاط السَّاعَة أَنْ يُلْتَمَسَ الْعْلُمُ عُندَ الْأَصَاغِرِ » .

وبما يؤيد ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم ، أنه بسط رداءه لوفد نجران حين زاروه ، وهم نصارى ، وأكرم عامر بن الطفيل وهو كافر ؛ لآن الوافدين النَّجْرَانِين كانوا أعزاء قومهم ، وعامرا كان سيد قومه .

<sup>(</sup>١) نصيفه . نصفه . والمعنى مابلغثم منزلةأحدهم ولا نصف منزلته .

<sup>(</sup>٢) صرفا : توبة .

<sup>(</sup>٣) عدلا : فدية .

وبما تقدّم تعلم أن الناس سواء أمام القانون الإلمّى ، والتفاضل فيها بينهم بالتقوى ، ولكن تختلف مراتبهم من حيث الصفات الخاصة . فهم بذلك ينقسمون قسمين عظيمين : مسلمين ، وغير مسلمين .

أما المسلون فقد ربطت بينهم الأُخْوَةُ ، المشفوعة بالأبوّة العامة والبنوّة الممتدة إلى ما شاء الله أن تمتد : وينقسمون إلى أسر خاصة ، ومن أخص الاسر ذريته صلى الله عليه وسلم : وهى أولاد السّبطين رضى الله عنهما ، فإن لهما بنوّة خاصة مع تلك البنوة العامة . والمسلمون مهما اختلفوا فى المنزلة وتباينوا فى المرتبة ، أمام الأوامر السماوية سواء : فالتفاوت لايضع عن أحد واجباً دينياً ، ولا يُسقط حَدًّا من حدود الله ، فإن النبي \_ صلى الله عليه و آله وسلم \_ يقول : « لَوْ أَنَّ فَاطَمَةً بنْتَ نُحَدَّد سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَدَّد يَدَها »

أما القسم الثانى، وهوغير المسلمين، فإنهم ينقسمون إلى خمسة أقسام:
الأول - أهل الذمة: وهم الذين يخضعون للسلطة الإسلامية، ولا يدينون
بدينها: فإن لهم الذمة، ولهم ما للمسلمين من العدل والحقوق، وعدم التعدى
على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. ومن يفعل ذلك يجاز كما لو كان
المتعدى عليه مسلما.

الشانى — المُعَاهَد : وهو الذى يكون بين الإمامة الكبرى(١) وقومه عهد وميثاق مبرم ، فهو عند عهده وأحكام ميثاقه : له من الحقوق وعليه من الواجبات والحدود ماهو مدون فى العهد ، ولا يزال كذلك حتى ينقض العهد : فإن كان النقض عمداً انسلخ عن الاحكام المذكورة ، وبتى محفوظ

<sup>(</sup>١) الامامة للكبرى : الخلافة العظمي .

النفس والعرض والمال ، حتى يتعدّى إلى مضرة غيره ، و منالك يُحكَم عليه كا لو كان مسلما .

الثالث ــ المهادَن: وهو الذي بين جماعة المسلمين وقومه هدنة، فهو عند شروطها .

الرابع ــ المؤمن الذي لا عهد له ، ولا هدنة ، ولا حرب ، ولا ذمة بين قومه والإمامة الكبرى: فإن جاء بلادالمسلمين لحاجة ، فله حق المؤمن على نفسه وعرضه وماله ودينه ، لا يُضارّ في شيء من ذلك ، ويُكلَّف عدم التعرّض لُضَارَة المجتمع ، ويخضع لاحكام المسلمين مادام بينهم .

الخامس ــ المحارَب: فإن أحكامه تختلف باختلاف الحروب وأسبابها : فهو تابع بمقتضى الحال حتى تضع الحرب أو زارها . وإذذاك يكون من أحدالا قسام الاربعة المتقدمة ، وإن أصبح أسير افعليه حكم الاسر بشر وطه المقررة في مواضعها . كل ذلك يرينا بأجلى بيان أن من أسمى مقاصد الدين الإسلامى تعميم الامن والسلم ، وقصد الحير لجميع الطبقات ، وأنه يوجب على أهله جلب كل خير للمجتمع الإنسانى ، ودفع كل شرعنه .

والجهادالذى فرض على المسلمين ، ورغبهم الله فيه بقوله : ﴿ وَ لَا رَجْسَبُنَّ الَّذِينَ قَتُلُوا فَ سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَامُ عُندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ إنما كان لامرين : أحدهما \_ الدفاع عن الجماعة المحمدية التي تحمل هذه الدعوة المباركة : دعوة تعميم الخير والوحدة في الارض .

والآخر — إزالة العوائق التي تقف في سبيل نشر هذه الدعوة . والإسلام لم يدخل في حرب إلا بعدأنأعيته الحيل، فلم يجد مفرّآ منها ، والمسالمة ديدن المسلمين فى كل شيء، منقادين إليها بقوله تعالى: ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ . وقد روى عن عائشة رضى الله عنها : (ماخُيرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه ) . وقال صلى الله عليه وسلم : «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا» . وقد أوضح الله سبحانه وتعالى ذلك فى قوله : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ . وقال تعالى ذلك فى قوله : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ .

مما تقدّم يتبين أن مقاصد الدين الإسلامي اعتقاد الحق، وإقامة البرهان على المعتقد، حتى لا يحوم حول الحقيقة شك ولا رب و تعميم المعاملات والإخاء، وتخويل عموم الأفراد حرية محضة محدودة بحدود الحكمة ، بحيث تكفل حفظ الحياة الاجتماعية مادام في الوجود موجود، وهي مانعة من الإفراط والتفريط ، وهما الطرفان المذمومان . وهذه هي أقصى درجات المدنية . ثم أوجب حفظ المراتب والدرجات من الناس ورعايتها ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات بقدرما يؤدونه من جليل الإعمال ، وأباح لهم اشتراك غيرهم معهم في هذه المدنية العظمى ، والمنهج القويم : فقد كان سيدالخلق يعامل غيرهم معهم في هذه المدنية العظمى ، والمنهج القويم : فقد كان سيدالخلق يعامل رضى الله عنه . فهل يتخيل متخيل حسن معاملة أجل وأعظم من هذه المعاملة ؟ وما كان أغناه عن معاملة ذلك اليهودى ! وقد كان أصحابه يفدونه بالمهج وما كان أغناه عن معاملة ذلك اليهودى ؛ وقد كان أصحابه يفدونه بالمهج مذه المعاملة تحوطها الأمانة ، وتحرسها التسوية في المعاملة التي هي من شعائر المعاملة المائة المعاملة المعاملة

<sup>(</sup>١) بله: دع .

الدين الحنيف. فما أسماه ! وما أحكم مقاصده !

ولم تقتصر تعاليمه على الأمر بالعبادة ، بل أردف ذلك بالاهتمام بأمر الزراعة : وأطلبُوا الرِّزق من حَبَاياً الأرض. وفي هذا : الأمر ضمنا بالبحث عن المعادن في الأرض ، وكذلك عن المعادن في الأرض ، وكذلك الصناعة : فإنه أمر بتعلمها ، وبتعلم العلوم أينما وجدت . وقد رأى نفع بعض أعمال كفار الفرس فعمل مثلها : كعمل الحندق بإشارة سلمان الفارسي رضى الله عنه ، وإنارة المسجد الشريف من قبل تميم الداريّ ، حين أوقد قنديلا وأحضره معه ، وقد كان يضاء قليلا بإحراق الحشب ، وقد أمر أيضا بنشر العلوم والمعارف ، وحسن الإنحاء ، وتقدير الرجال ، وترتيب الجنود ، وتنظيم القوى الدفاعية . وقرر وجوب حفظ الأبدان ، وأنواع الحكمة الطبعية ، واتميم مكارم الأخلاق . وأوجب علم التاريخ ، والجغرافية ، والسباحة . ولم يدع شيئا حتى علم النجم ، والحساب ، والفصص ، وآداب المحاضرات ولم يدع شيئا حتى علم النجم ، والحساب ، والفصص ، وآداب المحاضرات وكل ما يمكن أن يكون في الأمم المتمدينة .

أما التجارة ، فقد زاولهـا هو بذاته الشريفة .

هذا فى الامور الداخلية أما الامور الخارجية فقد دعا بالبلاغ المبين ، وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق المُليَّة ، وفرق بين طبقات العالم وحدد واجباتها ، وأوجب أصول الحروب ، والهدنة ، والمسالمة ، والمعاداة ، والمراسلة والمكاتبة ، ورعاية الموازنة السياسية ، والحقوق المتبادلة ، وحقوق المحوار، والمعاهدات على اختلاف ضروبها ، ومعاملات رعايا الاجانب وأهل الذمة ، وتخويل كل فرقة حقا محدودا بالحكمة ، محوطا بالصواب . ولم يفرط

فى شىء ولم يُغفل أمرا من الأمور ، بل رغب فيه إذا كان نافعا ، ونهى عنه إن كان ضارا .

لاجرم أن الدين الإسلامى دين برهانى ، كفيل بإصلاح المعاش والمعاد، ولانك أوجب الله فيه لزوم الحكمة والحرية المشروعة ، ولم يجعل القهر والغلبة والاستعباد منه فى شىء ، و منع سلطة الحكام و استعبادهم لعباده ، و ربط معاملات الجميع بأحكامه الإقمية : فبين الحدود والحقوق والواجبات ، وقزر أصول الحرية والمساواة والاخرة المشروعة بين المسلمين ، وقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والابرة الشاملة . ولماكان لابت لتنفيذ الاحكام الربانية من قوة قاهرة ، مقتدرة على إجراء العدل الإلحقى ، أوجب الدين نصب إمام عام يقوم بتنفيذ الاحكام ، وينوب عنه عليه السلام فى الابوة العامة .

وعلى هذا الآساس قام الخلفاء العظام فى المسلمين : فسكل واحد منهم ولَّى مَنْ لاولَى له ، وقيِّم من لاقيِّم عليه ، ووارثُ مَنْ لاوارث له ، وألقيت إليهم مقاليد الاحكام طبق الاوامر الإلهَية .

لهذا وجبت معرفتهم وطاعتهم طاعة قلبية وعملية ، بحيث تطيعهم القلوب قبل الأندان ، والإخلاص لهم فى النصح لمعاونتهم على المصالح ، لأنهم أكثر الناس شغلا ، وأثقلهم أعباء .

وحبذا لوتمسك المسلمون بأهداب شريعتهم ، وعملوا بما أمرتهم به ، وانتهوا عما نهتهم عنه ، وتوادّواوتحابوا . واطّرحوا من قلوبهم الحقد والبغضاء والحسد ، وطهروا سرائرهم ، وأخذ كل منهم بيد أخيه ، ونبذوا التواكل والتدابر ، وأحلوا محله الحب الخالص من قلوب مملوءة بالإيمان : لوفعلوا ذلك ، لعزّوا بعدالذل ، واجتمع شملهم بعدأن تفرّق ، وهابهم غيرهم ، ودانت لهم الرقاب .

## المقصد الثاني عشر إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا

قرر الإسلامأن المجتمع الإنساني لا يصلح إلا إذا اجتمعت فيه أمور ستة :

## الأوّل \_ دين متّبَع

لأن الدين هو الذي يصون النفوس عن ميولها ، ويصرفها عن إرادتها السيئة ، ويحتجزها عن نزعاتها الخبيثة ، ويقهر السرائر ، ويزجر الضائر ؛ وهو الرقيب على النفوس في خلواتها ، والناصح لها في ملماتها قال بعض الحكاء: ورادب أدبان : أدب شريعة ، وأدب سياسة : فأدب الشريعة ماأذي الفرض، وأدب السياسة ماعمر الأرض ، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان ، وعمارة البلدان ، لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه ، ومن خرب الأرض فقد ظلم نفسه وغيره ، .

قال سعيد بنحميد: (ماصحةُ أبداننا بنافعة ، حتى يصحَّ الدين والخلُق) . الشانى ـــ حكومة رشيدة

ذلك بأن الحكومة برهبتها تتألف الأهوا المختلفة ، وبهيبتها تجتمع القلوب المتفرقة ، ومن خوفها تنقمع النفوس المتعادية ، لأن فى طباع الناس منحب المغالبة على ما آثروه ، والقهر لمن عاندوه ، مالا ينكفّون عنه إلا بمانع قوى "، ورادع تنفيذى ، وأنواع الرادع أربعة :

العقل الزاجر ، والدين الحاجر ، والحاكم الرادع ، والعجز الصاذ :

ورهبة الحاكم أبلغ هذه الروادع وأشدها زجراً ، وأقواها ردعا ، فقد جاء في الحديث الشريف : « إِنَّ ٱللهَ لَيزَعُ بِالشَّلْطَانِ أَ كُثَرُ مَّ ايَزَعُ بِالْقُرْآنِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللهُ حُرَّ اسّا في السَّمَاه ، وَحُرَّ اسَّا في الأَرْض، فَي السَّمَاء أَلَا اللهَ عَليه وسلم : « إِنَّ اللهُ حُرَّ اللهُ في اللَّارُ مَن النَّذِينَ يَقْبِضُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَيَدُنُونَ عَن النَّاسَ ، وقال صلى الله عليه وسلم : «الْإِمَامُ الْجَائرُ خَيْرٌ مِن الفتنة ، وَكُلُ لَا خُيْرَ فيه ، وَفي بَعْض الشَّرِ خيَارٌ ، .

وقال بعض البلغاء وأبدع: « الحاكم فى نفسه إمام متبوع ، وفى سيرته دين مشروع ؛ فإن ظلم لم يعدل أحد فى حكم ، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم ، • الحاكم : هو الذى يحرس الدين . ويحتث على العمل به من غير إهمال له ، ويدفع الأهواء عنه ، ويحفظه من التبديل فيه ، والتأويل له ، ويزجر من شذ عنه بارتداد ، أو بغى عليه بعناد ، أو سعى فيه بفساد .

وهو الذى يذب عن الأمة عدوًا فى دينها ، أو معتديا على أموالها وأرضها وأنفسها . وهوالذى يعمر البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها و مسالكها ، وهو الذى يُجرى فى أموالها جباية وإنفاقا على سنَن الشريعة العادلة . وهو الذى ينظر فى مظالم أهلها ، ويستوى فى الحكومة بينهم . ويعتمد النصَفّة فى فصل أحكامهم .

وهو الذي يقيم الحدود على مستحقيها ، من غير تجاوز فيها ، والاتقصير عنها ، وهو الذي يختار أعوانه ورجاله من أهل الكفاية فيها ، والامانة عليها . ومن استقل بهذه الشؤون حقا من الحكام ، فهو مُستوجبُ لطاعة رعيته ومناصحتهم ، مستحقّ لصدق ميلهم ومحبتهم . ومن قصّر عنها ولم يقم بحقها

وواجبها ، كان بها مؤاخَذا ، وعليها معاقبا ، ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت ، يتربصون الفرص لإظهارها ، ويتوقعون الدوائر لإعلانها : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير أَيَّتُكُمُ الَّذِينَ تُحبُّونَهُمْ وَيُعِنُونَكُمْ وَيُعِنُونَكُمْ وَيُعِنُونَكُمْ وَيَعْنُونَكُمْ وَالْعَنْونَكُمْ وَالْعَضُوه .

وقد كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاصرضى الله عنه : « إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه . فاعرف منزلتك من الناس » .

وسبب هذا أن خشية الله تبعث على طاعته فى خلقه ، وطاعته فى خلقـه تبعث على محبته ، فلذلك كانت محبتهم دليـــلا على خيره وخشيته ، وبغضهــم دليــلا على شره وقلة مراقبته .

ومر الأمثلة العالية فى رشد الحاكم ماروى أن عمر بن الخطاب قال لابى مريم السَّلُولى ـ وهو الذى قتـل أخاه زيد بن الخطاب : ـ . والله إنى لأحبـك حتى تحبَّ الارض الدم ، . قال : «أفيمنعنى ذلك حقا؟ ، قال : «لا . قال : « فلا ضير : إنمـا يأسَى على الحب النساء ، ا

### الثالث ــ عدل شامل

عنى الإسلام بإقامة العدل عناية عظيمة ، لانه أس الملك وقوامُه ، وعدته ونظامه ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ ﴾ . وقال تعالى :

﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـ آنُ (١) قَوْمِ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا ﴾ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطُ شُهَـ دَاءَ لِلهُ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ . ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ .

وسر ذلك أن العدل الشامل يدعو إلى الطاعة ، ويبعث على الآلفة ، ويستوجب المودة ، و تعمّر به البلاد ، و تنمى به الآموال . وليس شيء أسرع في خراب الآرض ، و لاأفسد لضائر الخلق من الجور ، لانه لا يقف عند حد ، ولا ينتهى إلى غاية ، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل . تأمّل قوله صلى الله عليه وسلم : «ثَلَاثُ مُنجياتٌ وَرُلَاثُ مُهْلكاتٌ : فَأَمّا المُنجياتُ : فَاللّهُ وَالْفَقْرِ فَى اللّهِ وَالْفَلْدِ ، وَالقَصْدُ فَى الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَأَمّا المُهْلكاتُ : فَأَمّا المُنهَى وَالْفَقْرِ وَأَمّا المُهْلكاتُ : فَشَحْ مُطَاعً ، وَهُوَى مُتّبعً ، وَإِعَابُ المَرْء بنفسه » .

وانظر قول الإسكندر لحكاء الهند \_ وقد رأى قلة الشرائع بها \_:

« لَمَ صارت سُنَ بلادكم قليلة ؟ ،، . قالوا : , الإعطائنا الحق من أنفسنا ،

ولعدل ملوكنا فينا ،، . فقال لهم : , و أيما أفضل : العدل أم الشجاعة ؟ ،، .

قالوا : , وإذا أستُعمل العدل ، أغنى عن الشجاعة ،، .

وتدبر قول بعض البلغاء : ﴿ إِنَّ العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ، ونصبه للحق : فلا تخالفه في ميزانه ، ولا تعارضه في سلطانه . واستعن على العدل بحَلتين : قلة الطمع ، وكثرة الورع ،، .

<sup>(</sup>١) الفنآن : البنض . والمعنى : لايحملنكم بنض قوم على ترك العدل فيهم

#### ضروب العدل

للعدل ضروب شتى:

منها: عدل الإنسان فى نفسه ، وذلك بحملها على المصالح ، وكفها عن الفضائح ، ثم بالوقوف فى أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ، فإن التجاوز فيها جور ، والتقصير فيها ظلم . ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم ، ومن جار عليها فهو على غيره أبلغ جورا

انظر إلى قول بعض الحكماء: ٠٠ من توانى في نفسه ضاع ٠٠. .

ومنها: عدل الإنسان فيمر. دونه ، كالحاكم فى رعيته ، والرءيس مع مرموسيه . وعدله فيهم يتحقق بأمور أربعة : اتباع الميسور ، وحذف المعسور ، وترك التسلط بالقزة ، وابتغاء الحق فى السيرة ، لأن اتباع الميسور أدوم ، وحذف المعسور أسلم ، وترك التسلط أوجب للمجة ، وابتغاء الحق أبعث على النصرة . ومن لم تجتمع له هذه الأمور من الحكام أو الرؤساء ، كان الفساد بنظره أكثر ، والاختلاف بتدبيره أظهر .

تأمّل قوله صلى الله عليه وسلم: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، مَنْ أَشْرَكُهُ اللهُ فِي سُلْطَانِهِ ، فَجَارَ فِي حُكْمه ». وتأمّل قول بعض الحكاء: «أقرب الاشياء صَرْعَةُ الظَّلُومَ ، وأنفذ السَّهَام دعوة المظلوم ، . وقول أَذْدَشير بن بابك: « إذا رغب الملك عن العدل ، رغبت الرعية عن طاعته ، ، وقول أنوشروان لما عوتب على ترك عقاب المذنبين : « هم المرضى ونحن الاطباء ، فإذا لم نداوهم بالعفو عنهم ، فمن لهم ؟ ، ، .

ومنها: عدل الإنسان مع مر. فوقه: كعدل المحكومين مع الحكام،

والمرءوسين مع الرؤساء : وقوام ذلك إخلاص الطاعة ، وبذل النصرة ، وصدق الولاء : فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل ، وبذل النصرة أدفع للوهن ، وصدق الولاء أنني لسوء الظن . ومن لم تتم له هذه الامور من المرءوسين . تسلط عليه من كان يدافع عنه ، واضطر للى اتقاء من كان يقيه . وفي هذا يقول البحترى :

متى أحرجت ذاكرم، تَخَطَّى إليك ببعض أخلاق اللئام وما أبدع قول بعض الحكاء: «إن الله لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه، وحقه شكر النعمة، ونصح الأمة، وحسن الصنيعة، ولزوم الشريعة، ومنها: عدل الإنسان مع إخوانه ونظرائه: وآية ذلك ترك الاستطالة (۱)، واجتناب الإدلال (۲) وكف الأذى: فترك الاستطالة أدعى إلى الألفة، وجانبة الإدلال أبتى للعطف والرحمة، وكف الآذى مرومة ونصَفة.

تأمل بديع قوله صلى الله عليه وسلم: الا أُنبَّكُمْ بِشَرَارِ النَّاسِ؟ ، قَالُوا: بَلَى . يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: «مَنْ نَزَلَ وَحْدَهُ ، وَمَنَعَ رَفْدَهُ (٣) وَجَلَدَ عَبْدَهُ ، . ثَمِ قال: « أَفَلَا أُنبَّتُكُمْ بِشَرّ مِنْ ذَلِكَ ؟ ، قالوا: بلى . يا رسول الله ، قال: «مَن لا يُرْجَى خَيْرُهُ ، وَلا يُؤْمَنُ شَرّهُ ، . ثم قال: « أَفَلا أُنبَّتُكُمْ بِشَرّ مِنْ ذَلِكَ ؟ . . قالوا: بلى . يارسول الله ، قال: «مَن يُبغضُ النَّاسَ وَيُبغضُونَهُ » . ذَلك ؟ . . قالوا: بلى . يارسول الله ، قال: «مَن يُبغضُ النَّاسَ وَيُبغضُونَهُ » . وانظر إلى قول بعض الحكاء في بارت قبح الظلم في صوره المختلفة ، وانظر إلى قول بعض الحكاء في بارت قبح الظلم في صوره المختلفة ، ومعانيه المتغايرة : والحاكم السوء بخيف البرىء ، ويصنع الدنيء ، والبلدالسوء

<sup>(</sup>١) الاستطالة : النطول والامتنان . ﴿ ٢) الادلال : مجاوزة الحد في النجني .

<sup>(</sup>٣) رفده : معونته ۰

يجمع السِّفَل ، ويورث العلل. والولد السوء يَشين السلف ، ويهدم الشرف ، والجار السوء يُفشى السر ، ويَهتك الستر ، فما أنفع العدل! وما أضرَّ الجور!

### الرابع - الأمن العام

فى ظل الامن العام تطمئن النفوس ، وإليه تهش السرائر، وتطمئن الخواطر، وتنبعث الهمم ، ويسكن البرىء ، ويأنس الضعيف : فلا راحة للخائف ، ولا طمأنينة للوجل ، لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ، ويحجُرهم عن تصرفهم ، ويحول بينهم وبين المواد التي بها قوام أودهم ، وانتظام حالهم والخوف على النفس . ومنه : الخوف على الأهل ومنه : الخوف على الأهل من الخوف على المال . وقد يستوعب جميع الأحوال . ولكل من ضروبه حظ من الوهن ، ونصيب من الحزن

#### الخامس ــ تو فير أسباب اليسر

فبه تتَّسع النفوس فى مختلف أحوالها، ويشترك ذو الإكثار والإقلال، فيقل فالناس التغابن، وينتنى عنهم تباغض الفقر، وتجنح النفوس إلى التوسع، وتكثر المؤاساة والتواصل، ويطَّرد نموُّ التعامُل، فتفشو الآمانة، ويكثر السخاء، ويستفيض الخير فى الناس

تأمل ما كتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى ، إذيقول: « لا تستقضين إلا ذا حسب أو مال ؛ فإن ذا الحسب يخاف العواقب، وذا المال لايرغب فى مال غيره ،

من أجل ذلك لا يتسنى لمصلح أن يتم إصلاحه فى أمة ، إلا إذا وفر لهـــا

أسباب الثراء، ودرأ عنها دواعى الضيق والفقر، لأن ثراء الأمة من قواعد صلاحها، ودواعى استقامتها وفلاحها. وفوزهافيها تحاول، واطراد نجاحها فمها تقصد.

### السادس \_ غرس الآمال في نفوس الناس

إن الأمل الفسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه (١) ، ويدعو إلى اقتناء ما ليس يُؤمَّل فى دركه بحياة أربابه ولولا أن الخَلَف ينتفع بما أنشأ السلف ، حتى يصير به مستغنياً ، لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه : من منازل السكنى ، وأرض الحرث ، ومرافق الحياة ، وفى ذلك من الإعواز (٢) والتعطيل ، وتعذر الإمكان مالا خفاء فيه .

الأمل الفسيح هو الذي حدا الحاق إلى عمارة الدنيا وإتمام إصلاحها، فأصبحت تنتقل بعمرانها إلى قرن بغد قرن (٣)، فيتم الثانى ما أبداً الأول من عمارتها، ويرم الثالث ما تركه الثانى من شعثها، لتكون أحوالها على كر العصور ملتئمة، وأمورها على مر الدهور منتظمة. ولو قصرت الإمال ماتجاوز الواحد حاجة يومه، ولا تعدى ضرورة وقته، ولكانت تنتقل إلى مَن بعده خرابا لا يدرك منها حاجة، ثم تنتقل إلى مَن بعد بأسوأ من ذلك حالا، حتى لا ينسَى بها نبت، ولا يمكن فها لبث: تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: والآمل رَحَةً مَن الله لأمري م. و تأمل قول الشاعر:

وللنفوس ـ وإنْ كَانَت على وجل من المنيـــة ـ آمالٌ تقوِّيها فالصبرُ يبسطُها، والدهرُ يقبضُها والنفسُ تنشُرُها، والموتُ يَطويها

<sup>(</sup>١) أستيماب الشيء: الاتيان عليه كله ، وعدم ترك شيء منه .

<sup>(</sup>٢) الاعواز : الفقر . (٣) القرن : أمل زمان واحد . (٤) الشعث : الحلل

هذه هي الأمور الستة التي تصلح بها أحوال الأمم، و تنتظم جملة أمورها، وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالها وفسادها.

ولاغرو: فقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة أحاطت بجميع ما يكفل خير البشر. فما كان منه أمس حاجة وأشد لزرما ، فصّلته وشرحته على أكمل بيان ، وما كان أقل فى الاحتياج إليه وليس من الضروريات المعيشية أو التهذيبية ، رمزت إليه ، وأشارت إلى طرق تعلمه من أهله ، وسهلت السبيل إليه . ولهذا ظلت شريعته وستظل محفوظة الموارد ، مطردة الفواعد : لاتختل منها قاعدة ، ولا يبطل منها حكم . ولو كانت من وضع البشر لاختلت ، وفسد نظامها ، كما تختل نُظُم البشر على اختلاف العصور وتعاقب الاجيال .

دين ظهر للمنصفين من المؤرخين والباحثين ، أنه لم ينتشر بالسيف كا يُرجف المرجفون . لأن محمداً عليه الصلاة والسلام ، لما قام بدعوى الرسالة كان واحداً وحدة الحقالذي يدعو إليه ، فريدا لاعون له من الناس ، ولم يكن صاحب سلطان ، ولا متمكنا بعصبية عشيرة قادرة ، بل إنه عند قيامه بتلك الدعوى بين جماهير الأمم ، كان من عشيرته أوّلُ من كذبه في دعواه ، وعاداه أشد المعاداة ، وسلط عليه أشرارها بالاذي وتسفيه الرأى . ومع ذلك ظل عليه الصلاة والسلام صابراً على أذى من آذاه : يدعو الحلق ومع ذلك ظل عليه الصلاة والسلام صابراً على أدى من آذاه : يدعو الحلق ماهم عليه ، حتى وضح الحق لمن أراد الله تعالى هدايته . فأخذت العقول ماهم عليه ، وهو حيند لم يَسُلَّ سيفاً ولم يأم السليمة تقبل دينه ، وتستحسن شريعته ، وهو حيند لم يَسُلَّ سيفاً ولم يأم الراقة قطرة من دم أجد ، بل كان يقول بلسان الفرآن : ﴿لَا إِكْرَاهَ فَى الراقة قطرة من دم أجد ، بل كان يقول بلسان الفرآن : ﴿لَا إِكْرَاهَ فَى المَا الفرآن : ﴿لَا إِكْرَاهَ فَى

الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿ وَيَأَيَّا الَّذِينَ آ مَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُكُمْ أَنْدُنِهُ مَنْ طَلَّ إِذَا الْهَيْدَ مُنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ ،

أنبأنا التاريخ على لسان المنصفين ، أن دين محمد عليه السلام شاع قبل هجرته من مكة إلى المدينة ، وقبل مشروعية الجهاد فيها ؛ وقبلته العقول السليمة ، واستحسنته الطبائع الكريمة ؛ بلا خوف ولا رهبة .

وكذلك أنبأنا أن الناس دخلوا فى دينه أفواجا بعد مشروعية الجهاد، وهم على خوف من أذى أعداء الدين.

وأنبأنا كذلك ، أنه لما لم تفلح الموعظة والبراهين فى إقناع المخالفين المعاندين ، الذين أرادوا صدّ الدعوة واستئصالها ، وزادتهم معاملة الرفق واللين طغيانا واجتراء على الدعوة وصاحبها سشرع الله الجهاد ، وحاطه بقيود تدرأ القسوة والتنكيل .

دين أحاط بكل حكمة باهرة ، واحتوى كل خصلة حميدة ، وكفل انتظام حال البشر ، وصلاح أحوالهم ، وطهارة نفوسهم ، وعمارة ديارهم ، وكف أشرارهم ، وجاءهم بعقائد \_ فضلاعن سلامتها من كل خرافة ودنيَّة \_ تحث الآخذين بها على التكمل ،

دين يأمر باتقاء كل مضر للإنسان في دينه و دنياه ، و الإخلاص في العمل لله تعالى ، و البر بالناس و الإحسان في العمل ، و النصيحة لحلق الله تعالى ، و الصبر على الشدائد و مقاومة الأهوال و الآلام ، و الرضا بما يرضى الله تعالى ، و كظم الغيظ عند الغضب ، و ترك المجازاة للذنب مع القدرة عليها ، مالم تكن حداً من حدود الله تعالى ؛ و يأمر كذلك بالاغتباط بعمل الخير ، و بالسخاء ، و الكرم ،

والشجاعة والمحافظة على الحرّم والدين، وبالثبات عندالمخاوف، وبالرغبة الصادقة فى الآناة بقدر ما يمكن، وبالتؤدة فى التوجه بحو المطالب، وبالتألى فى الحصومات والحروب، وبحسن الانقياد بما يؤدى إلى الجيل، وبمحبة ما يكل النفس؛ وبالحكمة، والشكر، والحوف من الله تعالى، والرجاء فيه، وباتفاق الآراء فى المعاونة على تدبير المعاش، وبالوفاء، والرحمة بخلق الله تعالى، وبالإصلاب بين عباده، وبالأمانة، وإنجاز الوعد، والوفاء بالعهد، والحب فى الله، والبغض فى الله، وبحسن الظن، وبالمبادرة إلى عمل الخير، وبالصلابة فى أمر الدين، وبالأنس فى الله والشوق إليه، وبملازمة الأعمال الجيلة، والحرص على ما يوجب الذكر الجيل، وبالتحرّج عن أى أذى يلحق الغير مطلقا، وباكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم، وإنفاقه فى المصارف الحيدة، وتحرير النفس من ربقة الشهوات، رمحاسبتها ومعاتبتها على ما تقع فيه من الموبقات. . . . إلى ماشئت من المكارم والمراحم.

دين ينهى عن الشرك بالله ، والإضرار بالناس، والفسق ، وعصيانه تعالى في أوامره و نواهيه ؛ وعن اتباع الهوى ، والرياء ؛ وعن الكبر ، والحقد ، والعجب والحسد ، والشهاتة ، والتهوّر ؛ وعن الطّيرة (١) والتشاوّم الذى لاسند له من الشرع ؛ وعن البخل ، والشح ، والإشراف ؛ وعن الكسل والبطالة والعجلة في الأمور ؛ وعن الفظاظة ، وغلظة القلب ، والوقاحة ، وقلة الحياء ؛ وعن الجزع وكفران النعم ؛ وعن السخط والغضب ؛ وعن الصعف في أمور الدين ؛ وعن الطيش والحفة ، وعن العناد والمكابرة في الحق ، وعن الشره والطمع ، وعن الحية لغير دين الله تعالى ، وعن القنوط من رحمة الله ، وعن

<sup>(</sup>١) الطيرة : ما يتشاءم به .

محية الظَّلَمة والفَّسَقة ؛ وعن النميمة ، وإفشاء السر ، والسخرية ، والاستهزاء بالناس ، واستصغارهم ، وعن اللعن ، والسب ، والتنابز ، (١) واللمز (٢) والتعيير ، والمراء؛ وعن الخوض في الباطل ، والمسألة لغير مضطر ، وعن الشفاعة السيئة ، والأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف، وعن البحث في عيوبالناس، والدعاء للظالم بالبقاء، وعن كتمان الشهادة، وشهادة الزور، وقذف المحصنات الغافلات، وتعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله، وعن المن بالصدقة ، وكفران نعمة الخلق المؤدّى إلى كفران نعمة الخالق ، والاستطالة في الأعراض، وذكر الناس بمــا يكرهون في أنفسهم أو فيمن ينتسب إلهم ؛ وعن نقض العهد ، وخلف الوعد، والخيانة ، والمكر والخديعة والفتنة ؛ وعر. شرب المسكرات التي تذهب بالعقل، وعن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، ويخس الكيل، أو الوزن أو الذرع، وعن النجش، (٣) وإنفاق المال في المحرمات، وإبذاء الجار ولو كان مخالفاً في الدين، وعن السرقة ، والغصب ، والربا ، وعن التدابر ، والتشاحن ، وعن أخذ الرشوة ـ من محق أو مبطل، ولوكانت في صورة هدية، وعن خذلان المظلوم مع القدرة على نصرته . . . . إلى غير ذلك عما يضر بالمجتمع ، أو النفس ، أو المال، أو العقل.

دين سن أحكام الزوجية على أكمل نظام: وأحفظه لحقوق كل مرب الزوجين عندالاجتماع ، وعندإرادة الافتراق؛ وأباح لهما الفرقة ، تفاديا بما عساه أن يحصل لواحدمنهما أولهما إن منعامنه ، وجعل سلطة الفراق بيدالرجل؛

<sup>(</sup>١) التنابر : التماير بالألقاب . (٢) اللمز : عيب الناس في وجوهم .

<sup>(</sup>٣) النجش : أن تزيد في الثمن لتوقع غيرك .

لآنه هو المكلف الإنفاق عليها، فلا يرضى بفرقتها وضياع ماأنفق إلا إذا اضطرّ غاية الاضطرار. وفرض على الرجل النفقة، لآنه أقدر بطبيعته على الكسب من المرأة، وعلى احتمال المشاقّ وركوب متن الأهوال. واستحسن للمرأة القيام بمصالح البيت الداخلية، وتربية الأولاد، ولذلك أمرها بالحجاب صونا لها، ومحافظة عليها: كما يحافظ على الشيء النفيس الدى يُضَنّ به على الانظار ومتى ألفت المرأة الحجاب وجدته محبوبا، لاحبس فيه ولا تضييق، ولا يمنعها من زيارة أرحامها، وغشيان أماكن العلم، لتتعلم ماتحتاج إليه من أمور دينها و دنياها.

دين جاء والرق منتشر بين الامم ، والرقيق يعانى أنواع الظلم والقسوة ، فنهى أشد النهى عن إيذائه ، وتوعد من يؤذيه بالعقاب الاخروى ، ورغّب فى تحريره بحصول الثواب الجزيل ، وشرع وسائل كثيرة تكفل تحريره ، وتقصير مدّة الاسترقاق ، وكفل مساواة معيشته بمعيشة سيده .

وقصارى القول: أن الباحثين مهما يطل استقصاؤهم محاسن هذا الدين، وفضله على بنى الإنسان فى معاشهم، لا يجدون إلى ذلك سبيلا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا: ﴿ مَافَرٌ طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

# البَّابُ لِبِهِ النَّاسِعِ محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق

خص الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بخصائص وفيرة، ومحامد كثيرة، جعلته أفضل الخلق على الاطلاق، وأرفع الناس درجة، وأقربهم زلنى، وأكرمهم منزلة عند من يعلم السر وأخنى. وفضله على خاصته وأحبابه، وأعلى فى الدارين مقامه حتى قرن اسمه باسمه، وذلك لعمرى تشريف ليس فوقه زيادة لمستزيد

وحسبك شاهداً على ذلك ما يلى :

(١) آتاه الله الكالى الخلق والخلق، والاقوال والاعمال: فجمّله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم، وكساه حسن القبول، فاستهال الفلوب، وانقادت النفوس لموافقته، وثبتت على محبته ومناصرته، وأمده برجاحة العقل، وصدق الفراسة، ومنحه زهداً فى الدنيا وإعراضاً عنها، واكتفاء بالبلاغ منها، وتواضعا للناس وهم له أتباع، وخفض الجناح لهم وهو فيهم مطاع، ووهبه الحلم والوقار، فما هزه طيش، ولا استفره خرق، وأفاض عليه العلوم الجمة الباهرة، والحكم البالغة، وجعله أفصح الناس لسانا، وأوضحهم بيانا، وأوجزهم كلاما، وأجزلهم ألفاظاً.

( ٢ ) خصّه الله جل شأنه بخمس لم يعطهن أحداً من خلقه ــ تأمل ما رواه جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(أُعطِيتُ خَمَّا لَمْ يُعطَهُن أَحَدُ قَبلِي: كَانَ كُلْ نَبِيٌّ يُبعَثُ إِلَى قَوْمِه خَاصَّةً

وَبُعْشُ إِلَى كُلِّ أَحْرَوا أَسُودَ (١) ، وَأُحلَّت لِي الْغَنَائُمُ وَلَمْ نَحَلَّ لِأَحْدَقَبْلِي ، وَجُعلَت لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ؛ فَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أُمْنِي أَدْرَكَتهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ) رواه البخارى وفي رواية الإمام أحمد : (وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، فَأَخْتَرْنَهَا لِأُمَّتِي : فَهِي لَمِنْ لَوْ يُشْرِكُ بَالله شَيْئًا) .

وفى حديث مسلم: ﴿ أُعطِيتُ سِتًّا ﴿ بِزِيادةِ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلْمِ (٣) وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ ﴾ .

(٣) تصرمت معجزة كل نبى وانقضت ، ومعجزة سيد الأولين والآخرين — وهى القرآن الكريم — باقية إلى يوم الدين .

(٤) أخذ الله تعالى الميثان على النبيين: آدم فمن بعده، أن يؤمنوا به وينصروه، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّهِيِّنَ لَمَا آ تَيتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَيَنصروه، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّهِيِّنَ لَمَا آ تَيتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحَكْمَةً مُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَوْرَثُمْ وَحَكْمَةً مُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ وَأَخَدُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِنَّ إِصْرِى، قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ فني هذه الآية من التنويه بمحمد صلى الله عليه وسلم والتعظيم القدرة، ماليس وراءه مطمع

<sup>(</sup>١)كلأهر وأسود : جميعالناس ، عربهم وعجمهم .

<sup>(</sup>٢) أى قلة اللفظ وكثرة المعنى . (٣) الاصر : العهد .

و إلى شيء من ذلك يشير الشيخ الآكر محيى الدين فى قوله: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعطى جميع الآنبياء والرسل مقاماتهم فى عالم الأرواح، حتى ظهر بجسمه صلى الله عليه وسلم.

- (ه) أثنى الله تعـالى على خُلُقِهِ صـلى الله عليـه وسلم : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظيمٍ ﴾ وهذا غاية الثناء .
- (٣) أخبر الله جل شأنه أنه وملائكته يصاون على النبي ، وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ، وليس هناك شرف ورفعة فوق هذا : العناية الأزلية القديمة أفاضت عليه الرحمة ، والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يلهجون بالاستغفار له ، والمؤمنون يضرعون به إلى العلى الكبير (٧) حوت الكتب القديمة السالفة ، حوت من البشائر بنبؤة محمد صلى الله عليه وسلم مالا سبيل إلى إنكاره .
- (A) انقطع الكهنة عند مبعثه ، كما انقطع استراق السمع . وفي هذا قضاء على الدُّجِل والشعوذة ، وإمانة الشرك الحني .
- (٩) أو تى صلوات الله عليه الكتاب العزيزو هو أمى لا يقرأ و لا يكتب ، و لا اشتغل بمدارسة ، و لا تخرج فى كلية ، و لا انتظم فى جامعة ، و حفظ الله كتابه المنزل عليه من التبديل و التحريف ، فقال جل شأنه : ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْباَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد ﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِنّا نَحْنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد ﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِنّا نَحْنُ نَوْلُنَا الدُّكُرَ وَإِنّا لَهُ خَلَفُهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد ﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِنّا نَحْنُ لَمْ يَعْلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ يَعِدُوا إِلَى طُواتُف الملاحدة ومن نحا نحوهم على إبطاله أو إفساده ، في لم يجدوا إلى

ذلك سييلا.

أضف إلى ذلك أن الله تعالى يسر حفظه لمتعليه. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. وماعرف ذلك لكتاب غيره، وأنه مشتمل على جميع ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور، وفضّل بالمفصّل (١) والمثانى والسبع الطُّول. أما المفصّل فآخره: ﴿ قُلْ أُعوذ بِرَبِّ النّاسِ ﴾. وأوله — على ما رجح النواوى — سورة الحجرات. والمثانى هي سورة الفاتحة (٢)، كاجاء في البخارى من حديث أبي هريرة. وأما السبع الطول: فأولها البقرة، وآخرها الانفال وبراءة جميعا، لانهما كسورة واحدة، ولذلك لم يفصل ببنهما بالبسملة. أوهي من البقرة إلى الاعراف، والسابعة سورة يونس.

(١٠) أقسم الله بحياته صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: ﴿لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾. والإقسام بحياته يدل على شرف حياته وعزته عند الله العزيز الحكيم.

(١١) شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل من جميع شرائع الأمم المتقدّمة ، وأتمها إحاطة بمصالح الدنيا والدين .

فقد كانت شريعة موسى عليـه السلام شريعة شدة وقهر: أمروا بقتل أنفسهم، وحرمتعليهمالشحوموذواتالظفر وغيرها منالطيبات، وحرمت

<sup>(</sup>۱) سمى بالمفصل لكثرة فصوله أىسوره (۲) سميت الفاتحة بالمثانى لأنها تننى فىالصلاة أى تىكرر أو لاشتهالها على ماهو ثناء على انته

عليهم الغنائم ، وعُجِّل لهم من العقوبات ماعُجِّل ، وحُمِّلُوا من الآصار (١) والأغلال مالم يحمله غيرهم ، وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الله تعالى هيبة ووقاراً ، وأشدهم بأساً وغضباً لله تعالى ، وبطشاً بأعداء الله ، وكان لا يستطاع النظر إليه

أما عيسى عليه السلام فكان فى مظهر الجمال ، وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان ، لا يقاتل ولا يحارب : تأمل قول الإنجيل : (من لطمك على خدّك الايسر ، ومن نازعك ثوبك فأعطه ردالك ) .

وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكان مظهر الكال الجامع للقزة والعدل، والشدة في الله، واللين، والرأفة، والرحمة. فشريعته أكل الشرائع، وأمته أكل الأمم، وأحوالهم ومقاماتهم أكل الاحوال والمقامات، ولذلك أتت شريعته بالعدل فرضاً، وبالفضل ندبا، وبالشدة في موضع الشدة، وباللين في موضع اللين؛ فتذكر الظلم وتحرّمه، والعدل و تأمر به، والفضل و تندُب إليه: تأمل قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاهُ سَيِّنَةُ سَيِّتَةً مُثلُها ﴾ . فهذا عدل . وقوله تعالى: ﴿ وَبَرْ لَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١) الذنوب .

فالتحريم على أمة محمد رحمة ، وعلى من كان قبلهم لم يخل من عقوبة ، تمشيا مع كل حال بمــا يناسبها ، سنة الله فى خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ·

هذه أمة محمد ، جعلها الله خير أمة أخرجت للناس ، فكمل لهم من المحاسن مافرقه في الانبياء قبله ، مافزقه في الانبياء الكريم من المحاسن مافرقه في الانبياء قبله ، وكما كمل في كتابهم من المحاسن مافرقه في الكتب قبله . فأتباع محمدهم المجتبون قال (تعالى) : ﴿ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

(۱۲) لا تكاد تخلو سورة منالقرآن الكريم من ذكره صلوات الله عليه بتنويه أو تفضيل:

إن الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً رحمة للعالمين ، وبعثه داعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً ، وأنزل عليه الفرقان فيه تبيان كلشىء ترغيباً وتحذيرا ، وشرحله صدره ، ورفعله ذكره ، وبذلك فضله على الانبياء والمرسلين تفضيلا وشرفه عليم تشريفاً .

وحسبه شرفاً أنه لاتكاد تخلو سورة من سور القرآن منذكره ـكما قلنا ــ بضرب من ضروب الفضل والإنعام .

ولا يتسع المقام لاستقراء الآيات الدالة على مناقبه ومفاخره ؛ فقد أفرد لذلك بعض المؤلفين المقدمين كتباً استوعبت جميع ماورد فى القرآن من هذه الآيات ، وحسبنا أن نجتزئ بما يلى :

١ - ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَا ثُمَّا اللهِ عَنْ رَسُلهِ ، وَقَالُوا سَمْعَنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَوْ اللهِ مَا يَانَ أَحَدِ مِنْ رُسُلهِ ، وَقَالُوا سَمْعَنَا وَأَطَعْنَا فَعَمْرَانَكَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلهِ ، وَقَالُوا سَمْعَنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَيْكَ المَصِيرُ ﴾ فَفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ ﴾ فَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ ﴾

٢ - ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِّعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ
 وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ وَلُل أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَوْا فَإِنَّ اللّهَ
 لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾
 لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾

٣ - ﴿ فَهِمَا رَحْمَة مِنَ ٱللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاللَّهِ فَي اللَّمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلُ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاللَّهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي اللَّمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلُ عَنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاللَّهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي اللَّمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلُ عَنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)

هُ اَخْتُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾
 النساء: ١٤)

٦ -- ﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِثْكَةَ وَعَلَمْكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾
 قضلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

 بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (المائدة: ١٥، ١٥)

٨ - ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرِفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾
 ٨ - ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرِفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا للهِ وَللَّرْسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَــَا يُحْيِيكُمْ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُمْ إَلِيهَ تَحْشَرُونَ

( الأنفال : ٢٤ )

١٠ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَدِّبَهُمْ وهِ
 يَشْتَغفُرُونَ ﴾

11 - ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَانُ اللّهُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إَلِيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِي مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ ﴾ (التوبة: ٣٧)

١٢ - ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا يَحْزَنْ إِنَّ ٱللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ وَأَلَّهُ مُعَا فَي الْغَلَيْ وَكَلِمَةُ ٱللهَ هِي الْغَلَيْ وَأَلَيْهُ وَكُلِمَةُ ٱللهَ هِي الْغُلَيَّا وَأَلَيْهُ وَكُلِمَةُ ٱللهَ هِي الْغُلْيَا وَأَلَيْهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: ٢٩)

١٣ – ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَير لَكُمْ يُؤْذُونَ يُؤْمِنُ بِاللَّهَ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ \* يَحلِفُونَ بِاللَّهَ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَى أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة : ٢٠ و ٢٠)

١٤ - ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* أَعَدَّ اللهُ كَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* أَعَدَّ اللهُ كُمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَغْتِمَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْذُ الْعَظِيمُ ﴾

(التوبة: ۸۷ و۸۸)

١٥ - ﴿ لَقَدْ جَاءً كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنَتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

الْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ هِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

(التوبة: ١٢٨ و ١٢٩)

١٧ - ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ (٢٥)

ٱلْأَقْصَى الَّذِي بَارَ كُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آ يَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء: ١)

١٨ - (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبَّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ (الإسراء: ٧٩) - (مَ عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبَّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ 1 - (فَإِنَّمَ يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنْذُرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ 19 - ﴿فَإِنَّمَ نَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنْذُرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ (مريم: ٧٧)

٢٠ - ﴿ طَلَّهُ ﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ (طه: ١ و٢)

٢١ – ﴿ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الحج: ٦٧)

٢٢ – ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ، الَّذِي يَرَاكُ حِينَ تَفُومُ ، وَتَقَلَّبُكَ

في السَّاجِدِينَ م إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ﴾ (الشعراء: ٢١٧ – ٢٢٠)

٣٣ ــ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْـلُو مِنْ قَبِلْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَعُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَعُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تُعُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَعُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَعُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَعُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَعْطُلُونَ ﴾ لَا وَلا تَعُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لا يَعْطُلُونَ ﴾ لَا وَلا تَعْطُلُونَ ﴾ لَا الله الله وَالله عَلَيْ الله الله وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله وَالله عَلَيْ الله الله وَالله عَلَيْ الله وَالله وَالله عَلَيْ الله وَالله وَاللّه وَاللّ

٢٤ - ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَــكَ لِلَّهِ حَنِيفًا فَطْرَةَ ٱللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيلَ لَخِلْقِ ٱللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيعْلَمُونَ ﴾ (الروم: ٣٠)

٧٠ - ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَ الْجُهُ أُمَّهَا تُهُمْ ﴾ - ٢٥ - ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَ الْجَهُ أُمَّهَا تُهُمْ ﴾

٢٦ - ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللهَ

وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَّرَاللَّهَ كَثيرًا ﴾ (الأحزاب: ٢١)

٢٧ - ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةً إِذَا قَضَى أَللُهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ (الاحزاب: ٣٦)

٢٨ - ﴿ يَا أَيُّمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ وإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴾ وإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٤٥ -٤٧)

٢٩ - ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَا ثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا تَسْلِيماً ﴾
 عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا تَسْلِيماً ﴾

٠٣٠ (يَسَ ، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ، عَلَى صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ) (يس: ١-٤)

٣١ – ﴿ فُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، إِنْ هُوَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، إِنْ هُوَ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، إِنْ هُوَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَا اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ا

٣٧ - (وَالَّذَى جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُتَّقُونَ \* لَمُمْ مَا اللَّهِ عَلَمُ الْمُتَّقُونَ \* لَمُمُ مَا يَشَامُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الزمر: ٣٣ و ٣٤)

٣٣ - ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إَلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُهُ

قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا تُضَى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِين ﴿ قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمُعْنَا كَتَابًا قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا تُطَيِّمُ وَلَمْ اللَّهِ مُسْتَقَيمٍ ﴿ أَنْوَلَ مِنْ الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقَيمٍ ﴿ أَنْوَلَ مِنْ الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقَيمٍ ﴾ يَاقَوْمَتَا أَجِيبُوا دَاعِي اللّهَ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ يَاقُو مِنَا أَلِيمٍ ﴾ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

٣٤ – ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمِّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهِدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيًا \* وَيَنْصَرَكَ اللهُ نَصْرًا عَرَاطًا مُسْتَقِيًا \* وَيَنْصَرَكَ اللهُ نَصْرًا عَرَاطًا مُسْتَقِيًا \* وَيَنْصَرَكَ اللهُ نَصْرًا عَرَاطًا مُسْتَقِيًا \* وَيَنْصَرَكَ اللهُ نَصْرًا عَرَيْزًا ﴾

٣٥ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهَ فَوقَ أَيْدِيهُم فَنْ نَكَتُ فَإِنَّا اللَّذِينَ يُبَايِعُونَا أَلْلَهُ يَدُ ٱللَّهَ فَوقَ أَيْدِيهُم فَنْ نَكَتُ فَإِنَّا اللَّهِ فَا يَعْلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَلَيْهُ أَلَلَهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظَيًا ﴾ عظيمًا ﴾

٣٦ ـ ﴿ يَلَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهَ وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هِ يَلَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَصَوْتِ النِّيِّ وَلَا يَجْهَرُ وَاللَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُم لَا تَشْعُرُ وَنَه وَلَا يَجْهَرُ وَاللَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُم لَا تَشْعُرُ وَنَه وَلَا يَجْهَرُ وَاللَّهُ بِاللَّهُ فَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللم

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْأَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرَجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللهُ غَنُورٌ رَحيمٌ

٣٧ - ﴿ وَٱصْبِرْ لَحُكُمْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ (الطور: ٤٨ و ٤٩)

٣٨ ــ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى هَ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَى هَ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْمُوَى هَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى فِي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى هِ ذُو مِرَّة فَاسْتَوَى هَ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْآعْلَى هِ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى هِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى هُ فَاوْحَى إِلَى عَبْدَهُ مَا أَوْحَى إِلَى عَبْدَهُ مَا أَوْحَى فَي مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَأًى هِ أَفْتُهَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى هِ وَلَقَدْرَآهُ عَبْدَهُ مَا أَوْحَى هِ عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاؤُوى هِ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى السِّدْرَةَ الْمُنْتَى فَوَ مَا عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاؤُوى هِ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ الْمُنْتَى فَي عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاؤُوى هِ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى هُ مَا لَكُبْرَى ﴾ مَا يَعْشَى هُ مَا لَا يَعْشَى هُ مَا لَا يُعْمَى وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ مَا يَغْشَى هُ مَا وَافَعَى هُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ مَا يَغْشَى هُ مَا وَافَعَى هُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ مَا يَغْشَى هُ مَا وَافَعَى هُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ وَمَاطَغَى هُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ وَلَانَجْمَ : ١ - ١٨)

٣٩ - ﴿ يَأَيُّمُ الَّذِينَ آ مَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (المجادلة:١٢) • ٤ - ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولَ يَأْتِي مِنْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْدُ فَلَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحَرُّ مَيْنِ ﴾ (الصف: ٦)

الْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْكَافِرُونَ \* هُوَ الذِّى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْكَافِرُونَ \* هُوَ النَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْكَافِرُونَ \* هُوَ النَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْمُعْرِونَ \* هُو اللَّهُ وَلِونَ الْمُعْرَادُونَ \* (الصف : ٨ و ٩)

٢٤ - ﴿ فَلا أُقْسُم بِمَا تُنْصِرُونَ هَ وَمَالَا تُنْصِرُونَ هَ إِنَّهُ لَفَوْل رَسُول كَرِيمٍ
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ هَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ هَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ هَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ هَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ هَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ هَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ هَ تَنْذِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَم يَنَ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ تُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ، نِصْفَهُ أَوِ ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا .
 او زِدْ عَلَيهِ وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾

٤٤ - ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُهُ قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبِّكَ فَكَبِّن ﴾ (المدثر: ١-٣)

وَ يَسْمُ لُكَ لَلْهُ مَا فَلَا تَنْسَى ه إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهْرَ وَمَا يَخْنَى ه
 وَنْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى هَ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَت الذِّكْرَى ﴾

٣٤ - ﴿ وَالشَّحَى ه وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ه مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ه وَلَلَاْخِرَةُ أَخَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعطيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ه أَلَمْ يَجَدْكَ يَتَلَا خَرَةً أَخَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعطيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ه أَلَمْ يَجَدْكَ يَتِيمًا فَآ وَى \* وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى \* فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا يَتِيمًا فَآ وَى \* وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى \* فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا البَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا البَّاعِمَةُ رَبِّكَ فَدَّتْ ﴾ (الضحى: ١-١١)

﴿ أَلَمْ نَشَرَ لَكَ صَدْرَكَ هِ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ هِ الَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرَكَ هِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا هِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا هِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا هِ فَانْعَبْ ﴾
 ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا هِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا هِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا هِ فَانْعَبْ ﴾
 ﴿ وَرَفَعْنَا لَكُ الْكُوثَرَ هِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ هِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾
 ﴿ إِنَّا أَعْطَينَاكَ الْكُوثَرَ هِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ هِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾
 ﴿ الْكُوثِرَ : ١ - ٣ )

## البئابن بالإليكاميشر

# محمد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به و عبته و اتباعه و طاعته

أبنا فى القول السابق أن محمداً صلى الله عليه وسلم تردُّ إليه الفضائل جميعها ، وأن الله جمع له المعارف الوافرة ، والعلوم التى لم تزل عن وجوه الهداية سافرة ، وخصه بورود عين اليقين ، وأطلعه على جميع مصالح الدنيا والدين ، ولقّنه نُحاجّة كل أمة من الكفرة ، ومعارضة أهل الكتاب بما فى كتبهم المسطرة ، فأعلهم بمخبآتها وأسرارها ، والمكتوم والمغير من أسفارها ، والخنيِّ المكنون من أخبارها .

#### وجوب الإيمــان به

من أجل ذلك كان الإيمان به و اجباً . و الإيمان به : هو الشهادة له بالرسالة ، و تصديقه فى جميع ما جاء به ، إيماناً يجمع بين التصديق بالقلب و الشهادة باللسان ، لأن الإيمان محتاج إلى العَقْد بالجَنَان ، كما أن الإسلام يقتضى النطق باللسان .

#### وجوب طاعته

وكذلك تجب طاعته؛ لأنها لطاعة الله مصاحبة. قمن أطاعه هُدى إلى. سواء السبيل، ومنامتثل أمره أوتى جزيل الثواب، ومن خالفه استُوجب شديد العقاب.

وطاعته التزام دينه. والتسليم بماجاء به، ورفع كلمته، واتباع سنته السنية

واقتفاء سيرته الزكية. ومحاكاته في الاخلاق والافعال و الانقياد لأوامره في جميع الاحوال ، والتأسى به في حربه وسلمه ، والاخذ بقوله ، والرضا بحكمه ، والسعى في نشر شريعته ، و بث روحها في نفوس الخلق ، حتى يفقهوا أن من انتصر بها فهو منصور ، ومن سار عليها وفق في سائر الامور ، ومن اعتصم بها نجا من النار ، ومن حافظ على برها حشر مع الابرار ، ومن تمسك بها في زمن الفساد فله أجر مائة شهيد ، ومن آثرها على نفسه نال غاية الامل ، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى ، وأصلاه فار الكافرين .

تَا مَنَ بِاللّهَ وَمَلَا ثُكَتِهِ وَكُتِهِ وَرُسُلهِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَ مَلَا ثَكْتِهِ وَرُسُلهِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّمُ مُ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّمُ مُ وَقُوله جل حكمته : ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّمُ مُ ثَنَّ مَ فَنَى مَ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولَ ﴾ . وقوله جلت حكمته : ﴿ وَالْمَا عَنْ اللّهِ مَنْ مَا فَنَ مَنْ مَ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولَ ﴾ . وقوله جلت حكمته : ﴿ وَالْمَا عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابً أَلِيمٌ ﴾ .

#### وجوب محبته

أما محبته صلى الله عليه وسلم، فلأنه قد جاء بالرأفة والرحمة، وعلم الكتاب والحكمة، وبشر وأنذر، ونهى عن التعسير ويسر، وبالغ في النصيحة، وسلك المحجة الصحيحة، وأتى بالهداية، وأنقذ من العَماية، ودعا إلى الفلاح

ومهَّد سبيلةً ، وبين سبيلالنجاح ، وأقام دليله .

فأى كرم أجزل من كرمه؟ وأى نعَم أكمل من نعَمه ؟ وأى إفضال أعم من إفضاله ؟ وأى نوال أتم من نواله ؟:

من أجل ذلك كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنزلة التى يتنافس فيها المتنافسون؛ وإليها يشخص العاملون: فهى قوت القلوب، وغذاء الآرواح، وقرة العيون. وهى الحياة: فمن حُرِمها فهو فى عداد الآموات. وهى النور: فمن فقدها ضرب فى تيه من الظلمات. وهى شفاء: فَمَنْ عَدَمه حلَّت بقلبه ضروب السَّقام.

ولا عجب فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ! فإذا كان الإنسان يحب من منحه من دنياه مرة أو مرتين معروفا فانيا منقطعاً ، أو أنقذه من هلكة أو مضرَّة لاتدوم ، فما بالك بمن منحه منحاً لا تبيد ولا تزول ، ووقاه العذاب الاليم ، ودله على النعيم المقيم ؟ .

وإذا كان المرء يحب غيره لمافيه من أخلاق جميلة ، وسيرة حميدة ، فكيف بهذا النبى الكريم ، والرسول العظيم ، الجامع لمحاسن الاخلاق ، المانح الخلق جوامع المكارم والفضل العميم ، والذي أخرجهم من نار الجهل إلى جنات العرفان والإيقان ، وهو الوسيلة إلى البقاء الابدى في النعيم السرمدى ، وليس لاحد بعد الله ، منة على خلقه سواه .

من أجل ذلك استحق أن يكون حظه من محبتنا له . أوفى وأذكى من محبتنا لانفسنا ، وأولادنا ، وأهلنا ، وأموالنا ، والناس أجمعين . بل لوكان فى منبت كل شعرة منا محبة تامة له \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ لكان ذلك بعض ما يستحقه .

انظر قوله عليه الصلاه والسلام: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ » . وفى رواية أخرى : «حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إلَيْهِ مِنْ نَفْسه » .

#### درجات الناس في محبته

الناس متفاوتون فى محبته: فمنهم من أخذ منها بالحظ الادنى ، ومنهم من إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته ، بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده ، ويبدل نفسه فى الامور الخطيرة ، ويجد رجحان ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه :

وسبب تفاوت المحبين فى محبته صلى الله عليه وسلم ، هو استحضار ما وصل اليهم من جهته : من النفع الشامل لخير الدارين ، والغفلة عن ذلك ، و لاشك أن حظ الصحابة رضوان الله عليهم فى هذا المعنى أتم ؛ لأن هذا ثمرة المعرفة وهى فيهم تامة غير منقوصة . تأمل ما يلى :

(۱) كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى يسمى تُوْبان، وكان شديد الحب له نافد الصبر عنه ، فأتاه يوما وقد تغير وجهه ، ونحَل جسمه ، وظهر الحزن فى وجهه ، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله ، فقال : يارسول الله ، مابى من وجع - غير أنى إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة ، فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك ؛ لانى إن دخلت الجنة ، فأنت تكون فى درجات النبيين فلا أراك . فنزل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ فَانَتُ تَكُونَ فَى درجات النبيين فلا أراك . فنزل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرّسُولَ فَأُولَتُكَ مَعَ الّذِينَ أَنْهَمَ اللّهَ عَلَيْهُمْ مِنَ النّبيّينَ وَالصّدِيقينَ وَالشّهَداء وَالرّسُولَ فَأُولَئِكُ مَعَ الّذِينَ أَنْهَمَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النّبيّينَ وَالصّدِيقينَ وَالشّهَداء الله عَلَيْهُمْ مِنَ النّبيّينَ وَالصّدِيقينَ وَالشّهَداء والله والله عَلَيْهُمْ مِنَ النّبيّينَ وَالصّدِيقينَ وَالشّهَداء والله والله والله عنه والله وا

وَ الصَّالَحِينَ وَحُسَنَأُولِنكَ رَفِيعًا ﴾. وليس المراد أن يكون الكل فى درجة واحدة ؛ لأن الله لا يسترى بين الفاضل والمفضول ، وإنما المراد أنهم فى الجنة مع التمكن من الرؤية والمشاهدة ؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً .

- (٣) روى ابن إسحاق أن امرأة من الانصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد، فأخبروها بذلك، فقالت: ما فعل رسولالله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بحمد الله هو كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظره، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك صغيرة.
- (٣) لما أخرج أهل مكة زيد بن الدّننة من الحرم ليقتلوه ، قال له أبوسفيان ابن حرب: أنشُدك الله (١) أيازيد ، تحب أن محمداً الآن مكانك تُضرَب عنقه وأنك في أهلك ؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة و إنى لجالس في أهلى فقال أبوسفيان: ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً .
- (٤) أن بلالا رضى الله عنه لما حضرته الوفاة ، كان أهله يقولون : واكرباه! وهو يقول : واَطَرباه! غدا ألق الأحبة : محمدا وصحبه . فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقام، وهي حلاوة الإيمان التي جارت الإشارة إليها في قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيه وَجَد حَلاَوةَ الْإِيمَان : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرُسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مَمَّا سَوَاهُمَا ، وَأَنْ لَا يُحِبُّ الْمَرْمُ مَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله ، وَأَنْ يَكُونَ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أنشدك الله : سألتك به مقسما عليك

من أجل ذلك كان عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول: «ما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، . وكان على كرم الله وجهه يقول: «كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحب إلينا من أموالنا ، وأو لادنا وآبائنا ، وأمهاتنا ، ومن الماء البارد على الظمأ » .

تأمل قول ابن عطاء الله: « إن القلوب السليمة من أمراض الغفلة و الهوى تتنعم بملذوذات المعالى ، كما تتنعم النفوس بملذوذات الاطعمة » .

أولئك همالذين قرت أعينهم بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم وسكنت نفوسهم إليه ، واطمأنت به قلوبهم ، فجعلوه إمامهم ومعلمهم ، وتأدبوا بآدابه، وتخلقوا بأخلاقه .

### أمارات محبته صلىالله عليه وسلم

لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم دلائل جمة ، أهمها ما يلى :

- (١) نَصْر دينه بالقول والفعل ، والدفاع عن شريعته ، والتخلق بأخلاقه في الجود ، والإيثار ، والحلم ، والصبر ، والتواضع ، وغيرها . فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجدها استلذ الطاعات ، وتحمل المشاق في الدين ، وآثر ذلك على أعراض الدنيا الزائلة .
- (۲) العطف على أمته ، والبربهم ، والنصح لهم ، والسعى فى مصالحهم ، وبذل الجهد فى نشر دينه ونصرته ، والتأدب بآدابه وأحكامه ، وإيثار شرعه على الهوى ، وعدم مبالاة سخط الناس فى رضا الله ورضاه ، والتخلق بخلقه ، والتطبع بطبعه ، واجتناب كل أمر يخالف شرعه والوقوف عند حدوده ، ورفض أقوال شائه وحسوده ، وبذل النفس والمال دونه ، والميل للى من أحه .

- (٣) تعظیمه صلیالله علیه وسلم و توقیره: فقد کان أصحابه الابرار لفرط عبتهمله یعظمونه کثیرا، ولایکادون یملئون عیونهم منه إجلالا و توقیرا، یستمعون لکل لفظ ینبس به ، و لا یتعجلون بقضاء أمر قبل قضائه فیه ، ولایرفعون صوتهم فوق صوته، وینادونه بأشرف مایحب من أسهائه، وقد سمحوا فی الدفاع عنه وعن دینه بأموالهم و أنفسهم، وجاء السلف الصالح من بعدهم، فعظموا حدیثه الحسن الصحیح، و تلقوا ما وصل إلیهم من سنته الشریفة بکل صدر فسیح، و أنصتوا إلی سهاع أقواله، و تأدبوا بصفاته و أفعاله فنهم من ارتدی بالخضوع و الخشوع ، و منهم من جرت من عینیه شآبیب (۱) فنهم من ارتدی بالخضوع و الخشوع ، و منهم من امتنع أن یقرأ حدیثه و هو مضطجع أو سادر (۲). و کان حالهم فی توقیره و الاستجابة یقرأ حدیثه و هو مضطجع أو سادر (۲). و کان حالهم فی توقیره و الاستجابة إلیه ، کالو کانوا و هو حی و هم بین یدیه ؛ لانهم عرفوه حق قدره ، فاستوت له یهم حیاته و عمانه .
- (٤) محبة آله الاطهار ، وعترته الابرار ، وذريته الاخيار ، وسائر المهاجرين والانصار ، وإكرام أمهات المؤمنين أزواجه ، وإجلال منسلف من أصحابه ، ومن لازمه منهم فى ذهابه وإيابه ، والاقتداء بأفعالهم الصالحة ، والاقتباس من أنوار معارفهم الواضحة .
- (٥) الاستغفار لأصحابه صلى الله عليه وسلم فى كل الاحوال ، والإمساك عما شجر بينهم من الاقوال والافعال . وإظهار سيرتهم الحيدة ، وتبيان فضائلهم الوفيرة ، والاهتداء بهديهم ، ونبذ من عاداهم من ضُلَّال المبتدعة

<sup>(</sup>١) شآبيب الدموع : الدموع المتدافعة .

<sup>(</sup>٢) السادر : المتحير والمعنى غير منتبه .

تأمل قوله تعالى: ﴿ مُحَدَّدُ رَسُولُ الله وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَسَدًا هُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَاهُ مَيْنَهُم ﴾ ، وقوله جلشأنه: ﴿ لَقَدْ رَضَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَة ﴾ . وقوله وهو أصدق القائلين: ﴿ رَجَالًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهُ ﴾ . وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام - وهو يما يتشنف به السمع وتتشرف به الصحيفة -: « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احده ولا نصيفه ، .

•ن أجل ذلك كان مَنْ أحسَنَ الثناء عليهم بريئاً من النفاق ، و من أحبهم نال في ميدان الإيمان جائزة السباق ، و من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حفظه الله في الدنيا و الآخرة ؛ لأن الله نضّالهم بصحبة سيد المحسنين ، واختارهم على العالمين ـ سوى الانبياء و المرسلين .

- (٦) الإكثار منذكره صلى الله عليه وسلم ، لأن علامة المحبين كثرة الذكر للمحبوب على طريق الدوام: لا ينقطعون ، ولا يملون ، ولا يفتُرُون .
- (٧) لمظهار الحشوع والحضوع عند ذكره: كما كان كثير من الصحابة رضى الله عنهم إذا ذكروه خشعوا، واقشعرت جلودهم، وكما فعل كثير من التابعين ومَن بعدهم.

تأمل ماروی من أن جعفر بن محمد رضی الله عنه ، كان كثير المزاح و الدعاية فإذا ذكر عنده النبی صلی الله علیه و سلم أخذته بهته و اصفر لو نه ، و أن عبد الرحن ابن القاسم ، ابن محمد بن أبی بكر الصدیق رضی الله عنه ، كان إذا ذكر النبی صلی الله علیه و سلم ، جغّ لسانه فی فه هیبة للرسول ، و تغیر لو نه كأنه نُزف منه الدم ، و أن عبد الله بن الزبیر رضی الله عنهما ، كان إذا ذكر عنده النبی

صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى فى عينه دموع .

وغير هؤلاء كثير بمن كانوا إذا ذكر عندهم المصطفى صلى الله عليه وسلم خضعوا، وخشعوا، وسكنت حركتهم، وتمشت فىقلوبهم الهيبة والإجلال كما لوكانوا بين يديه.

(A) حُبُّ الفرآن الكريم الذى أتى به وتخلق به، فإذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غيرك ، من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانظر محبة القرآن من قلبك ، إذ من المعلوم أن من أحب محبوباً ، كان ما يجىء به من الحديث أحب شيء إليه ، وأعزه عليه .

انظر قول عثمان بن عفان رضى الله عنه: « لو طَهُرت قلوبنا ماشبعت من كلام الله (تعالى). وكيف بشبع المحب من كلام محبوبه ، وهو غاية مطلوبه ؟ و تأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه: (اقرأ على قال: أقرأ عليك وعليك أنزل! قال: فإنى أحب أن أسمعه من غيرى. فاستفتح وقرأ سورة الذساء ، حتى بلغ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَتْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بَشِهِيد وَجُنْنَا بِكَ عَلَى هُوَلَاء شَهِيدًا ﴾ ، قال: حسبك . فرفع رأسه ، فإذا عيناً رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع ) .

و تأمل قول الله تعالى فىحق الفسيسين والرهبان: ﴿ وَإِذَا سَمُعُوا مَا أُنْوِلَ إِلَى الرَّسُولَ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفيضُ مِنَ لدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ وسر ذَلَك أن السماع تارة يثير حزناً ، والحزن حار ، وتارة يثير شوقاً ، والشوق حار ، وتارة يثير ندماً والندم حار ؛ فإذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء ببرد اليقين ، خشع قلبه ، فبكى ، ودمعت عيناه .

## الباب الحادي عشر

## محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾

أوفى مظهر للقرآن الكريم

قال سعدين هشام : دخلت على عائشة (رضىالله عنها وعن أبيها) فسألتها عن أخلاق رسول الله (صلى الله عليه وسـلم) فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ قلت: بلي . قالت : كان خلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) القرآن . ولاغروفقدأدبهالقرآن بمثل قوله تعالى: ﴿ خُدْ الْعَفُو وَأَمُّو بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنَاجُاهَلِينَ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ. بِالْصَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاه ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيُ وقوله: ﴿ وَٱصْرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ مَنْ عَرْمِ الْأُمُورِ ﴾ وقوله:﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسْنِينَ ﴾ وقوله: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ ٱللَّهُ لَـكُمْ ﴾ وقوله : ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلَى حَمِيٌّ وقوله : ﴿ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْخُسنينَ ﴾ وقوله: ﴿ ٱجْتَنْبُوا كَثيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ ومنذلك أنه لما كسرت رباعيته ، وشج يوم أحد ، فجعل الدم يسيل عن وجهه (17)

يمسح الدم ويقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ، وهو يدعوهم إلى ربهم؟، أنزل الله تعالى ﴿ لَيْسَ لَكَ مَنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ تأديبا له (صلى الله عليه وسلم). وأمثال هذه التأديبات في القرآن كثيرة ، لأنه (عليه الصلاة والسلام) المقصود الأول بالتأديب والتهذيب ، ثم منه يشرق النورعلي كافة الحلق ، فهو أُدب بالقرآن ، وأدب الحلق به . ولذلك قال (صلى الله عليه وسلم): , بعثت لا تمم مكارم الاخلاق ، . وقال : ﴿إِنَاللَّهُ يَحِبُ مَكَارِمُ الْآخِلاقُ ويبغض سفسافها ، وفي ذلك قال على (رضى الله عنه) : دياعجبا لرجل مسلم ، يجيئه أخوه المسلم في حاجة ، فلايرى نفسه للخير أهلا ، فلوكان لايرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً ، لقدكان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الآخلاق ، فإنها مما تدل على سبيل النجاة ، فقال له رجل : أسمعته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ فقال: نعم ، وما هو خير منه . ذلك أنه لمــا أنَّى بسبا ياطيء وقعت جارية في السي،فقالت: «يامحمد، إن رأيت أن تخلي عني، و لا تشمت بي أحياء العرب ، فإني بنت سيد قومي ، وإن أبي كان يحمى الذمار ، ويفك العاني ، ويشبع الجائع ، ويطعم الطعام ، ويفشي السلام ، ولم يرد طالب حاجة قط : أنا ابنة حامم الطائى ، ! فقال (صلى الله عليه وسلم) : « ياجارية ، هذه صفة المؤمنين حقا ، لوكان أبوك مسلما لترحمنا عليه ، خَلُوا عنها ، فإن أباهاكان يحب مكارم الأخلاق . وإن الله يحب مكارم الأخلاق، فقام أبو بردة بن نيار ، فقال يارسولالله : • آلله يحب مكارم الاخلاق؟ ، فقال : « والذي نفسي بيده ، لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق » . وعن معاذ بن جبل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ﴿ إِنَّ الله حف الإسلام بمكارم الاخلاق، ومحاسن الاعمال، . ومن أظهرها ماتخلق به المصطنى (صلى الله عليه وسلم) من حسن المعاشرة ، وكرم الصنيعة : ولين الجانب، وبذل المعروف، و إطعام الطعام، و إفشاء السلام، وعيادة المريض، وحسر. الجوار ، وإجابة الطـــعام ، والدعاء عليه ، والإصلاح بين الناس ، والجود، والكرم، والسماحة، والابتداء بالسلام، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، واجتناب ماحرم الإسلام: من اللهو، والباطل، والغيبة، والكذب، والبخل، والشح، والجفاء، والمكر، والخديمة، والنميمة، وسوء ذات البين، وقطيعة الأرحام، وسوء الحُلُق، والتكبر، والفخر، والاختيال، والاستطالة، والبذخ، والفحش، والتفحش، والحقــــد، والحسد، والطيرة، والبغي، والعدوان، والظلم. وفي ذلك يقول أنس (رضى الله عنه) : « لم يَدَع النبي الكريم نصيحة جميــلة إلا وقد دعانا إليها ، وأمرنا بها، ولم يدع غشاً، أو قال: عيباً. أو قال: شيئاً. إلاحذرنا، ونهانا عنه ، . وكل ذلك مظهر قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ الآية تأمل قول معاذ : أوصانى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : د يامعاذ 1 أوصيك باتقاء الله ، وصدق الحديث ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وترك الحيانة ، وحفظ الجار ، ورحمة اليتم ، ولينالكلام ، وبذل السلام ، وحسن العمل، وقصّر الأمل، ولزوم الإيمان، والتفقه فىالقرآن، وحبالآخرة، والجزع من الحساب، وخفض الجناح. وأنهاك أن تسب حكما، أو تكذب صادقاً ، أو تطيع آئماً ، أو تعصى إماماً عادلا ، أو تفسد أرضا . وأوصيك باتقاء الله عندكل حجر وشجر وصدر ، وأن تحدث لكل ذنب توية: السر بالسر، والعلانية بالعلانية .، وهكذا أثمر تأديب القرآن لمحمد (صلى الله عليه وسلم) أخلاقا وأفعالا لم تجتمع لبشرى قط قبله ، ولا تجتمع لبشرى بعده؛ إذ أنناكما أسلفنا فى الباب الأول، لم نسمع لأحد قط صبرا كصبره، ولاحلما كحلمه، ولاوفاء كوفائه، ولا زهداً كزهده، ولاجوداً كجوده، ولا نجدة كنجدته، ولا صدق لهجة ، كلهجته، ولا تواضعاً، ولا علماً، ولا ثباتاً، ولا عفواً، كنواضعه، وعلمه، وثباته، وعفوه.

وكذلك تجلى أدب القرآن في كلامه:

تأمل ما نحن موردوه من الآيات والاحاديث ، يتبين لك أن أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) أصدق ترجمان لهذه الآيات ، وخير دستور كفيل بإصلاح الافراد والامم . وهي على أربعة أضرب:

#### الضرب الأول ـ فضائل ذاتية :

الأولى: وجوب التماس رضا الله ، وإن سخط الناس .

تأمل قوله (تعالى):

﴿ أَتَغْشُونَهُمْ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَخْشُوهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٣ التوبة ﴿ فَلَا تَخْشُوا

النَّاسَ وَٱخْشُونِ ، وَلاَ تَشْنَرُوا بِآ يَاتِي ثَمَنَّا قَلَيلًا ﴾ : ١٤ المائدة .

﴿ آَنَحْشَى النَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ : ٣٧ الاحزاب

ثم تدبر قوله ( صلى الله عليه وسلم ):

عنجابربن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

« من أرضى سلطاناً بما يسخط به ربه ، خرج من دين الله ، رواه الحاكم .

وعن ابن عباس ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، من أسخط الله في رضا الناس ، سخط الله عليه ، وأسخط

عليه من أرضاه فى سخطه . ومن أرضى الله فى سخط الناس ، رضى الله عنه ، وأرضى عنه من أسخطه فى رضاه ، حتى يزينه ويزين قوله وعمله فى عينه ، رواه الطبرانى بإسناد جيد قوى .

الثانية: قول الحق، واجتناب الزور

اقرأ قوله (تعالى):

﴿ يَأَيُّمَا الَّذِينَ آ مَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ، وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدَلُوا الْمُولُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ : ٨ المائدة ﴿ فَاجْتَنْبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَ أَنْ ، وَاجْتَنْبُوا قَوْلَ الزُّورَ ﴾ ٣٠ ﴿ حُنَفَاءَ لله غَيْرَمُشْرِكِينَ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْ رَانُ ، وَاجْتَنْبُوا قَوْلَ الزَّورَ ﴾ ٣٠ ﴿ حُنَفَاءَ لله غَيْرُمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِالله فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيمُ فَى مَكَانَ سَحِيقَ ﴾ ٣١ الحج .

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ، وَٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلي مَا لَهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَ

و تفهم قول النبي (صلى الله عليه وسلم):

عن أبى بكر (رضى الله عنه) قال: «كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «ألا أنبئكم بأكبرالكبائر (ثلاثا) قلنا: بلى ، يارسول الله ! قال: «الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكتا فجاس ، فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا: «ليته سكت ، رواه البخارى ومسلم .

الثالثة : الأمر بإقامة العدل وتوعد أهل الظلم

قال (تعالى): \_ ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكِّرُونَ ﴾ : (٩٠) النحل ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدَلُوا وَلَوْ كَانَذَا قُرْبَى وَبِعَهْدَاللهِ أَدْفُوا ﴾ : (١٥٢) الأنعام ﴿ وَأَمْرُتُ لِأَعْدَلُوا مَيْنَكُمْ ﴾ . (١٥) الشوري فانظر قول الرسول (عليه الصلاة والسلام)

عن أبى هريرة (رضى الله عنمه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال:

«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ فى
عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليمه
وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إنى أخاف الله،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر
الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخارى ومسلم

وعن ابن عمر (رضى الله عنه) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: وكيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ماظهرت الفاحشة فى قوم يُعمل بها فيهم علانية، إلاظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم. ومامنع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا. ومابخس قوم المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولاحكم أمراؤهم بغير ماأنزل الله إلا سلط عليهم عدوهم، فاستنفدوا بعض ما في أيديهم. وماعطلوا كتاب الله وسنة نبيه الاجعل الله بأسهم بينهم، رواه البيهتى و الحاكم بنحوه من حديث

(بريدة) وقال: صحيح على شرط مسلم

الرابعة : الثناء على الصدق ، وذم الكذب

قال (تعالى) ؛ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا ٱنَّقُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ﴾ : (٧١) الآحزاب ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا ٱللهَ عَلَيْهِ فَهْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ : (٢٣) الآحزاب

وجاء في الحديث الشريف :

عن ابن مسعود (رضى الله عنه) قالم: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): معليكم بالضدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، والبريهدى إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى البار، وما يزال العبد يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذاباً ، رواه البخارى و مسلم يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذاباً ، رواه البخارى و مسلم وعن عبد الله بن عمر (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال: (أربع إذاكن فيك، فلا عليك مما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة ، رواه أحمد والطبراني بأسانيد حسنة.

الخامسة : الإشادة بذكر أنصار الدين

قال (تعالى) : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاهِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَوَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ : ٢٨ الكهف. ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيامَ ٱللهِ لَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٦٣) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٦٣) لَمُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ : (٦٤) يونس. ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ : ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ : ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ : ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ لِللَّا الْمُتَقُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ : ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ إِلَى الْمُنْفَالَ .

وجاء فى الحديث : فى رواية البخارى قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إن الله (تعالى) قال : «من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى من أداء ما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوا فل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى يَسمع به ، وبَصرَه الذى يُبصر به ، ويَده التى يَبطش بها ، ورجله التى يَمشى بها ، ولئن سألنى الأعطينة ، ولئن استعاذنى الاعيذنة ، .

السادسة: الأمر بتناول الكسب الحلال

قال (تعالى) : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِ الْأَرْضِ حَلَا لِاَطَبِبًا ﴾ : (١٦٨) البقرة ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَارَزَقْنَاكُمْ ﴾ : (١٧٢) البقرة .

﴿ أُقُلَ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ، (٣٢) الْأَعْرَاف

وورد فى الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « إن الله قَسَم أخلاقكم كما قَسَم بينكم أرزاقكم ، وإن الله يُعطى الدنيا مَن يُحب ومن لايُحب، ولا يعطى الدنيا

إلا من يحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه . والذى نفسى بيده لا يُسلِم أولا يَسلُم عبد، حتى يُسلِم أو يَسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يُوَمَّن جاره بوائقه - قالوا: ومابوائقه ؟ - قال: غشه وظلمه ، ولا يكسب عبد مالاحراما فيتصدق به فيقبل منه ، ولا ينفق فيباركله فيه ، ولا يتركه خلف ظهره إلاكان زاده الى النار ، إن الله (تعالى) لا يمحو السي "بالسي "، ولكن يمحو السي "بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث ، رواه أحمد من طريق حسن .

السابعة : الحث على شكر النعم .

قال (تعالى) : ﴿ لَتُنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ ۚ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَكِرْتُمْ لَأَذِيدَ لَشَديدُ ﴾ (٧) إبراهم .

﴿ فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيْ كَرِيمٌ ﴾: (٤٠) النحل.

﴿ فَأَذْ كُورُ وَى أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونَ ﴾ : (١٥٢) البقرة ﴿ هَلْ جَزَاهُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ : (٦٠) الرحمن

وجاه فى الحديث: عن عبد الله بن عمر ( رضى الله عنه) أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: « من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه ، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا فادعوا له ، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه ، أخرجه أبوداود والنسائى وابن حبان في صحيحه . وروى أحمد بسند رواته ثقات : «إن أَشْكَرَ الناس لله (تبارك وتعالى) أشكره الناس ، وفى رواية « لا يشكر الله من لا يشكر الناس ،

الثامنة: امتداح سلامة الصدر

الآيات: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ : الشعراء

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّمُوا الدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحَبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجُدُونَ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنَّ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُرِلْتُكَ هُمُ ٱلْفُلْحُونَ ، وَٱلدِّينَ جَامُوا مِنْ بَعْمَلُ فِي بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي

فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ٩ - ١٠ الحشر

ورد فى الحديث : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ، : رواه مسلم .

التاسعة : إعلاء مقام الصبر عند المصيبة ، والرضاء بالقضاء والقدر

جاء فى الذكر الحكيم: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ هِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيَّةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَاجْعُونَ هِ أُولِيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ مُصِيَّةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَاجْعُونَ هِ أُولِيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولِيْكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾ 100-100 البقرة .

﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَـٰأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولِيْكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولِيْكَ ثُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ (١٧٧) البقرة . ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ﴾ (٣٥) الحج

﴿ أُولَٰئِكَ يُحْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴾ (٧٥) الفرقان

وجاء فى الحديث: روى الطبرانى: م إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، فذلك الذى حاه الله من الشبهات، ومنهم من يخرج كالذهب الاسود، فذلك الذى افتتن (١٠)

#### الضرب الثاني ـ فضائل اجتماعية:

الأولى: الأمرببر الولدين، والنهى عن عقوقهما

تأمل قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُونَ عَنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَمُ اللَّهُمَّ عَنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَهُمَا فَلْا تَقُلْ لَهُمَا أَقْ وَقُلْ رَبِّ ارْحَهُمَا فَوْ لَا تَنْهُو سَكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لَلْأَوّا بَيْنَ غَفُورًا ﴾ (٢٤) الإسراء

و انظر قوله (صلى الله عليه وسلم) عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسولالله (صلى الله عليه وسلم): «لا يجزى ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ليعتقه، رواه مسلم وأبو داود

وفى رواية لمسلم قال : أقبل رجل إلى رسول الله (صلى الله عليـه وسلم)

<sup>(</sup>١) أصله من الفتن ، وهو إدخال الذهبالنار لتظهر جودته من ردامته .

فقال «أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغى الأجرمن الله . قال: فهل من والديك أحد حى ؟ . قال : نعم قال : « فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما،

وعن ثوبان (رضى الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ثلاث لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله، وعقوق الو الدين، و الفر ار من الزحف، رواه الطبر انى فى الكبير الثانية: إيجاب صلة الرحم وتحريم قطيعته

فَى الذكر الحكيم : ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّـهُ وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذَيرًا﴾ . (٢٦) الإسراء

﴿ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ وَٱلَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

وفى الحديث الشريف : عن أبى هريرة (رضى الله عنـه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» رواه البخارى ومسلم .

وعنأنس(رضى الله عنه) أنرسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : «من أحب أن يُبسطله فى رزقه ، ويُنسأ له فى أثره ، فليصل رحمه، رواه مسلم والبخارى الثالثة : إيجاب طاعة أولى الأمر

فقد جاء فى الكتاب الكريم: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

وورد فى الحديث: عن ابن عمر (رضى الله عنـه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليـه وسلم): دعلى المرم المسلم السمعُ والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة . أخرجه الخسة .

وعن عمر (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم ؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتدعون لهم ويدعون لـكم ، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم و بلعنونكم، أخرجه الترمذي

الرابعة: إيجاب إكرام الجار، والنهي عن إيذائه.

وفى الحديث الشريف: عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليسكت ، رواه البخارى ومسلم وعن أبى شريح الكلمى ( رضى الله عنه ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): «والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن اه قيل: يارسول الله لقد خاب وخسر ، من هذا؟ قال: «من لا يُوَمَّنُ جارُه بوائقة » قالوا: وما بوائقه ؟ قال : «شره» . رواه البخارى .

وعنأنس بن مالك (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د المؤمن من أمنه الناس ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ،

والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لايدخل الجنة عبد لايُوَمَّنُ جاره بوائقه، رواه أحمد وأبو يَعلَى والبزار.

وعن ابن عمر (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : « ماز ال جبريل (عليــه السلام ) يوصينى بالجار ، حتى ظننت أنه سيور أنه » رواه البخارى ومسلم .

الخامسة : الأمر بالاتحاد والنهى عن التفرق

فَنَى القرآن الكريم: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَادْ كُرُوا نَعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاهً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِنَمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنعْمَته إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَىٰ مُهْا مُعْدَانًا وَاللهِ عَمِوان .

لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠٣) آل عمران .

﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٤٦) الانفال

وفى الحديث الشريف: عن أبى هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا (١) ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، رواه مسلم .

السادسة: الحث على الإصلاح بين الناس

جاء في القرآن الكريم: ﴿ وَ إِنْ طَائْفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلُحُوا

<sup>(</sup>١) التحس بالحاء : الاستماع لحديث الناس ؛ والتجسس بالجيم البحث عن عيوبهم

بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِي َ إِلَى أَمْرِ الله فَإِنْ فَامَتْ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ إِنِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة ، أَوْ مَعْرُوف ، أَوْ إِصْلَاحٍ مَيْنَ النَّاسِ ، وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ ٱلله فَسَوْفَ تُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ 
مَيْنَ النَّاسِ ، وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ ٱلله فَسَوْفَ تُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ 
النساء

وجاه فى الحديث الشريف: عن أبى الدرداه (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا: بلى . قال: إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين من الحالقة ، رواه أبو داود والترمذي ، وقال: حديث صحيح . قال: وروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين» .

السابعة : الأمر بالدفاع عن بيضة الدين

جاء فى القرآن الكريم : ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُفْتَلْ أَوْ يَغْلَبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤) وَمَالَكُمْ لَانْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَامِ

وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فَي سَيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ فَي سَيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِيقًا ﴾ (٧٦) النساء

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اُسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي وَعَدُوّ كُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إِلَيْهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَيَوَ كُلْ عَلَى اللهِ يُوفَ إِلَيْهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَيَوَ كُلْ عَلَى اللهِ إِنْهُ اللهِ إِنْهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ﴾ (٦١) الانفال

وجاء فى الحديث: عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: دلغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. . رواه البخاري .

وعن أبى هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: دو الذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله (والله أعلم بمن يكلم فى سبيله) إلا جا. يوم القيامة واللون لون دم، والريح ربح مسك. . رواه البخارى ومسلم

وعن أبى موسى (رضى الله عنه) قال جاء رجل الى النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال: «الرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فن فى سبيل الله؟» قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا، فهو فى سبيل الله». رواه المخارى

الثامنة : الإنذار بالويل لمن ضعف في الدفاع عن الحق

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَتَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ (٤٥) وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبُرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٤٦): الانفال

وفى الحديث الشريف: عن أبى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: واجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يارسول الله، وماهن؟ قال: والشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتم، والتولى يوم الزحف، أخرجه الشيخان

وروى أحمد بسند مختلف فيه: , من لتى الله عز وجل لايشرك به شيئا ، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا ، وسمع ، وأطاع ، فله الجنة . (أو دخل الجنة) . وخمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ، وقتل النفس بغير حتى ، وبهت مؤمن ، والفرار من الزحف ، ويمين (١) صابرة يقتطع بها ما لا بغير حتى، التاسعة : الدعوة إلى إنفاق الاموال في إعلاء كلمة الحق

جاه في القرآن الحكيم : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلَ

<sup>(</sup>١) يمين الصبر التي تلزم ويجبر عليها حالفها

حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مِاتَّةً حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ ﴾ . (٢٦١) البقرة ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَ إِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٤٥) البقرة وورد في الحديث : عن ابن مسعود (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «أيه مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا : يارسول الله ، مامنا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : فإن ماله ماقدم ، ومال وارثه ماأخر، رواه مسلم والبخارى

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال:
« لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق،
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» . وفىرواية : «لاحسد الافى
اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخارى ومسلم

العاشرة : رفع مكانه التحاب في الله ، والتباغض في الله

فَعَى القرآن الكريم: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ فعى القرآن الكريم: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ التوبة

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللهِ وَالَّذِينَ مَعَــهُ أَشِدًا مُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللهِ وَالَّذِينَ مَعَــهُ أَشِدًا مُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾:

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ
كَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ : (١٣) الممتحنة

وجاء فى الحديث الشريف: عن أنس (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وجاء فى الحديث الشريف: عليه وعلى آله وسلم) قال و ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار » رواه البخارى . وفى رواية : و ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه بماسواهما ، وأن يحب فى الله و يبغض فى الله ، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئاً » رواه البخارى ومسلم . وعن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : وان الله ( تعالى ) يقول يوم القيامة ; أين المتحابون بحلالى ؟ (١) اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى » رواه مسلم

وعن أبى أمامة (رضى الله عنه)أنرسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : « مر . أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله . ومنع لله ـ فقد استكمل الإيمان ، رواه أبو داود

الحادية عشرة: الإفاضة في الحث على الزكاة

فَنَى كَتَابِ الله الكريم : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ الْمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيمِ مِهَا ﴾ التوبة

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ أَهُمْ فَى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ أَهُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ أَهُمْ لِلْزَكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (٤) المؤمنون ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيسَّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧)

<sup>(</sup>١) بجلالى : من أجلى

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) الليل

وجاء فى الحديث الشريف: عن أنس بن مالك قال: (أنى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله، إنى ذو مال كثير، وذو أهل ومال وحاضرة (١)، فأخبرنى كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق المسكين والجار والسائل ... الحديث) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

وعن أبى أيوب (رضى الله عنه ) قال للنبى صلى الله عليه وسلم : أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ، قال : «تعبد الله ، ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصل الرحم، رواه البخارى ومسلم

الثانية عشرة: تبيين حق المسلم على المسلم

جاء فى القرآن الكريم: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْصِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الضَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾ (٧١) التوبة

﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ لَخَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ

<sup>(</sup>۱) مدن

﴿ هَلَّ جَزَاهُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ : (٦٠) الرحمن

﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْتَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّاوَةً كَأَنَّهُ وَلَى حَمِيمٍ ﴾: (٣٤) فصلت

وورد فى السنة : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : «حق المسلم على المسلم خس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس » رواه البخارى ومسلم وروى مسلم : «حق المسلم على المسلم ست . قيل : وما هن يارسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه » رواه الترمذى والنسائى

الثالثة عشرة: الامربأداء الامانات، والوفاء بالعهود

فَنَى آَى الذَكِر الحَكَمِ: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أُللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أُللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ النحل (٩١)

﴿ وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ : (٣٤) الإسراء

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا أُونُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (١) المائدة

﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّاىَ فَأَدْهَبُونِ ﴾ (٤٠) البقرة

وفى الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنه) أن الني (صلى الله عليه وسلم) قال: « أربع مر َ كن فيه كان منافقاً

خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ، وواه البخارى ومسلم

وعن ابن عمر (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): • لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا صلاة لمن لا طهر له » : رواه الطبرانى الرابعة عشرة : امتداح الإيثار

شاهد ذلك من الآيات قوله (تعالى): ﴿وَيُوْثُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوقَ ثُمَّ نَفْسه َ فَأُولَتكَ ثُمْ الْفُلُحُونَ ﴾ (٩) الحَشر

﴿ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيًّا وَأَسِّيرًا ﴾ (٨) الإنسان

ومن الأحاديث: قوله (صلى الله عليه وسلم) عن أبي هريرة (رضى الله عنه) قال: وجاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: إنى مجهود، فأرسل الى بعض نسائه فقالت: لا والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماء مثم أرسل الى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا ، والذى بعثك بالحق ماعندى إلاماء . فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله . فقال لامرأته : من الأنصار فقال: أنا يارسول الله ، فانطلق به الى رحله ، فقال لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا ، إلا قوت صبياني . قال فعاليهم بشيء ، فإذا أرادوا العشاء فتوميهم ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل » . وفي رواية إذا هوى ليأكل فقوى إلى السراج حتى تطفئيه ) قال : فقعدوا وكل الضيف وباتا طاويين . فلما أصبح غدا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما ، زاد في رواية : (فنزلت هذه

الآية : «وَيُؤْثُرُونَ عَلَى أَنْفُسُمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» : رواه مسلم الخامسة عشرة : الصدق فى المعاملة

دليل ذلك من الآيات الكريمة : ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَحْكُونُوا مِنَ الْخُسْرِينَ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فَى ٱلْأَرْضَ مُفْسِدِينَ (١٨٣) ﴾ الشعراء

﴿ وَأَوْنُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ : (٣٥) الإسراء

ودليل ذلك من الاحاديث الشريفة : عن ابن عمر (رضى الله عنه) قال : وأقبل علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : يا معشر المهاجرين ، خمس خصال كيف أنتم إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء ، ولولا البهائم لم يمطروا . ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض مافى أيديهم ، ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله و بتخيروا (١) فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم » رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار

وروىعنأنس(رضى الله عنه)أنه قال: قالرسول الله (صلى الله عليه وسلم): « التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة ، رواه الاصبهاني وغيره

<sup>(</sup>١) التخير : العمل بأقوى الأدلة وأخيرها

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: د سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: د الحلف منفقة للسلعة، بمحقة للكسب، رواه مسلم والبخارى وأبوداود إلاأنه قال: دبمحقة للبركة،

وعنه قال: قال رسول أنه صلى الله عليه وسلم: . أربعة يبغضهم الله: البياع الحملاف، والفقير المختال، والشيخ الزانى، والإمام الجائر، رواه النسائل وابن حبان في صحيحه.

السادسة عشرة : الحدث على إنظار المعسر ، و تفريج المكروب في كتاب الله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنظَرَةً إِلَى مَيْسَرَة وَأَنْ تَصَدَّقُو اخْيرُ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلُمُونَ (٢٨٠) وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١) ﴾ : البقرة .

وفى الحديث الشريف: روى مسلم وأبوداود والترمذى واللفظله وحسنه والحاكم وصححه على شرطهما: ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنمه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر فى الدنيا يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون الخيه،

وروى مسلم وغيره: « من سره أن ينجيـه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ،

#### الضرب الثالث ـــ زواجر ذاتية:

الأول: تقبيح الخيانة

شاهد ذلك من الآيات الكريمة : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُوا أَمُوالَكُمْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْ

﴿ لِأَيْبَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهِ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْهُ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَأَعْلَمُوا أَمَّ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةً وَٱللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَأَعْلَمُوا أَمَّ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةً وَٱللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

ومر. الأحاديث ماروى الدارقطنى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: « يد الله مع الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ،

وعن النعان بن بشير (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من خان شريكا فيها ائتمنه عليه ، واسترعاه له ، فأنا برى منه، رواه أبو يعلى والبيهتي

وفى الحديث المتفق عليه : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانفيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان . وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر، الثانى : النهى عن أكل الربا وإطعامه وكتابته

وجاء فى الأحاديث الشريفة : عن سمرة بن جندب (رضى الله عنه) قال : قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : درأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى إلى أرض مقدسة . فانطلقنا حتى أتينا على بهر من دم فيه رجل قائم ، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذى فى النهر ، فاذا أراد أن يخرج رمى فى فيه رمى الرجل بحجر فى فيه فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كاكان ، فقلت : ماهذا الذى رأيته فى النهر ؟ فقال : آكل الرباه رواه النحارى .

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنه) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: همسواه، رواه مسلم وغيره

وعن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال : «ما أحد أكثر من الربا إلاكان عاقبة أمره إلى قلة ، رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد

الثالث: تحريم الخر والمقامرة

فَقِ الذَكُرُ الْحَكَمِ : ﴿ إِنَّا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنِّمَا الْخَرُواَلْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَوْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلُحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَرْ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ لَشَيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَرْ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذَكُرُ اللّهُ وَعَن الصَّلَاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ (٩١): المَاثِدة

وفى الاحاديث الشريفة: روى أبوداودأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دلعر. الله الخروشاربها ، وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه ابن ماجه وزاد ، وآكل ثمنها

وروىالطبرانى: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلايجلس على مائدة يشرب عليها الخر،

وعن جابر (رضى الله عليه وسلم) عن شراب يشربونه بأرضهم من النين) فسأله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له والمذر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أومسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): كل مسكر حرام ، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يارسول الله ، وماطينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار، رواه مسلم والنسائى

الرابع: تقبيح الماطلة.

ورد فى الحديث قوله (صلى الله عليه وسلم) :

عن عمرو بن الشريد (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لى : « الواجد يحل عرضه و ماله ، رواه ابن حبان فى صحيحه و الحاكم و قال صحيح الإستاد . و عن على (رضى الله عنه ) قال : « سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : لا يحب الله الغنى الظلوم ، و لا الشيخ الجهول ، و لا الفقير المختال ، . وروى عن خولة بنت قيس امرأة حزة بن عبد المطلب (رضى الله عنها) قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « ماقد س الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتم ، ثم قال : من انصرف غريمه و هو عنه راض ، الحق من قويها غير متعتم ، ثم قال : من انصرف غريمه و هو عنه راض ، صلت عليه دو اب الارض ، و نون الماه ، ومن انصرف غريمه وهو ساخط صلت عليه في كل يوم و ليسلة و جمعة و شهر ظلم ، رواه الطبراني في الكبير الخامس : استهجان المن مالصدقة .

ورد فى القرآن الكريم: ﴿ الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمْوَ الْمَمْ فِسَيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَدْنَى ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا المِقرة .

﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَا تَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَذِي يُنْفِي مَالَهُ وَالْمَانِ وَلَا يَنْفِي مَالَهُ وَالْمَانِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ ، فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ صَفْوَ ان عَلَيْهُ تُرَابً فاصابه وَلَا يَوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ ، فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ صَفْوَ ان عَلَيْهُ تُرَابً فاصابه وَ اللّٰهِ مَدَّى الْقُوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَمُدُو وَنَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللهُ لاَ يَهْدِي الْقُوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وجاء فى الحديث الشريف: روى أحمد ومسلم وغيرهما: و ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره ، والمنان الذى لا يعطى شيئاً إلامنة ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، السادس: النهى عن تتبع سيئات الناس وعيوبهم .

﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَكُلُّ أُولَٰ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ : (٣٦) الاسراء.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَمَمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِينَ وَاللَّهُ مَا أَنْ تَشْيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا لَمَمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِيلَ وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . (١٩) النور .

ومن الأحاديث (قوله صلى الله عليه وسلم): عن ابن عمر (رضى الله عنه) قال: وصعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنبر ونادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته ، ومن يتبع عورته يوشك أن يفضحه ، ولو فى جوف رحله » رواه الترمذى . يتبع عورته يوشك أن يفضحه ، ولو فى جوف رحله » رواه الترمذى . وعن معاوية (رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يقول: وإنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم ، رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه .

وعنأبي هريرة(رضيالله عنه) قال: قال رسولالله (صلىالله عليهوسلم): « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه:

أخرجه الشيخان .

السابع: ذم النفاق والتلون.

قال الله (تعالى): ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجَدَ لَهُمْ لِلهِ فَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهَمْ للهِ فَصِيرًا (١٤٥) إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهَ وَأَخْلَمُ وَالْحَالَ اللهَ مَا الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِى اللهُ المُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظَيماً ﴾ (١٤٦) النساء وَإِذَا لَقُوا اللهَ مِنَا اللهَ مَن اللهُ المُؤْمِنينَ أَجْراً عَظِيماً فَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُوا اللهَ مِنْ اللهُ يَسْتَهُونَ ﴾ (وَإِذَا لَقُوا اللهَ مَن مُعْدَونَ ﴿ وَإِذَا لَعُوا اللهِ مَن مُعْدَونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللّهُ يَسْتَهُونَ ﴾ (١٤) الله يَسْتَهُونَ ﴾ (١٤) الله مَن مُعْدَونَ (١٤) الله يَسْتَهُونَ فِي مُعْمَلُونَ ﴾ (١٤) البقرة .

وفى الحديث : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « تجدون الناس معادن : خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ، وتجدون خيار الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية ، وتجدون شر الناس ذا الوجهين ، الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ، أخرجه الشيخان .

وعن محمد بن زيد: • أن ناساً قالوا لجده عبدالله بن عمر (رضى الله عنه)؛ إنا لندخل على سلطاننا فنقول بخلاف مانتكلم إذا خرجنا من عنده، فقال: كنا فعد هذا نفاقا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) • رواه البخارى الثامن: تقبيح الكبر والعجب والخيلاء.

قال (تعالى) فى كتابه الكريم ﴿ وَلاَ نَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ اَنْ تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَانْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا (٣٨) ﴾ الإسراء

﴿ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَالَ نَظُورِ (١٨) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ كُلُّ مُحْتَالَ نَظُور (١٨) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْجَمِيرِ (١٩) ﴾ : لقان

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتَى الذَّينَ يَتَكَبّّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلُّ آيَة لاَ يُوْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدَ لاَ يَتَخْذُوهُ سَبِيلًا وَلاَ يَرَوْا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ يَنْ مَسْعُود (رضى الله عنه) عن النبي وفي الحديث الشريف : عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . فقال وجل : إن الرجل يحبأن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا . قال : إن الله جيل يحب الجال ، الكبر (۱) بطر الحق وغمط الناس ، رواه مسلم والترمذي جيل يحب الجال ، الكبر (۱) بطر الحق وغمط الناس ، رواه مسلم والترمذي

## الضرب الرابع ـ زواجراجتاعية

الأول : النهي عن موالاة أهل الظلم .

جاء فى الذكر الحكيم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ
قَدْ يَشُوا مِنَ الآخِرَة كَمَا يَشِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اضْحَابِ القُبُورِ (١٣)﴾ الممتحنة.
﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَبُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ
أَوْلِيَا ـَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (١١٢)﴾ هود

<sup>(</sup>١) بطر الحق: التكبر عنه وعدم قبوله

وجاء في الحديث الشريف عن أنس (رضى الله عنمه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه، رواه أبو داود

الثانى: عـدم معاونة المبطلين

وردفىالقرآن الكريم: ﴿ وَلَا تَكُنْ الْنَحَائِنِينَ خَصِيًّا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيًّا (١٠٦) وَلَا ثُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ، إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوِّ إِنَّا أَثِيًّا (١٠٧) ﴾ النساء

﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (٢٨) الكهف

وجاء فى الحديث الشريف : عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مثل الذى يعين قومه على غير الحق ؛ كمثل بعير تردّى فى بئر فهو ينزع منها بذنبه » رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه

قال الحافظ المنذرى : ومعنى الحديث أنهقد وقع فى الإثم وهلك ،كالبعير إذا تردى فى بئر فصار ينزع بذنبه ، ولا يقدر على الخلاص .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة : وأعاذك الله من إمارة السفهاء؟ قال : أمراء يكونون بعدى لا يهتدون بهدبي، ولا يستنون بسنتي ، فن صدقهم

بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا منى ولست منهم ولا يردن على حوضى، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك منى وأنا منهم وسير دون على حوضى. يا كعب بن عجرة : الصيام جنة ، والصدقة تطفئ الحطيئة والصلاه قربان وأوقال : برهان ، يا كعب بن عجرة : الناس غاديان فبتاع نفسه فعتقها ، وبائع نفسه فو بقها ، دواه أحد واللفظ له والبزار ورواتهما محتج بهم فى الصحيح .

الثالث: تحريم قتل النفس

قال (تعالى) : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقَّ ، وَمَنْ قُلِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعْلَنَا لَوَلِيهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ (٣٣) الإسراء

رِمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَبَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّكَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّكَ أَحْياً النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّكَ أَحْياً النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّكَ أَحْياً النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنِّكَ أَحْياً النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنِّكَ أَحْياً النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنِّكَ أَحْياً

وجاء فى الحديث الشريف : عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنه) قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يُرَح رائحة الجنة وإنَّ ريحَها يُوجد من مسيرة أربعين عاما ، رواه البخارى \_ واللفظ له \_ والنسائى، إلاأنه قال : من قتل قتيلا من أهل الذمة .

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ممن أعان على قتل مؤمن ولوبشطر كلمة لتى الله وهو مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله (تعالى)، رواه ابن ماجه. وعنه أيضاً قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «مَن تَرَدَّى مَن جَبِلْ فَقَتْل نَفْسُه ، فَهُو فَى نار جَهُمْ يَتْرَدَى فَيَا خَالداً مُخْلَداً أَبْداً ، ومَن تَحْسَى سَمَا فَقَتْل نَفْسُه ، فَسَمَه فَى يَدُه يَتَحْسَاه فَى نار جَهُمْ خَالداً مُخْلَداً فَيَهَا أَبْداً ، ، رواه البخارى ومسلم .

الرابع: تَوَعَّد من أكل أموال اليتيم وَوَعْدُ من كفله ، وأخذ بيد الارملة قال (تعالى) : ﴿ وَآ تُوا الْيَتَامَى أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّلِّبِ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّلِّبِ وَلَا تَلَكُمُ اللهُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ (٢) النساء .

﴿ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا ٱللهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيْصُلُونَ سَمِيرًا﴾ (١٠) النساء .

وجاه فى الحديث الشريف : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « الساعى على الارملة والمسكين ، كالمجاهد فى سبيل الله تعالى ، وأحسبه قال : وكالقائم لايفتر ، وكالصائم لايفطر » رواه البخارى ومسلم ، وعن أبى هريرة (رضى الله عنه) : « أن رجلاشكا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) قسوة قلبه ، فقال : « امسح رأس اليتيم ، وأطعم المسكين ، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

وعن ابن عباس (رضى الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: , من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه، أدخله الله الجنة البتة ، إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر ، رواه النرمذى ، وقال : حسن صحيح .

وروى عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « من عال ثلاثة من الايتام كان كن قام ليسله ، وصام نهاره ، وغدا وراح شاهراً سيفه فى سبيل الله ، وكنت أنا وهو فى الجنة إخواناً ، كا أن هاتين أختان، وألصق إصبعيه السبابة والوسطى، رواه ابن ماجه . وفى حديث المعراج عن مسلم : « فإذا أنابر جال قدوكل بهم رجال يفكون لحاهم، وآخرون يحيئون بالصخور من النار فيقذفونها فى أفواههم ، فتخرج من وآخبارهم ، فقلت : ياجبريل ، من هؤلاء ؟ قال : الذين يا كلون أموال اليتامى ظلماً إنما يا كلون فى بطونهم نارا » .

الخامس: النَّهي عن الغصب

قال (تعالى) فى الذكر الحكيم : ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاهِ ذَى الْقُرْبَى ، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُسْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩١) النحل .

﴿ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٨٧) المائدة

وعن يعلى بن مرة (رضى الله عنه) قال : سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول : «أيما رجل ظلم شبرا من الأرض ، كَلَّفَهُ الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين ، ثم يُطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ، رواء أحمد وابن حبّان في صحيحه

السادس: النهى عن السرقة وقطع الطرق

قال (تعالى): ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطُعُوا أَ يُدَيَّهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣٨) المائدة ﴿ إِنَّمَا جَزَاهُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلِّمُ أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلِّمُ أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ ، أَوْ يُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَمُمْ خُرْتًى فِي الدُّنيَاوَلَمُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣٣) المائدة وقال (صلى الله عليه وسلم) : ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده، رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة

السابع: التنفير من الخصومة بالباطل

قال(تعالى)فَ محكم كتابه: ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٦) الانفال

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجُبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهِ
وَهُوَ أَلَدُّ الْخُصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضَ لِيُفْسَدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحُرْثَ وَالنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَاَيُحِبُ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِرَةُ وَالنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَاَيُحِبُ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِرَةُ وَالنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَاَيُحِبُ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِرَةُ وَالنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَلَاثُمِ خَفْنُهُ جَهَنِّمُ وَلَئِشَ الْمِهَادُ ﴾ (٢٠٦) البقرة

وقال (صلى الله عليه وسلم): «أبغض الرجال إلى الله الآلد الحصم » رواه البخالاي وأخرجه الترمذّي وقال: غريب.

وعن ابن عباس (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم): دكنى بك ألاتزال مخاصها،

الثامن . تقبيح الرشوة

قال (تعالى): ﴿ وَلَا تَنْ كُلُوا أَمْوَ الَّكُمْ لَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام

لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٨٨) البقرة (لَوْ لَا يَنْهُ أَكُلُو السَّحْتَ لَبِيْسَ (لَوْ لَا يَنْهُ أَكُمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (٦٣) المائدة

وعرب عبد الله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : «الراشى والمرتشى في النار ، رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) قال: دلعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الراشي والمرتشي في الحكم، رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبَّان في صحيحه، والَّحاكم زاد: ووالرَّائشَ (يعني الذي يسعى بينهما)

التاسع: تحريم الغش

قال (تعالى): ﴿ وَالدَّينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدَ احْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (٨٥) الاحزاب

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): « مر على صبرة طعام فأدخل فيها يده ، فنالت أصابعه بللا فقال : ماهذا ، ياصاحب الطعام؟ قالم : أصابته السهاء يارسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا 1، رواه مسلم وابن ماجه .

وعن صفوان بن سليم أن أبا هريرة (رضى الله عنه) مر بناحية الحرة، فإذا إنسان يحمل لبنا يبيعه، فنظر اليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء، فقال له أبو هريرة : «كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن؟، رواه البيهتي والاصباني موقوفا لابأس به

وعن حذيفة بن اليمان (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): دمن لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لا يصبح و يمسى ناصحا لله، ولرسوله، ولكتابه، ولإمامه، ولعامة المسلمين، فليس منهم، رواه الطبراني من رواية عبد الله بن أبي جعفر

العاشر : تحريم هجر المسلم بدون عذر شرعى

فى رواية لآبى داود ، قال النبى (صلى الله عليه وسلم ) : • لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه ، فإن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث وإن لم يرد عليه فقد فارت وخرج المسلم من الهجرة،

وعن جابر (رضى الله عنه) قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب، ولكن فى التحريش بينهم، رواه مسلم

قال الحافظ المنذرى: قال أبوداود: «إذاكانت الهجرة لله، فليست منهذا بشى، فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) هجر بعض نسائه أربعين يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات،

الحادي عشر: النهي عن السخرية بالخلق والتنابز بالألقاب والغيبة.

قال (تعالى): ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرْقُومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُنَ ، وَلَا تَلْنُوا أَنْفُسُكُمْ وَلَا تَنْاَبُوا أَنْفُسُكُمْ وَلَا تَنْاَبُوا بِالْأَلْقَابُ ، بَيْسَ الاَسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان ، وَمَنْ لَمَ يَتُبُ وَلَا تَنْكَثُمُ الظَّالُونَ ، وَمَنْ لَمَ يَتُبُ فَأُولَتَكُمُ الظَّالُونَ ، وَمَنْ لَمَ يَتُبُ

الظّن إِنْهُ وَلاَ يَحْسُسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، أَيُحِبُّ أَحَدُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْ مُرُوهُ ، وَاتَقُواالله إِنَّ الله تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ (١٢) الحجرات وجاء فى الحديث الشريف : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ﴿ إِياكُمُ والظن فإن الظن أَحَكُذُبُ الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا (ويشير إلى صدره) بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ، وواه البخارى ومسلم واللفظ له

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): « سـباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ، رواه البخارى

وعن أبى الدرداء (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبو اب السماء دونها ، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذى لعن ، فإن كان أهلا ، وإلارجعت إلى قائلها، رواه أبو داود

الثانى عشر : النهى عن النميمة واللمز والاختلاق

قَال (تعالى): ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافَ مَهِينِ (١٠) مَمَّازِ مَشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾ (١١) القلم ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ مُمَرَةُ لَمَزَةُ لَمَزَةً (١) الذي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدُهُ (٣) كَلَّا لَيْنَبَذَنَّ فِي الْخُطَمة (٤) وَمَأَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَة (٥) نَارُ الله المُوقَدةُ (٢) الَّتِي تَطَّلُع عَلَى الْأَفْرِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْمٍ مُوْصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُدَّدَةٍ ﴾ (٩) الْمُمَرَة

وجاء فى الحديث الشريف : عن حذيفة (رضى الله عنـه) قال : اسمعت وسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : ولا يدخل الجنة قَتَأْتُ، (١) رواه البخارى ومسلم. ورواه مسلم بلفظ نَمَّـام

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « لا يبلغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئا، فإنى أحب أنأخرج إليهم وأنا سليم الصدر » رواه أبوداود

<sup>(</sup>١) القتات : من يسعى بين الناس بالقطيعة والنميمة

## الباب الثاني عشر

## إدحاض مفتريات بعض المؤلفين على المعصوم سيد المرسلين

لاشك أن بعض النقاد الأوربيين قدحادوا عن الصراط السوى ، وتنكبوا وَعُمْ السبل ، وانتهجوا طريقاً بعيداً عن الإنصاف حين تعرضوا المبحث في سيرة سيد المرسلين ، فهمدائماً يتلسون ماعساه أن يشين سمعته ، أو ينتقص كرامته ، ويحاولون أن يلصقوا به المعايب ، ويرموه بالمثالب ، ويلوح أن القاعدة عندهم قبول القدح والذم فيه من غير بحث أو تمحيص ا

ومن أمثلة هذا المسلك فى النقد الجائر ماجاء فى كتاب ، اتساع رقعة الإسلام ، لمؤلفه مستركاش الذى اختتمه بأربع صفحات جمع فيها شواهد مما أسماه ، جرائم القتل ، التى حرص عليها النبى ، فى زعمه ، ولقبه من أجلها بالمخادع القاسى القلب :

وقد اعتمد المؤلف فى قدحه هذا على كتاب «سير وليم » فى حياة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يبذل أقل جهد فى البحث والتمحيص . وكان أولى به وأجدر أن يتحرز ويشفق على نفسه وعلى قرائه قبل أن يدين محمداً ، ويلصق به أشنع النهم ، وينسب إليه أفظع الجرائم ، على حين أن أربعائة (مليون) من الناس يتخذونه بحق نموذجاً أعلى للفضيلة ، ومثالا أ كمل للمروءة والكمال وحرى بنا قبل ذكر هذه المفتريات وتفنيدها ، أن نقدم بين يدى القارئ كلمة يتبين فيها كيف تحمل المسلمون الآذى فى سبيل الدعوة :

قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله ، و عسبر على كفار قريش ومن على شاكلتهم صبر الكريم الحليم الذي يريد لامته الهداية والصلاح، والسعادة والنجاح ، والرقى والفلاح ، حتى لم يبق فى قوس الصبر منزع للصبر، ولا للمداراة موضع ؛ فإنه بذل النصح فقو بل بالتعنيف ، وأرشد فاستهزى به ، وأنذر فأوذى ، وقال : اتقواالله ، فقالوا : مجنون ، وقال : اعبدواالله ، قالوا: أنجعل الآلهة إلما واحدا ؟ وأتى بالمعجزة فقالوا : ساحر ، وقرأ عليهم القرآن فقالوا : شاعر ، فصبر كما أمره الله نعالى بقوله : ﴿ فَاصْبُر كَمَا صَبَر أُولُوا الْعَزْمِ مَن الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ ودعاهم إلى الدين القويم ونبذ الوثنية المرذولة ، فأكان منهم إلا القسوة والتألب عليه وعلى أصحابه و تبييت الشر لهم مدة إقامته بينهم ثلاث عشرة سنة ، حتى اضطروا الى الهجرة فراراً بدينهم ، وخوفاً على أنفسهم .

وأول ما يسترعى النظر فى هذه المفتريات أن خمساً منها خاصة باليهود ، وهم أهل كتاب آمن به المسلمون ، وجاء ذكره فى القرآن فى كثير من آياته لذلك كانوا أحق الناس بالتسمح ، وأجدرهم بالعطف . وإذا كان المسلمون لم يقترفوا هذه الجرائم - كاهومعروف فى السيرة - مع المشركين الذين عبدوا الاصنام من دون الله ، واضطهدوا النبي وأنصاره . وآذرهم أشد الإيذاء . وفرقوا جماعتهم . فهاجروا من أوطانهم. فكيف يتصور إقدام المسلمين على مثلها مع اليهود . وهم أهل كتاب ودين ؟ اللهم إن محمداً ماكان يطلب ملكا . أو يريد مالا . ولكنه النبي المصلح لايبغى من وراة دعوته إلا إصلاح ما فسد من أمرهم ، وجمع ما تفرق من شملهم ، وهدايتهم إلى أقوم الطرق ، بعد ما فسد من أمرهم ، وطمست معالم دينهم .

وقد قرر المؤلف – ومن حذا حذوه — أن جميع هؤلاء الذين وقعت هذه الجرائم عليهم قد قتلوا بغير حق ، سوى أنهم نظموا الاشعار في هجو المسلمين ، ولعلهم نسوا أو تناسوا أن الشعر والهجو به لم يكن خاصاً باليهود ، بل هو من خصائص العرب جميعاً ، فقـــد كان ديوانهم ، وسلاحهم الذين يدفعون به عن أنفسهم ، وقد اتخذه كثير منهم أداة للتشهير والإزراء بالإسلام والمسلمين ، فنظم بعض الشعراء قصائد في الهجاء، ولجأ المسلمون إلى النبي يستأذنونه في الدفاع عن أنفسهم والذود عن حياضهم ، فليزد على أن أذن لحسان في الرد عليهم بشعر مثله

إِن القرآن الكريم قد أمر المرسلين بالصبر على احتمال الآذى ، واليك آية نزلت في وقت كان المسلمون خلاله في حرب خصومهم : ﴿ وَلَتَسْمُعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، وَإِنْ تَصْبُرُوا وَرَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأَكُورِ ﴾ هذه آية من سورة انطوت على إشارة إلى موقعة أحد التي كانت فى العام الثالث للهجرة ، فلابد أن يكون نزو لهابعد ذلك ، ومن العجب أن يدعى المفترون فى ذلك الوقت وقوع مانسبوه إلى النبى صلى الله عليه رسلم زورا وبهتانا

و بديهى أن النبى صلى الله عليه و سلم هو أول من يأتمر بأمر ربه ، ويلتزم نص كتابه المنزل عليه ، وهو القدوة لقومه ، والمثل الأعلى لتابعيه وأنصاره ، ولما كان القرآن لم يكتف بأمر المسلمين بتحمل الأذى والصبر عليه ، بل نهاهم عن مقابلة الشر بمثله ــكان بما لا يعقل أن يجرؤ مسلم على قتل شخص لم

يقترف إثما، أو يرتكب جرما إلاآنه هجا المسلمين، وإذا كان بعض المؤرخين قد زل ونسب الى النبى بعض تلك الجرائم من غير سند صحيح، أو حجة واضحة، فلن نقيم لكلامه وزنا، لان كتاب الله - وهو الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه - يأمر بغير ذلك، ولا يتصور من الزعيم الديني الذى كان القرآن الكريم دعواه و حجته أن يستفتح دعوته بمناقضة نفسه، ومخالفة مايدعو إليه

ولنتناول الآن تلك المسائل ، ونعالج تمحيصها، لكى نصل من وراء البحث إلى الصواب :

(۱) ذكرالناقدقتل عصماء بنت مروان، معتمدا على ماجاً. فى بعض السير ولخصه فيما يلى :

كانت هذه اليهودية من بنى خطمة ، وكثيرا ماكانت تعيب الإسلام وأهله ، وتسب النبي صلى الله عليه و سلم، لاسيما بعد قتل أبى غفك اليهودى ، ومن شعرها:

أطعتم أتاوى من غيركم • فلامن مراد ولامذَحِجِ ترجون بعدقتل الرءوس \* كما يرتجى مرق المنضَج فرد علما سيدنا حسان بقوله:

بنو وائل وبنو واقف ه وخطمة دون بنى الحزرج متى مادعت سفها ويحها ه بعولتها والمنايا تجى فهلا فتى ماجدا عرقه ه كريم المداخل والمخرج فضرجها من جميع الدما ه م بُعيد الهدو فلم يحرج

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك : ألارجلا يكفينا هذه؟ فقال عمير بن عدى (وكانمن قومها) : . أنا أكفيكها يارسول الله ، . وهم بقتلها، فذهب إليها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت ابنة مروان؟ قال نعم: فهل على فىذلك من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينتطح فيها عنزان، فإنها أهدر دمها، ثم أثنى عليه وسماه البصيروكان كفيفا، ثم رجع عبير إلى قومه، فوجد بنيها فى جماعة يدفنونها، فقالوا: أقتلت عصاء؟ قال ؛ نعم: أناقتلتها فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون، فوالذى نفسى بيده لوقلتم بأجمعكم ماقالت لضربتكم بسينى هذا حتى أموت أوأقتلكم! فلما رأى المستضعفون من قومها ـ الذين أخفوا إسلامهم اتقاء شرها ـ أن الاسلام عزبعد قتلها أظهروا إسلامهم

ثم علق الناقد على هذه القصة بأن هذه المرأة قتلت شرقتلة ، وأن الذى اقترف هذه الجريمة مسلم ، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالقتل جزاء على الهجاء ، بل أنى على القاتل ، وما كنا بحاجة إلى الرد على مثل هذه الفرية بعد أن قدمنا أن القرآن ينهى عن مقابلة الشر بمثله ، فأولى ألا يبيح القتل . وهو أشد العقوبات وآلمها - لمثل هذا الذنب الصغير ، ولكننا سنوردعليك ما يقوض أركان هذه الأراجيف ، فهاك البخارى - وهو الثقة الذى لايشك في روايته أو تنقض حجته - قدعقد بابا أسماه «كتاب الجهاد - قتل النساء في الخروب ، جاء فيه عن ابن عمر ما يأتى : «أن امرأة وجدت قتيلا في إحدى الغزوات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهى النبي عن قتل النساء والأطفال ، فهل بعد ذلك يقال : إن النبي أمر بقتل امرأة لآنها هجت المسلمين؟ أينهى النبي عن قتل امرأة خاضت غمار الحرب ، وصوبت سهامها إلى صدره، وسلم سيفها في وجهه . ثم هو يجيز - بل يستحسن - أن تقتل امرأة لم تكن

جريرتها سوى السب، أو نظم قصائد فى الهجاء؟ قد يقال: إن بعض أصحابه فعل ذلك، ولكن هذا أيضا افتراء؛ فإنهم جميعا كانوا عارفين بأوامره منفذين لأحكامه، فقد حدث أنه عند ما اعترضت زوجة سلام بن أبى الحقيق بين المسلمين وزوجها أغمد الصحابة سيوفهم المشرعة، وتركوه فلم ينالوه بأذى لأن النبي ينهاهم عن قتل النساء، إذا لاجدال فى أن هذه الرواية محتلقة قد قصد بها الحط من سمعته، والنيل من كرامته. على أن هذا الذي سقناه لك قد أخذبه بعض الأئمة، وحرموا لذلك قتل النساء حتى فى الحروب، فعند مالك والاوزاعي لا يجوز قتل النساء والاطفال مطلقا، فلا يصح أن تقتل امرأة فى حال ما، حتى لواحتمى المقاتلون بجاعة من النساء والاطفال أو لجثوا الى حصن أوسفينة بهما نساء وأطفال، فلا يرى هذا الحصن أوتحرق هذه السفينة. فيتضح من ذلك أن هذا الذي قالوه محض افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الحجة به، و تنقضه نصوص القرآن، وصحيح السنة

(r) أما الحادثة الثانية التي يرويها وكاش، فهي اغتيال أبي غفك (الأحمق اليهودي) وقصته كما نقلها عن بعض السير مايلي :

كان أبوغفك مسنا بلغ مائة وعشرين سنة ، ولكنه كان يحرض على إيذا النبى صلى الله عليه وسلم ويهجوه بشعره ، فقال صلى الله عليه وسلم يوما : من لى بهذا الخبيث ؟ فقال سالم بن عمير (رضى الله عنه) : على نذر أن أقتله أو أموت دونه . وظل ينتظر غرة منه حتى استراح بفنا منزله ، فذهب إليه ووضع سيفه على كبده ، ثم اعتمد عليه حتى نفذ إلى ظهره ، فصاح عدوالله ، فحضره قوم بمن كانو ا على موافقته فى الكفر والتحريض ، فقبروه

هـ نه القصة أيضا واهية الاساس ، متصدعة الاركان ، فقد ثبت أن الني

صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيوخ كانهى عن قتل النساء والصبيان: فقد أخرج الستة إلا النسائى عن ابن عمر رضى الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً وُجدَتْ في بَعْضِ مَغَاذِى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً ، فَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاء وَالصِّبْيَانِ ، مَغَاذِى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: « انْطَلَقُوا وَأَخرج أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « انْطَلَقُوا بِالله وَعَلَى ملّة رَسُولُ الله لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طَفْلًا وَلاَ صَغيرًا وَلا يَتُعُلُوا الله عَنْدُوا إِنّ الله يُحبُ الْمُحْسِنِينَ ، وَمُثُوا أَنْ الله يُحبُ الْمُحْسِنِينَ ،

وهذا كاف فى أنه محرم على المسلمين أن ينالوا الشيوخ بأذى ، فهل بعدذلك ينسب إلى النبى قتل شيخ لم يمد اليه يده بأذى ، بل كل مافعل أنه فاه ببعض أبيات من الشعر لن يتجاوز صداها مربط ناقته ؟

على أنى أسوق اليك حادثة أخرى قد تكون أوضح فى الدلالة، وأوكد فى البيان:

أرسل أبو بكر رضى الله عنه أول خلفاء النبى صلى الله عليه وسلم أسامة
ابن زيد على رأس جيش إلى الشام وقد أوصاه بوصية لم تستطع الدول المتمدينة
الآن مع حرصها على تخفيف بلاء الحروب و دعواها العريضة فى خدمة
الإنسانية والانسان ومراعاة حقوق العمران \_ لم تستطع مع ذلك \_ أن تقيد
جيوشها بقاعدة من قواعدها. واليك الوصية:

«لاتخونوا ولاتغدرواولاتغلواولاتمثلوا، ولاتقتلواطفلاولاشيخاكبيرا ولا امرأة، ولاتُقُعروا نخلا وتحرقوه، ولاتقطوا شجرة مثمرة، ولاتذبحوا شاة ولابقرة ولابعيرا إلاللاكل. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم

<sup>(</sup>١) غل غلولا : خان ، كا غل ، أوخاص بالنيم

فى الصوامع فدعوهم ومافرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون علىقوم فحصوا أوساط رموسهم ، وتركو احولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً . (٣) الفرية الثالثة قتل ابن سنينه . وقصته كما رواها الطاعن عن بعض السير أن ابن سنينه كان تاجرا من تجار اليهود يلابسهم ويبايعهم ويعينهم بالمـال الكثير للاستمرار في مناوأة المسلمين، وقد سمع الأصحاب من حضرة الني صلى الله عليه وسلم قوله: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ، وكان بمن سمع هذا محيصة بنمسعود ، فلتى ابن سنينة فقتله ، وكان لمحيصة أخ أسن منه تأخر عنه في إسلامه يسمى حويصة ، فلامه على قتله ابن سنينة وقال له : أما والله لرب شحم في بطنك منماله! فقال محيصة: والله لقدأمرني بقتله من لوأمرني بقتلك لضربت عنقك . فقال حويصة : أوالله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ قال: نعم. فقال حويصة: والله إن دينابلغ بك هذالعجب! ثم أسلم حويصة وليس لنا رد على هذا الافتراء إلا أن نورد عليك ماجا. في الهداية من أن الشخص لايقتل إلاإذا كان مقاتلا محاربا ، فقد جاء فيها: ﴿لا يجوزُ لَهُمُ قُتُلُ امرأة أو طفل أو رجل مسن أو رجل لم يشترك في القتال أو رجل أعمى لآنه لايجعل قتل النفس مشروعاً في شريعتنا سوى الاشتراك في القتال، فهذه قاعدة فقهية بنيت على قول ذلك الني الكريم . فقد روى أبو داود عن رباح: ,كنامع الني في غزوة فرأى الناس يجتمعون فأرسل رجلا يستفسر عن سبب اجتماعهم فعادالرسول وقال : هناك امرأة قتيل . فقال الني الكريم: ولكنها لم تقاتل! فقول الني إنها لم تقاتل دليل لا يتطرق اليه الشك على أنه لايجوز أن يقتل سوى الذين اشتركوا في القتال والحرب، فإما أن يعترف مختلقو هذه الاكاذيب بأن ابن سنينة كان بين صفوف المحاربين ، فقتل دفعا لشره ودرءا لضرره، وإما أنه لم يكن من المحاربين وأنه لم يقتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . هذا هو منطق الإسلام وروحه

(٤) حادثة كعب بن الأشرف اليهودي

أما هذه الحادثة الخاصة بكعب، فقدتحدث بها ثقات الرواة، ووردت في صحيح الاحاديث، لذلك نورد تفصيلها، ونذكر لك أساسها، لتتبين كيف يسيئون إلى الني ويرسمون صورته في الاذهان بألوان قاتمة:

أصل كعب بن الأشرف عربى من بنى نبان (بطن من طبي) وكان أبوه أصاب دما فى الجاهلية ، ولمانزح أبوه إلى المدينة أصبح حليفا ليهو دبنى النضير . ولماصار ذائروة وجاه تمكن من أن يتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق ، وهوزعيم يهودى ، فكان كعب هذا ثمرة هذا الزوج وصارت صلته و ثيقة بالعرب واليهود لنسبه و نشأته

هاجرالنبي إلى المدينة ، وعقد مع اليهود المواثيق ، وكان على المسلمين واليهود ، مقتضاها أن يعيشوا أسرة واحدة ، لا يعتدى بعضهم على بعض ، و لا يحالف أحدهما عدوا للآخر ، أو يعين محارباً له ، وأن يظلكل فريق محتفظاً بدينه ، متمسكا بما يربد من مبادئه ، وأن يتعاونا إذا هوجمت المدينة ، و يدفعا عنها العدو ، بما يملكان من قوة ومال ، واتفقا أيضاً على أن يكون النبي حكما فيها يعرض من خلاف ، أو ينشأ من نزاع .

ولما زحف أهل مكة على المدينة فى العام الثانى للهجرة اضطر المسلمون لملاقاتهم على انفراد ومع أنهم كانوا أقل منهم عَدداً وعُددا فقد أوقعوا بهم هزيمة منكرة فى «بدر» فزاد ذلك حقد اليهود، وضغينتهم على المسلمين. وجلى أن كتاب الله لايأمر بالعقاب على غل خنى أو حقد دفين. ولذلك لم يحرك معلى المعالم المع

أحد من المسلمين ساكناً. فلم يعتدوا على أحد من اليهود، ولكن كعباً على ارتباطه بعهد مع المسلمين أطلق لملكته الشعرية العنان، وأثار على المسلمين حرباً شعواء، ولم يقف عندهذا الحد بل سار نحو مكة، وعاهد أعداء المسلمين جهرة، وحرض قريشاً على مهاجمة المدينة، وأفسم فى الكعبة ليحار بن المسلمين ولينفضن عهودهم، وليكونن عضداً للمشركين إذا نشطوا من عقالهم، وخرجوا لمحاربة الني فى المدينة.

وليته اكتنى بنقض العهود، والانتقاض على المواثيق، والجهر بذلك فى مكة، وإعلان استعداده لمقاتلة المسلمين، بل بيّت الشر للنبى، ودبر مكيدة لإزهاق روحه والاعتداء على حياته.

هذه حقائق غفل عنها سير وليم فى كتابه و حياة محمد ، ثم تناول أدق تفصيلات قتل كعب ، ولقد نم بهذا على دخيلة نفسه إذ يقول: إن انتشار الإسلام فى بدء الدعوة كان مما لا يحسد عليه إذا ووزن بتقدم المسيحية فى بدء أمرها ، فالذين دانوا بالمسيحية إنما دانوا بها لما شاهدوا من تجلد من تحملوا الموت بسبب تلك العقيدة ، ولكن الذين دخلوا فى الإسلام إنما دفعهم إليه ما هالهم من جنوح المسلمين إلى الفتك بمن لا يدخل فى دينهم ، فنى الحالة الأولى كان التحول يودى بحياة المتحول ، ويوقعه فى الحنطر ، وفى الثانية كان التدين بالإسلام الوسيئة الوحيدة للنجاة من الهلاك .

بهذا الاسلوب يخنى «سير وليم موير » الحقائق التي يتبين منها أن كعباً قد تحول من حليف إلى محارب . فإن الحربكانت قائمة بين المسلمين وغيرهم دون شك فى ذلك . فإذاكان كعب قد عقد أواصر الصداقة بينه وبين الاعداء وعزم على مناوأة المسلمين ، ونقض عهودهم . والتحلل من مواثيقهم ، فقتل

لذلك فهل يعتبر ذلك قسوة أو خيانة ؟ وإذاكان بيت للنبي وعزم على اغتياله غدراً فجوزي على عمله بالقتل ، فهل يسمى ذلك بغياً واعتداء؟ ذلك ماكان مِن كعب ، وهاك طرفاً بما يثبته :

« لقد توجه إلى قريش وبكى قتـــلاهم فى « بدر » . وحرضهم على حرب المسلمين (الزرقانى جزء ٢ صفحة ١٠) فقال النبي : إن كعباً قد أظهر عداو تنا جهرة وتكلم عنا بالسوء . وقد ذهب إلى المشركين الذين كانوا في حرب المسلمين وجمع جموعهم لقتالنا (الزرقاني جزء ٢ صفحة ١١) ، . دويقول الكلى: إنه قد تعاهد مع قريش أمام أستار الكعبة على أن يحارب المسلين (الزرقاني جزء ٢ صفحة ١١) ، .

و ولقد أعد وليمة و تآمر و بعض اليهود على أن يدعوا النبي حتى إذا حضر فتكوا به (الزرقاني جزء ۲ صفحة ۱۲) . ،

ويذكر صاحب فتح البارى شرحاً على حديث البخارى الذى ورد فيه قتل كعب ذهاب كعب إلى مكة ، وتحريضه قريشا وتعاهده أمام أسـتار الكعبة معهم على حرب المسلمين. ثم يذكر قول النبي إن كعبا أظهر العداوة له ، ودير قتله بدعوته إلى وليمة ، ويعتبره محارباً .

وأبوداود يسرد لنا هذا الحادث، ويبين أن كعباً أبدى العداوة للمسلمين وناصر أعداءهم ، وقد علق الشارح على ذلك بقوله : « ولا يجوز ذلك في حالة ، عدو منح الأمان ، أو عقد معه الصلح . . . و لكن يجوز في حالة •ن ينقض العهد، ويناصر الآخرين على قتل|لمسلمين . .

و يحدثنا أبو سعد بأنه عند ماشكا اليهود إلى النبي قتل قائدهم ذكرهم بأعماله وكيف أنه حرض قريشا ، وحثهم على قتاله . ثم يضيف إلى ذلك: • أن النبي قددعاهم لعقد اتفاق معه وأن هذا الاتفاق كان بعد ذلك فى حوزة على ، فهل بعد هذا يدعى المشوهون للحقائق أن قتل كعبكان بغياً وعدواناً؟ لا جرمأنه نقض العهد و ناصر أعداء النبي عليه ، فعد محاربا ، أما غيره من اليهود الذين سالموا النبي ، وحفظوا ما عاهدوه عليه فقدعاشوا بجواره آمنين ، مع أنهم لم يكونوا أقل من كعب نشاطاً فى التحدث عن النبي بالسوء ، وغاية ما ألزموه هو أنهم عاهدوه على ألا يساعدوا أعداء المسلمين ، ولا يحاربوا المسلمين .

لقد أنكر الطاعنون على المسلمين قتل كعب غيلة ، وأول ما نريد أن ننبه إليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُشِرْ بها . فهو من المؤاخذة عليها براء إن كان ثم مؤاخذة .

وماذا فعل المسلمون بكعب ؟ ا إنهم أرسلوا إليه سرية (فصيلة من الجيش) فاختار قائدها أيسر السبل للقضاء على عدوه، فقد كان عليه أن يسلك إحدى سبيلين: فإنما أن يقاتل القبيلة جميعها ويعمل فيها سيفه ويتركها بعد ذلك جثثاً هامدة وأشلاء متناثرة، وإما أن يقتل غريمه ويثار من عدوه، ولا يأخذ الأبرياء بذنب المجرم، فاختار الطريق الاخير حقناً للدماه، وحفظاً للارواح.

وبعد، فهؤلاء الذين ينسبون إلى النبي هذه المفتريات يقضى قانونهم بقتل من نقض من يتجسس للا عداء، وهم مع ذلك يأخذون على المسلمين قتل من نقض عهدهم، وناصر أعداءهم، وجاهر بعداوتهم، وبيت الشرلنبيهم، فهم يحرمون على الناس ما أوجبوه على أنفسهم!

(٥) قتل سلام بن الحقيق النضرى:

يقول . موير ، تحت عنوان . اغتيال أبي الحقيق النضرى ،

لقد أقامت جماعة من بنى النصير بعد نفيهم مع إخوانهم فى خيبر، ثم اتصل أبو الحقيق زعيمهم بالقوى المتحالفة التى حاصرت المدينة وأخذ يشجع بعض القبائل من البدو على السلب والنهب، فجردت حملة \_ بقيادة على على يهود خيبر، ثم صم محمد صلى الله عليه وسلم على وقف عدو انهم، فلم يحد بدآ من أن يتخلص من محرضهم المزعوم زعيما لليهود . . . . . ولكن قتل أبى الحقيق لم يبدد مخاوف محمد من يهود خيبر، لأن أُسير بن رزام الذى خلفه فى الزعامة أبق علاقته مع غطفان، وقيل إنه أخذ يرسم الخطة للزحف على المدينة .

ومن المعروف في السير أن بني النضير (وهم قبيلة يهودية) سكنوا المدينة وكانوا في حلف مع المسلمين ، ولما سلكوا سبيلا شائنا باتصالهم بالقبائل المعادية ، وكان من أثر ذلك هجوم إحدى القبائل العربية المحالفة لهم وقتلهم كثيراً من المسلمين غدراً \_ طلب إليهم النبي أن يرعوا عهودهم ويكفوا عن مناصرة أعداه المسلمين ، فلم يستجيبوا إلى طلبه ، فأخرجوا من المدينة ، فلجئوا إلى خيبر ، وهي حصن اليهود المنبع ، وأصبحوا بذلك مصدر فتنة ومبعث شر للمسلمين ، لانهم دأبوا على تحريض القبائل المجاورة ، وبثروح العداوة والبغضاء للمسلمين ، ثم اشتركوا في محاربتهم .

وكان أبو الحقيق هذا قائداً فى موقعة الاحزاب التى اجتمع فيها كثير من القبائل العربية واليهودية ليستأصلوا شأفة المسلمين ويناو توا النبى ومن تابعه، وأعدواً ما استطاعوا من قوة، وجمعوا ماوصلت إليه أيديهم من عددوعدد

ولكن الله نصرالمسلمين وشد أزرهم ، وارتد الاحزاب مهزومين مخذولين -ولكنأبا الحقيق لم يكف عن مناصرة القبائل العربية التي تعيش حول المدينة ولم يمتنع عن بث روح العداء على المسلمين

ومن ذلك يتجلى أن يهود خيبر عامة ويهود بنى النضير وزعيمهم خاصة أعداء للبسلمين يتربصون بهم الدوائر، فلابد من تأديبهم ، وخضد شوكتهم، والحد من سطوتهم ، فرأى المسلمون حقنا للدماء وحفظاً للا رواح أن يطفئوا جذوة الشر، فأرسلوا جماعة للقضاء على مصدر الفتنة ، وهو أبو الحقيق ، فقد ينقطع الشر ، و يصفو العيش للسلمين .

فذهبت تلك الجماعة وقتلت هذا الزعيم المناوئ ، ولكن ذلك لم يؤد إلى الغرض المنشود ، فكان لابد من إرسال جيش لفتح خيبر

هذا رجل قاتل المسلمين وحرض عليهم القبائل وناصر أعداءهم وتزعم محاربيهم ، فهل إذا بعث إليـه المسلمون بمن يثأر منـه لاموهم على مافعلوا ووصفوهم بالقسوة والغلظة ؟

أما أسير بن رزام فانه قام وحرض اليهود ، وسار إلى غطفان ، وجمعهم وهم أن يذهب بجمعه إلى المدينة ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره ويبلغ ما يريد ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماهو فيه ، استطلع الحبر ، فعلم بما أراد من تسيير الكتائب ، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن رواحة ، في سرية نحو الثلاثين من الاصحاب ، فقدموا عليه وقالوا : نحن آمنين حتى نعرض عليك ماجئنا له . فقال . نعم ، ولى منكم مثل ذلك . فقالوا : نعم . فقالوا : إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه يستعملك على خيبر ويكرمك . فشاور قومه فخالفوه ، فقال : إنا مللنا الحرب ، وخرج على خيبر ويكرمك . فشاور قومه فخالفوه ، فقال : إنا مللنا الحرب ، وخرج

مع المسلمين ومعه ثلاثون من اليهود مع كل واحد رديف من المسلمين ، وحمل عبد الله أسيراً معه ، حتى إذا كانوا بقرقرة ندم أسير على خروجه ، وهم ليفتك بعبد الله ففطن له وهو يريد السيف فدفع بعيره ، وقال : غدراً ياعدو الله ا غدراً ياعدو الله ا وضربه بالسيف ، فسقط عن بعيره ؛ ومال كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه من اليهود فقتله . وعلى الباغى تدور الدوائر ، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ا

فبمثل هذا كان الغدر من المنافقين وأعداء الدين ، وكان الفتك والقتل
 من المسلمين انتصاراً لدين رب العالمين

(٦) فرية هتك النساء.

حاول مستركاش إلصاق تهمة شنيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه أباح هتك نساه بني المصطلق، وقدادعي أن وجميع كتب الآثر، قد وردبها هذا الخبر، وهو افتراء جرى، وبهتان عظيم، إذلا يحوى كتاب واحدمن كتب الحديث شيئا يصلح أو يمكن أن يصلح أساسا لهذه التهمة، وكل ماعثرنا عليه في هذه الكتب رواية لآبي سعيد، أن بعض الرجال من جيش المسلمين أرادوا أن يعقدوا صلات زوجية مؤقتة مع بعض النساء من أسرى الحرب، على أن يستعملوا طريقة لمنع النسل، وليس هناك ما يشعر بأن النبي قد أجاز لهم ذلك أو أنهم فعلوه، مع أن الزواج المؤقت كان مباحا قبل الإسلام، شمحرمه الإسلام بعد جريا على سنته في اتباع طريق التدرج في الإصلاح، وإذا كانوا قد تزوجوا من بعض الاسرى فأحكام القرآن صريحة في إباحة التزويج منهم، والآية الآتية برهان واضح على ما نقول:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ ٱلْخُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَامَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعَضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَأَنْكُحُوهُمَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّوْآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرُمُسَافَات وَلَامُتَخَذَات أَخْدَان ، فَإِذَا أُحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْنَ نَصْفُ مَاعَلَى وَلَامُتَخَذَات أَخْدَان ، فَإِذَا أُحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْنَ نَصْفُ مَاعَلَى الْعُصَنَات مِن الْعَذَابِ ذَلِكَ لَمْن خَشِي الْعَنَت مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحيم الورة النساء

أما فيها يتعلق بمعاملة نساء بنى المصطلق خاصة ، فكل المصادر التاريخية تحدثنا بأن النبى قد أعتق إحداهن وهى جويرية بنت الحارث ثم تزوجها ، فلما علم الناس بذلك قالوا : أصهار رسول الله ، فأعتقوا ما بأيديهم من السبى . قالت عائشة رضى الله عنها : قد أعتقوا مائة أهل بيت بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إباها ، فلاأعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها

فهل رأيت بهتاناأعظم وحديثا أكثر افتراء من تلك الاحاديث التي افتروها على النبي في سيرته ، ذلك النبي الكريم الذي قاتل خزاعة فلم يلبث أن صاهرها ورفق بها وأصبح من أنصار أهلها ، بعد أن كان بالامس من أعدائها؟ ١ الحق أنه رحمة لانقمة ، فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم ولاعن أصحابه قسوة ولا مُثلّة بل كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعدل الناس وأشد الخلق رحمة وشفقة ، ولم يحملهم على قتل المشركين الذين كفروا بالله إلا أمر عظيم ، فكانوا أشد ما يكون إيذا، وتحريضا وهجوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه رضى الله عنهم . فهل تعد قسوة قتل سيدنا على لمثل غزوك اليهودى الذي كان مني نبله ويرمى بنبله ويرمى بنبله ويرمى بنبله ويرمى بنبله ويرمى بنبله ويرمى بنبله ويرمى بنبله

من بعد عنه ، ومافق عفعل ذلك ليل نهار حتى كمن له أبو تراب وشد عليه فقتله ، وفرمن كان معه ، وكنى الله المسلمين شره . ولم لا يكون مثل هذا دفاعا ومنعا للأذى ؟ وماجزاء المنافق المؤذى الذى يحرض ويوقع الفتنة والضرر إلا القتل؟ وكيف ينسب اليهم القسوة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم دائما بتقوى الله وينهاهم عن قتل النساء والولدان والمسن من الرجال ، ويأمرهم بقتال من كفر بالله وألا يمثلوا ولا يغدروا ؟ فهاك أبا دجانة رضى الله عنه قد حل بسيفه على رأس إنسان وجده يحمس الناس حسا شديدا ، فصمداليه فلما حل عليه بالسيف ولول فتبين أنه امرأة فكف عن قتلها ، فليم فى ذلك ، فقال : عليه بالسيف رسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_ أن أضرب به امرأة

وقيل إن هندا جاءت مع نسوة فى سفح الجبل وأخذن يغنين ويحرضن المشركين فحمل علين أبو دجانة بالسيف فنادت هنديالصخر! فلم يجبها أحد فانصرف عنها وقال: أكرمت سيفرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل امرأة لاناصر لها . والشواهد على ذلك كثيرة جدا غاصة بها كتب المغازى والسير ويما يشهد لهم على حفظ كرامة المرأة ، ومنع الضرر والآذى عنها ، أن امرأة من قينقاع خرجت إلى السوق لتبيع شيئا وجلست عند صائع يهودى فطلب منها كشف وجهها فأبت، فحاول الاساءة اليها فصاحت ، فوثب عليه رجل من المسلمين فقتله فشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين غزوة بدر حتى نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مَنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذُ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللهَ لاَيُحِد عَيْظُ الحليم على المشركين مما يبيع غيظ الحليم

# الباب الثالث عشر

### موجز السييرة النبوية

ليس الغرض من هذا الباب بسط القول فى السيرة النبوية ، فذلك له كتبه : وإنما القصد الإلمام بطرف من سيرته عليه الصلاة والسلام ، ليرجع إليه من يريد الحقائق التاريخية .

## نسب النبي صلى الله عليه وسلم (١) نسبه من جهة أبيــه

هو سيدنا أبو القاسم محمدُ بنُ عبدِ الله ، بنِ عبد المطلب ، بنِ هاشم ، ابنِ عبد مناف ، بنِ قصى ، بنِ حكيم ، بن مرة ، بن كعب ، بن أوَى ، بن غالب ابن فهر ، بنِ مالك ، بنِ النّضر ، بن كنانة ، بن خريمة ، بن مُدركة ، بن إلياس ابن مُضر ، بن نزار ، بن معد ، بن عدنان ؛ وينتهى نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

#### (ب) نسبه من جهة أمه

هوسيدنا محمُد بن آمنَة ، بنت وَهْب ، بن عبد مَناف ، بن زُهرة ، بن حَكِيم . فتجتمع معه عليه السلام في جده حكيم .

أدوار حياة الرسول

لحيانه عليه السلام ثلاثة أدوار:

- (١) من ولادته إلى النبوة. (٢) من النبوة إلى الهجرة.
  - (٣) من الهجرة إلى وفاته .

## (١) الدور الأول ـــ من حمله إلى النبوة

تزقرجاً بوالرسول (عبد الله بن عبد المطلب) \_ فى الثامنة عشرة من عمره \_ آمنة بنت وهب ، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، و توفى وهى حامل به أو بعد وضعه بشهرين ، وكانت ولادته ليلة الاثنين التاسع من شهر ربيع الآول عام الفيل ، حين طلوع الفجر (وقت البركة) ، فى زمن الملك العادل كسرى أنو شروان ملك فارس ، ولم يرث عن أبيه إلا خمسة جمال ، وبعض نعاج وجادية ، وأرضعته حليمة السعدية ، فدرت البركات عليها وعلى أهل بيتها ، مدة وجوده بينهم .

وفى السنة السادسة أخرجته أمه إلى أخواله بالمدينة ، فتوفيت بألَّا بُواء (قرية قريبة من المدينة)، فحضنته أم أيمن ، وكفله جده عبد المطلب مدة سنتين ، ثم توفى فكفله عمه أبوطالب .

وفى السنة التاسعة من عمره ، سافر إلى الشام أول مرة مع عمه هذا .
وفى السنة العشرين من عمره حضر حرب الفجار (حرب كانت بين قريش وحلفائها ، وقيس وحلفائها ، فى موضع يسمى « نخلة ، بين مكة والطائف) .
وفى السنة الخامسة والعشرين من عمره ، سافر إلى الشام بتجارة لحديجة بنت خويلد لاما تته وصدقه ، مع غلامها ميسرة ، فباعا و اشتريا ، وربحا أعظم ربح ، وبعد شهرين من رجوعه من الشام ، خطبته خديجة لنفسها ، فتزوج بها ولها من العمر حينئذ أربعون سنة .

و فى السنة الحامسة والثلاثين من عمره ، صدّع سيل جارف جدران الكعبة بعد توهين من حريقكان قد أصابها ، فشارك الرسولُ قريشاً فى بنائها . و لما

اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود حتى كادوا يقتتلون ، أدركهم الله بالرسول الفطن، فبسط رداءه وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب . ثم وضع الحجر فيه ، وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه ، فأخذه الرسول ووضعه فيه . ولما بلغ الاربعين أكرمه الله بالرسالة .

### معيشته قبل النبوة

نشأ عليه الصلاة والسلام مفطوراً على محاسن الأفعال ومحامد الأعمال، رعى الغنم مع إخوته من الرضاع فى البادية، ولما رجع إلى مكة كان يرعاها لأهلها بأجر دولو أراد ثراء المال كان له وَفْر ، ولاسيما بعد أن استأجرته خديجة، واختارته زوجاً لها . لكنه لم تغره زخارف الدنيا . بلكلما تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الناس ، ونمافيه حب العزلة والانقطاع إلى الفكرو المراقبة والتأمل . ولم يزل يناجى الله ، و يتوسل إليه ، حتى أكرمه بالنبوة .

## (٢) الدور الثانى ــ من النبوة إلى الهجرة

ولما أحب الرسول الانقطاع عن الناس ، كان يتعبد فى غار حراء (جبل بمكة) عشر ليال أو أكثر . وأول مافتح له من الدلالات الرؤيا/الصالحة الصادقة . ولما بلغ عليه السلام أربعين سنة اختاره الله لرسالته . وأنزل عليه الروح الامين وهو فى غار حراء . ليعلمه كيف يهدى قومه والناس أجمعين . وفى الثالثة والاربعين من حياته الشريفة ، بلغ ما أنزل إليه من ربه . وكانت الدعوة سراً . فأجابها كثير من الاشراف والموالى .

#### فترة الوحى

انقطع الوحى مدّة أربعين يوماً . ليشتد شوقه عليه السلام إليه ، فيكون

استعداده لتلقيه أكثر . ثم تتابع نزول الوحى عليه صلى الله عليه وسلم . وأول ماعلمه جبريل مَلَكُ الوحى من الآيات قوله تعالى : ﴿ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَابِكَ اللَّهِ مَا لَكُ الْوَى مَنَاكُ الْوَحَى مَنَ الْآيَاتُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُوالِمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

#### الدعوة سرآ ثم جهرآ

ابتدأت الدعوة سرآ خوفاً من مفاجأة الناس بأمر غريب. ثم أمره الله بالجهر بقوله: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهُ اللهُ كَيْنَ ﴾ . فلبي داعى الله ، وخاص غرات الدعوة ، ودعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده ، وأن يسركوا ماكان عليه آباؤهم : من الشرك ، والكفر ، وعبادة الأوثان . ودعا الاصنام . فنهم من حقت عليه الصلالة .

وقد لاق من أجل ذلك أذًى عظيما من قومه ، وكان يشتد أذاهم له إذا ذهب الى الصلاة عند البيت ، ولم يزل صابراً على أذاهم حتى صرع الحق الباطل.

### السنة الخامسة من النبوة وما بعدها

فى هذه السنة أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ، فهاجر أناس منهم لم يكن لهم عشيرة تحميهم ، أوقبيلة ترد عنهم كيد أعدائهم ، فراراً بدينهم وهى أول هجرة من مكة ، وعدة أصحابها عشرة رجال وخمس نسوة . ثم رجعوا بعد ثلاثة أشهر ، وفى ذلك الوقت أسلم حمزة عم الرسول ، وعمر بن الخطاب ، رضى الله عنهما ، وكان المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلا ، وإحدى عشرة امرأة . وفى السنة السابعة أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة للمرة الثانية . وعدة أصحابها نحو ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشرة امرأة . فلما رأت قريش وعدة أصحابها نحو ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشرة امرأة . فلما رأت قريش

استقرار المهاجرين فى الحبشة ، أرسلوا إلى ملكها النجاشى رسولين بهدايا وتحف ، رجاء أن يرد من هاجر إلى بلاده من المسلمين ، فأبى وردهما خاتبين ، ثم أسلم النجاشى لما دعاه النبى للإسلام ، بالكتاب الذى بعث به إليه مع عمرو بن أمية الضمرى ، كما تقدم . وكذلك أسلم من رحل مع عمرو من الحبشة إلى المدينة : من القسيسين و الرهبان ، سنة سبع من الهجرة ، لما سمعوا من النبي سورة يس . ثم مات النجاشى مسلما ، وصلى عليه رسول الله لما أعلمه جبريل بوفاته . وهذه هى أصل صلاة الجنائز على الغائب

وفى السنة العاشرة مر. بدء الوحى وفد على النبى وفد من نصارى نجران، فأسلموا .

وفى تلك السنة توفيت خديجة زوج الرسول، وبعد وفاتها بنحو شهرين توفى عمه أبوطالب، وكان يدرأ عنه الاعداء ويمنعه بمن يريد أذاه، ولذلك نالت قريش من الرسول مالم تقدر على نيله فى حياة أبى طالب، واشتد أذاهم له و تعصبهم عليه، فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة، فأقام بها شهراً يدعو بنى ثقيف إلى الله تعالى، ليعينوه على قومه، ويساعدوه حتى يتمم أمردبه، فلم يجيبوا، وآذوه إيذاء شديداً، فرجع إلى مكة، ودخلها فى جوار المُطّعم بن عدى.

وفى السنة الحادية عشرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج ، وفى المعراج فرضت الصلوات الخنس .

بدء انتشار الدين الإسلامي

لما حالت قريش بين الرسول و تأدية الرسالة ، خرج فى مواسم العرب ، وعرض نفسه على القبائل ، وبمن كلمهم النبي نفر من عرب يثرب (المدينة

المنورة) من الأوس ، عرفوا وصفه الذي كانت تصفه به اليهود ، فآمن منهم ستة كانوا سبب انتشار الإسلام في المدينة .

فلماكان العام القابل لقيه اثناعشر رجلا : عشرة من الأوس ، و اثنان من الحزرج . و فيهم خمسة بمن قابلوه فى السنة الأولى ، فآمنوا عند العقبة ــــ وهى العقبة الأولى – و بايعوه على ما أحب ، ثم انصر فوا إلى المدينة، فأظهرالله فيها الإسلام .

وفى العام التالى (الثالث عشر للنبوة) وفد على الرسول منهم سبعون رجلا وامرأتان ، فأسلموا وبايعوه عنـد العقبة ــ وهى العقبة الثانية ــ ثم نقّب عليهم الرسول اثنى عشر نقيباً منهم : لكل عشيرة نقيب .

ثم انصرفوا إلى المدينة فانتشر الإسلام فيها بين أهلها رضى الله عنهم .

## (٣) الدور الثالث ـــ من الهجرة إلى وفاته

الهجرة إلى المدينة

لما ازداد الآذي على المسلمين أمرهم الرسول بالهجرة إلى المدينة ، فصاروا يتسللون خوفاً من أن تمنعهم قريش ، ولم يبق فى مكة إلا القليل ، وإذ ذاك أجمع قريش أمرهم على قتل الرسول ، وجمعوا من كل قبيلة شاباً . حتى يتفرق دمه فى القبائل ، فأعلم الله نبيه بما دبره الاعداء من الكيد ، وأمره باللحاق مدار هجرته التي ينتشر فيها الإسلام ، فصدع بالامر وسنه ثلاث وخمسون سنة ، وخرج من مكة فى الليلة التي فيها التف الشبان حول داره لاغتياله ، فألق الله عليهم النوم فلم يره أحد ، وخلف مكانه على بن أبى طالب ، ليؤدى ودائع للناس كانت عنده .

وقد صحبه في هذه الهجرة أبو بكر ، فأسرعا في السير حتى وصلا إلى غار

ثَوْر (١) . ولما علم المشركون بفساد مكرهم هاجوا لذلك، وأرسلوا الطلاب إلىكل جهة، وجعلوا لمن يأتى به أو يدل عليمه مائة ناقة ، وقد وصلوا فى طلبهم إلى الغار، فأعمى الله أبصارهم عنهما .

وبعد ثلاث ليال جاءهما الدليل براحلتين، فساروا قاصدين إلى المدينة ، فوصلوا إلى قباء (٢) يوم الاثنين الاثنى عشرة خلت من شهرر بيح الآول اوكان التاريخ من ذلك ، ثم رُد إلى المحرم، وهو أول تاريخ جديد لظهور الإسلام بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة ، وقد بنى رسول الله وهو فى قباء مسجدها الذى وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وقد صلى فيه الرسول بمن معه من المهاجرين و الانصار، ثم برح الرسول قباء ، فأدر كته الجمعة فى الطريق، فصلاها بمن معه من المسلمين ، وكانوا مائة — وهذه أول جمعة صلاها مثم توجه بعد الجمعة إلى المدينة و الانصار محيطون به وهم متقلدون سيوفهم، فسر أهل المدينة أيما سرور ، وقد خرج لملاقاته فيمن خرج النساء و الصبيان والولائد يُنشدن:

أشرق البدر علينا من تَنيَّات الوَداعُ (٣) وجب الشكر علينا ما دعا لله داعْ أيسا المبعوث فينا جئت بالآمر المُطَاعُ السنة الأولى من الهجرة

فيها بنى مسجده الشريف، وقد عمل فيـه الرسول بنفسـه ترغيبا للمسلمين فى العمل. وفيها شرع الآذان و ليجتمع الناس متى حان وقت الصلاة.

<sup>(</sup>١) ثور ؛ جيل بمكة . (٢) قباء : موضع بقرب المدينة على بعد ميلين جنوبيها .

<sup>(</sup>٣) 'المنيات الوداع : بالمدينة . سميت بذلك لآن من سافر إلى مكة كان يودع مناك . والثنية العقبة .

ولما رأت اليهود أن قدم الإسلام قد رسخت فى المدينة ، هاجتهم العداوة والحسد ، فتحزبوا على المسلمين ، فعقد الرسول معهم عقداً على أن يتركوا أذاه، ويترك محاربتهم .

## مشروعية القتال

لم يقم الدين بالسيف وإنما قام بالدعوة والتبشير، فعارض الرسول مَنْ عارضه، وآذاه من آذاه بغيا وحسداً، وكان هو ومن آمنوا معه صابرين على الآذى ، حتى فرج الله عنهم بالهجرة ، وشد أزرهم، وأباح لهم أن يأخذوا بثارهم من أعدائهم قريش، وغيرهم من العرب واليهود، ثم صار الأمر بالجهاد عاما فيحارب كلُّ من أراد المسلمين بسوه.

## بدء القتال

لما أَذْنَ للرسول أن يقاتل أعداء ، أرسل سَريَّة (وهي كل غزاة لم يكن فيها رسول الله) برياسة عمه حمزة لاعتراض عير لهم (جمال تحمل الطعام وغيره) قادمة من الشام ، ولم يحصل حرب ، ثم أرسل سَرية أخرى لاعتراض غيرهم ، وكان الرمى بالنبال إلى أن هرب المشركون .

#### السنة الثانية

فيهاغزوة بدرالاولى (١) و تسمى غزوة سفوان (٢) خرج إليها الرسول في طلب كرز ابن جابر الفهرى، لانه أغار على سرح (٣) المدينة وهرب، ولم يكن قتال؛ لفرار كرز وفي هذه السنة أيضاً أرسل الرسول عليه السلام سرية برياسة عبدالله ابن جحش ، لاعتراض عير قريش القادمة من الشام ، فأصابوها ورجعوا . وهي أول غنيمة في الإسلام .

<sup>(</sup>١) اسم بتر بين مكة والدينة كانت الواقعة قريبة منها . (٢) واد من ناحية بدر .

<sup>(</sup>٣) السرح : المال ، كالغنم ونحوها

وفى هذه السنة أيضاً تحوّلت القبلة عن بيت المقدس إلىالكعبة ، بعد أن مكث المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً.

#### صوم رمضان وزكاة الفطر

فى شهر شعبان من هذه السنة فرض صوم رمضان ، وكان عليه السلام ،. قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر . وقد أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر ، وجعل قبول الصوم معلقاً على بذلها لمستحقيها .

## زكاة المال وحكمتُها

وفى السنة الثانية أيضاً فرض الله على الأغنياء من الآمة الزكاة ، التى هى النظام الوحيد ، والسبب الأقوى ، لدنع غائلة الفقر عن الآمة ، إن هى صرفت لمستحقيها : فيأكل الفقراء والمساكين والعجزة واليتاى ، الذين ليس لهم من يقوم بحاجاتهم ، ولا مأيقيم أودهم من مال إخوانهم الاغنياء ، بلا ضرر ولا ضرار (١) .

#### غزوة بدر الكبرى ــ وهي الثانية

وفى هذه السنة خرج الرسول ومعه ثلثُمائة وثلاثة عشر رجلا، وتعرضوا لإحدى قوافل قريش المارة بالمدينة، وهي راجعة من الشام، فعلمت قريش مذلك، وخرجت إليه فى تسعائة وخمسين رجلا، وتقابل الفريقان على ماء بدر وانتصر المسلمون انتصاراً عظيما.

صلاة العيدين ، وزواج على بفاطمة ، وتزوّج النبي عائشة فى هذه السنة أيضاً سنّ الله صلاة العيدين : عيد الفطر ، وعيد الاضحى ــ وفيها تزوّج على بفاطمة رضى الله عنهما ، وكان منها عقب رسول الله صلى الله

عليه وسلم .

۱۱) ضرار : مضارة

وفيها تزوّج النبي عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما .

السنة الثالثة من الهجرة ــ غزوة أُحُد(١)

في هذه السنة سارت قريش في ثلاثة آلاف محارب لحرب المسلمين ؛ أخذا مثأر من قتل من أشرافهم يوم بدر ، فجمع النبي تسعائة رجل ، و تقابل الفريقان بجبل أحد ، وكاد ينتصر المسلمون ، لولا أن شُغل الرماة بالغنائم ، و تركوا أما كنهم ، فقُتل كثير من المسلمين ، وجرح الني عليه السلام .

وفى هذه السنة تزوج عليه السلام حفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت خزيمة .

## تحسديم الخسس

وفى هذه السنة أيضاً حرمالله الخرقطعاً ؛ لما فيها من الاضرار الجسيمة : فى العقل، والممال، والجسم

السنة الرابعة من الهجرة ــ غزوة ذات الرقاع (٢)
فيها خرج الرسول ومعه سبعائة مقاتل ؛ لمحاربة بنى محارب ، و بنى ثعلبة ،
المتهيئين لقتال المسلمين ، فهربوا وتركوا نساءهم . وفي هذه الغزوة نزل جبريل
عليه السلام بصلاة الخوف ، ثم برخصة التيثم .

السنة الخامسة من الهجرة \_ غزوة الخندق وهي الآحزاب فيها حرضت قريش القبائل على قتال النبي ، فاجتمع عدد منها و حاصروا المدينة ، ولكن المسلمين كانوا قد حفروا حولها خندقا ، فلم يستطع الكفار دخولها ، ولما طال مكثهم بدون فائدة اختلفوا فيهابينهم ، وهبت عليهم ربح عاصفة ، قتشتت شملهم ، وعادوا من حيث أتوا .

<sup>(</sup>١) جبل بالمدينة (٢) سميت بذلك : لأن المسلمين رقعوا راياتهم ، أولفوا على أرجلهم فيها الخرق

فى هذه السنة أيضاً نزلت آية الحجاب. وفيها أيضاً فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً؛ ليجتمع المسلمون فى مكان واحد، فيجددوا عهود الإخاء والولاء، ويدعوا الله عز وجل أن يؤيدهم بنصره، ويمكن قو اعدالالفة بينهم. وفى ذلك من الفو ائد السياسية والدينية ما لا يخفى على ذى بصيرة كما تقدم.

السنة السادسة من الهجرة ــ غزوة الحُدَيْبيَة

فيها خرج الرسول معتمراً فى ألف وأربعائة رجل ، سيوفهم فى أغمادها ، فجمعت قريش الجموع ، لتصدهم عن البيت الحرام . ولم تقع الحرب ، بلحصل صلح الحديبية بين الفريقين كماسبق بيانه .

السنة السابعة من الهجرة ــ غزوة خَيْبَر (١)

أراد النبي أن يؤدّب اليهود ، لاشتراكهم مع أعدائه فى حصار المدينة . وكانوا قد تعهدوا بالتزام الحيدة ، فغزاهم فى بلادهم (خيبر) وفتحها ، وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة .

السنة الثامنة من الهجرة ــ غزوة الفتح(٢)

غزا النبى المشركين فى معقلهم (مكة) وفتحها، وهدم الأصنام فى الكعبة، فضعت له قريش و استسلمت، فقابلها بالصفح، وعفا عمن آذوه مع قدرته على الانتقام منهم ، فضرب لهم مثلا عاليا يزيدهم إيمانا بكريم خصاله. وأسلمت قريش جميعها يوم الفتح. وبذلك علت كلمة الإسلام.

نشر الإسلام خارج بلاد العرب

لما علت كلمة الإسلام ، وأمنت الطرق من قريش ، أنفذ النبي رسله إلى مختلف الاقطار ، وأرسل البعوث إلى ملوك الفرس ، والروم ، ومصر ،

<sup>(</sup>١) بلدة شمال المدينة ذات حصون ومزارع ، ﴿ ٢) فتح مكة

والحبشة ، فأسلم بعضهم ، ورد البعض رداً حسناً · كالمقوقس عظيم القبط ، فانه أرسل إلى النبي جملة هدايا . ومنهم من أبى واستكبر ، وأهان الرسل ؛ فكانت عاقبته الخسران المبين .

## السنة التاسعة من الهجرة

غروة تبوك <sup>(١)</sup>

تعرف بغزوة العسرة ، لامها كانت فى زمن عسرة الناس ، وجدب الارضين ، وشدة الحر

وسببها أن الروم جمعت الجموع بالشام مع هرَقْل ، تريد غزو المسلين فى بلادهم . فعلم الرسول بذلك ، فسار بجيش عدده ثلاثون ألفا ، من مكة والمدينة وقبائل العرب . وقد استقبل المسلمون فيها سفراً بعيدا ، ومفاوز مهلكة ، وعدوا كثيرا . حتى إنهم كانوا ينحرون البعير فيشربون مافى كرشه من الماء ، ولما وصلوا إلى تبوك ، لم يروافيها جيشاً كما سمعوا ، فأقاموا بها عشرين ليلة من غير حرب ؛ ثم رجعوا

## السينة العاشرة

#### بعثات إلى اليمن

فى هذه السنة أرسل الرسول على بن أبى طالب فى ثلثمائة فارس إلى قبيلة بنى مذحج من أهل اليمن ، وعقد لواءه بيمينه ، وعمه بيده ، وقال له : «سرحتى تنزل بَساحتهم ، فادعهم إلى قول : لا إله إلا الله . فإن قالوا : نعم . فرهم بالصلاة ، ولا تبغ منهم غير ذلك . ولاكن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك ما طلعت عليه الشمس . ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، وقال أيضا : « إذا

<sup>(</sup>١) مكان معروف في منتسف الطريق بين المدينة ودمشق

جلس إليك الخصان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ، . فسار على حتى انتهى إليهم ، ولتى جموعهم فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا . ثم أجابوا بعد قتالهم وهزيمتهم ، وبايعه رؤساؤهم ، وطلبوا منه أن يأخذ زكاة أموالهم ، وأن يكونوا على من وراه هم من قومهم .

ثم رجع على ـ رضى الله عنه ـ بأصحابه فو افى الرسول بمكة ، وقدقدمها للحج فى السنة العاشرة ، وقد كان الرسول أرسل إلى أهل اليمن من يعلّمهم شرائع الاسلام . وكانت اليمن كور تين (إقليمين) : فبعث مُعاذَبن جبل إلى الكورة العليا من جهة عدن ، وبعث أبا موسى الاشعرى إلى الكورة السفلى : وقال لهما : يسّرا ولا تعسّرا ، وبشّرا ولا تنفّرا ، ثم انطلق كل منهما إلى عمله ، فمكث معاذ باليمن حتى توفى رسول الله ، أما أبو مومى فقدم على النبى فى حجة الوداع . حجّة الوداع .

فالسنة العاشرة من الهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخطب في عرفة (فى اليوم التاسع من ذى الحجة) خطبة الوداع، بين فيها أهم أصول الدين وفروعه، وقد تقدم ذكرها. وفي هذا اليوم نزل قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكُمْ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْهَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

وبذلك أكمل الرسول شعائر الإسلام وآتم رَسالته على أكمل وَجه، ثم عاد إلى المدينة .

مرض الرسول عليه السلام

بعدأن عاد الرسول من الحج إلى المدينة ، مرض ثلاثة أيام ، ولما اشتدعليه المرض ، استأذن نساءه أن يمرض فى بيت إحداهن ، فأذن له بيت عائشة ، ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة . قال : « مُرُوا أَباً بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ.

ثَمِخرِج متوكنًا على على والفضل، وتقدم العباس أمامهم، والنبي معصوب يخط برجليه ، حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر ، فثار إليه الناس ، فمدالله وأثنى عليه ، ثم قال : دأيها الناس ، بُلغنى أنكم تخافون من موت نبيكم . هل خُلِّد ني قبلي فيمن بعث، فأخُلَّدَ فيكم؟ ألاو إنى لاحق بربي، ألاو إنكم لاحقون بى . فأوصيكم بالمهاجرين الاولين خيراً ، وأوصى المهاجرين فيما بينهم · فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ. إَلَّا ٱلَّذِينَ ٣ مَّنُواوَعَمَلُوا الصَّالَحَات وَتَوَاصَوْا بِالْحُقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبِ ﴾ وإنالامور تجرى بإذنالله فلا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله . فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، ومنغالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ . وأوصيكم بالأنصار خيراً . فإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلكم: أن تحسنوا إليهم. ألم يشاطروكم فالثمار؟ ألم يوسعوا لكم فىالديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولىأن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ، وليتجاوز عن مسيئهم . ألاولاتستأثروا عليهم . ألاو إنى فَرَطُّ لكم ١٧٠ . وأنتم لاحقون بى . ألاو إن موعدكم الحوض . ألافن أحب أن يَردُهُ علّى غدا فليكفف يده ولسانه إلافيما ينبغي . يأيها الناس : إن الذنوب تغير النعم و تبدل القسم : فإذا برَّ الناس بَرَّهم أثمتهم ، وإذا فجروا عُقوهم .

#### وفاة الرسول عليه السلام

اشتد وجعالرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحد. ولماكان يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول الذى هو تَتمة عشر سنين الهجرة ، فارق الرسول (۱) فرط لكم: متقدمكم. وأصل الفرط من يتقدم الوراد في طلب الماء لبي مم وسائل الورود من الدلاروغيرها

دنياه ، ولحق بمولاه ، واختار الرفيق الأعلى على زهرة الحياة ؛ بعد أن أدى الأمانة حق أدائها ، وهدى الناس الصراط المستقيم ، ودعاهم إلى عبادة الله العظيم ، فلتى من أجل ذلك مشقات جمة .وأهو الاعظيم ، ثبت أمامها غير هياب ولا وجل، حتى صرع الحق الباطل ، وانتشرت أشعة الدين الحنيف . فأنارت البصائر والأبصار ، فنطقت الألسنة بالشكرله والثناء عليه .

بق عليه السلام فى بيته حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة لهم ثم غسّل وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قيص ولاعمامة ، ووضع على سرير فى بيت عائشة وصلى عليه المسلمون جميعا بلا إمام: الرجال، ثم النساء ثم الصيان. وحُفرله لحد فى بيت عائشة ، حيث دفن ليلة الاربعاء فى جوف الليل ، تاركا للمسلمين شيئين لايضرهم أحد ماتمسكوا بهما. وهما:

- (١) كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه.
- (۲) والاحاديث التي حفظها عنه الثقات ، وكانت تشريعا و تثبيتا للاحكام ، و تبييناً لمقاصد القرآن الكريم

. وعاش عليه السلام ثلاثا وستين سنة : أربعين قبل النبوة . وثلاث عشرة سنة فى مكة بعدها ، وعشر سنين فى المدينة بعد الهجرة

نسأل الله القدير أن يتوفَّانا على ملته ، ويقدرناعلى العمل بشريعته ، ويثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم





# العالم الإسلامي المرحوم الأستاذ محمد أحمد جاد المولى (بك) عميد تفتيش اللغة العربية والدين (سابقًا)

(1944 - 1883)

- ★ ولد في أبريل سنة 1883 ببردونة الأشراف مركز بني مزار محافظة المنيا.
- ★ تعلم القرآن بمكتب القرية وحفظه وهو دون العاشرة من عمره .
- ★ سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف وكان من الأوائل ، واختير للدراسة بدار العلوم حيث أتم دراسته بها وحصل على دبلوم دار العلوم بامتياز .
- ★ اختارته وزارة المعارف سنة 1907 ليدرس في إنجلترا حيث نال شهادة الدبلوم في التربية بامتياز من جامعة ريدنج سنة 1910 .
  - ★ عين في وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بجامعة أكسفورد لمدة ثلاث سنوات.
  - ★ درس أثناء عمله بإنجلترا ونال شهادة في الجغرافيا من جامعة أكسفورد سنة 1913.
  - ★ عاد إلى مصر سنة 1913 وعين بقلم الترجمة بوزارة الأشغال وبقى بها ثلاث سنوات.
- ★ اختير سنة 1916 للعمل بالديوان العالى السلطاني وأنعم عليه برتبة البكوية من الدرجة الثانية.
  - ★ عين بوزارة المعارف سنة 1922مفتشًا للغة العربية بعد أن أنعم عليه بنيشان النيل.
- ★ عين عام 1934 مراقبًا لمجمع فؤاد الأول للغة العربية واستمر به سنتين نقل بعدها مفتشًا أول للغة العربية بالوزارة .
  - ★ عين عام 1938عضوًا بالمجلس الأعلى لدار الكتب المصرية .

- ★ بلغت سنه الستين في أبريل 1943ولكن الوزارة رأت استبقاءه سنتين ، غير أن مرضًا فاجأه ولم يمهله سوى خمسين ساعة فلقى ربه في 8 فبرايرسنة 1944.
- ★ كان رحمه الله عاملاً في كثير من الجماعات الخيرية يمدها بآرائه ويمدها بمحاضراته .
- ★ لم ينقطع عن التأليف والنشر إلى آخر لحظة من حياته فترك عديدًا من المؤلفات أهمها:

#### ■مؤلفات خاصة:

- \* محمد ( الشي المثل الكامل .
- \* « عظمة محمد » مترجم إلى اللغة الفارسية .
  - \* « الخلق الكامل » من أربعة أجزاء .
    - \* إنصاف عثمان.
    - \* مهذب حماة الإسلام.
- \* القرآن الكريم وأثره في اللغة والدين والاجتماع مؤتمر المستشرقين سنة 1928.
  - \* انشقاق القمر معجزة لسيد البشر.
  - إلى جانب مخطوطات معدة للنشر.

#### ■مؤلفات مشتركة:

- \* قصص القرآن.
- \* قصص العرب.
  - # أيام العرب .
- \* مهذب رحلة ابن بطوطة .
- \* تهذيب المزهر للسيوطي .
  - # المنطق المشجر.

#### ■كتب تعليمية:

\* قائمة في علوم القرآن الكريم والدين وأدب الإسلام والمطالعة العربية وقواعد اللغة العربية .



